

الوقف لغة: الحبس والمنع، وهو مصدر وَقَفَ الشيء يَقِفُهُ وقفاً: إذا جعله على جهة معينة لا ينتفع به غيرها، ووَقَفَ، وحَبَّسَ، وأحبس، وسبَّل كلها بمعنى واحد. أما أوقف فهي لغة رديئة، ويقال للموقوف: وقف، من باب التسمية بالمصدر(١).

واصطلاحاً: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.

والتحبيس: مصدر حبَّس الشيء؛ أي: جعله محبوساً لا يباع ولا يوهب...، وهو اسم جنس يشمل كل حبس كالوقف والرهن والحجر.

و(الأصل) أي: العين الموقوفة، وهو كل ما ينتفع به مع بقاء عينه؛ كالعقار والحيوان والأثاث والكتب، ونحو ذلك، أما ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه وتلفه فلا يصح وقفه بهذا المعنى، كطعام لأكل، أو ماء لشرب، ونحوهما، بل هو صدقة، وليس له موضوع الوقف ولا حكمه (٢).

و(تسبيل المنفعة) أي: منفعة العين الموقوفة، وهي ثمرتها وفائدتها، وذلك بإطلاق فوائد العين الموقوفة وريعها للجهة التي حُدِّد صرفها فيها.

والمراد ب(تسبيل المنفعة) أن يكون على بِرِّ أو قربة؛ لأن التسبيل يقتضي إخراج الأحباس الأخرى كالرهن؛ لأنها غير مسبَّلة، قال أهل اللغة: سَبَّل الشيء: أباحه وجعله في سبيل الله (٣).

والمقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى، ونفع البلاد والعباد؛

<sup>(</sup>۱) «تهذيب اللغة» (٩/ ٢٣٣)، «المصباح المنير» ص(١٩٩).

<sup>(</sup>۲) «الإفصاح» (۲/۲۵).(۳) «المعجم الوسيط» ص(٤١٥).

كالمساجد وكتب العلم وإنشاء المستشفيات في البلاد المحتاجة، وتسبيل مياه الشرب بحفر الآبار ووضع البرادات، وتسبيل أجهزة تبريد الهواء، ودور الرعاية، وجمعيات تحفيظ القرآن، وغير ذلك من جهات البر التي يعينها الواقف، ويدخل في ذلك الوقف على القرابة كولده وأقاربه، ونحو ذلك.

وقد ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ اللِّهِ حَقَّى ثُنفِقُواْ مِمّا يُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: [٩٢] والوقف داخل في الإنفاق، ويدل لذلك قصة أبي طلحة ﴿ لما نزلت هذه الآية فإنه قال: (يا رسول الله؛ إن أحبَّ أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو بِرَّهَا وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله... الحديث) (١٠). فقد فهم أبو طلحة ﴿ للله العموم من هذه الآية، وأقره النبي على على ذلك، وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (بابٌ «إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة»).

وأما السنة فقد ورد عدة أحاديث، منها أحاديث الباب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوقف في الجملة، وقد نقل القرطبي إجماع الصحابة على جواز الوقف، فقال: (إن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابراً على كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة)(٢). وقال ابن حزم: (جملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس، لا يجهلها أحد)(٣). وثبت أن عثمان فيه سبّل بئر رومة، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين(٤).

والوقف من أفضل الصدقات التي حث الله عليها ووعد بالثواب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷۹۹). (۲) «تفسير القرطبي» (۲/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>T) "المعلى" (١٠/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري (٩/ ٢٩، ٢٠٦ «فتح»)، ووصله الترمذي (٣٦٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٣٦)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

الجزيل؛ لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه البر والخير، والوقف إحسان إلى الموقوف عليه، إما لحاجتهم كالفقراء والأيتام والأرامل، أو لصلتهم كذوي الأرحام والقرابة، أو للحاجة إليهم كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين، ونحوهم، وفيه إحسان للواقف حيث يجري عليه ثواب وقفه بعد انقطاع أعماله ورحيله عن هذه الدار، ولهذا انفرد أهل الإسلام بالوقف واختصوا به.

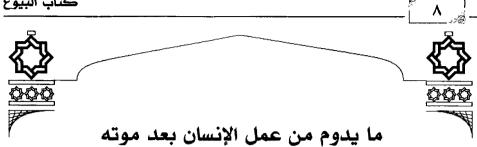

١/٩٢٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الوصية»، باب (ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته) (١٦٣١) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبى هريرة عَظِيم، أن رسول الله ﷺ، قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية...» الحديث.

## الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (انقطع عنه عمله) لزوال التكليف بالموت، ولخروجه من عالمه إلى عالم البرزخ، وهو ليس موضع عمل، وإذا انقطع العمل انقطع الثواب المرتب عليه.

قوله: (إلا من ثلاث) أي: ثلاث خصال، ولفظ مسلم: «إلا من ثلاثة» أي: ثلاثة أشياء، والمراد أن ثواب الثلاثة يدوم للإنسان بعد موته، وذلك لدوام أثره، فدام ثوابه.

قوله: (صدقة جارية) بالجر بدل من ثلاث، والصدقة الجارية: هي المتصلة المستمر نفعها؛ كوقف العقارات أو الكتب أو المصاحف، ونحو ذلك . وهذا القدر هو غرض المصنف من إيراد الحديث في باب «الوقف»؛ لأن العلماء فسروا الصدقة الجارية بالوقف.

قوله: (أو علم ينتفع به) هذا قيد يخرج به ما لا ينتفع فيه من العلم؛ كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها، أو من ألف علماً مفسداً للدين وللأخلاق.

والمراد بالعلم الذي ينتفع به: العلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس عن طريق المحاضرات والمواعظ والفتاوى، والكتب التي ألَّفها في نفع المسلمين، وهي أعظم أثراً لطول بقائها على ممر الزمان.

قوله: (أو ولد صالح يدعو له) الظاهر أن المراد بالصلاح: الاستقامة، وفسَّره ابن علان: بالإسلام (١٠).

والحديث يشمل ولد الصلب، وولد الابن وولد البنت، وهو شامل للذكر والأنشى، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُ اللّهُ فِي اَوْلَاكِكُم لِللّهَ لِللّهَ عِنْكُ حَظِّ اللّهُ اللّهُ وَالله النساء: ١١] ووصفه بالصلاح ليكون دعاؤه مجاباً، فينتفع والده بدعائه، وحذف مفعول (يدعو) للتعميم؛ أي: يدعو له بالمغفرة، أو بما هو أعم منها، وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه: تحريض الولد على الدعاء.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الإنسان ينقطع عنه أجر عمله بعد وفاته؛ لأن الله تعالى جعل الدنيا دار تزود وعمل، يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء والحساب، فمن مات انقطع عنه عمله، إلا من هذه الأشياء الثلاثة، فإنها تبقى ويجري ثوابها بعد الموت، وعن أبي قتادة شيء، قال: قال رسول الله عن: "خير ما يَخْلُفُ الرجلَ من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة بِرِّ يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من

<sup>(</sup>١) «دليل الفالحين» (٣/ ٤٣٤).

بعده»(١). وذلك لأن هذه الأشياء من كسب الإنسان، وهي من آثار عمله، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْلَ وَيَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَمَاثَرَهُمٌ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ عَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْلِ وَيَاثَرَهُمٌ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مَيْنِ ﴿ إِنَّا لَكُوا لَهُ المَّاسِنِ الله المسابِق الله المسابِق الله المسابِق الله المسابِق الله المنافع والصدقة الجارية والسنن المسابِق المنافع المنافع والصدقة الجارية والسنن السيئة، او الآثار السيئة كالعلم المفسد للدين والخلق، والسنن السيئة، والمظالم التي تستمر بعد موتهم، فإن هذه من آثارهم التي أحصيت عليهم، وهي مدونة في كتاب مقتدى به موضّح لكل شيء، وهو اللوح المحفوظ (٢٠).

وقيل: إن المراد بقوله: ﴿ وَمَا تَكَرَهُمُ ۚ ﴾: خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، كما ورد ما يدل على ذلك من السنة.

وقد ذكر ابن كثير أنه لا منافاة بين القولين، وأن القول الثاني فيه تنبيه على القول الأول بطريق الأولى؛ لأنه إذا كانت خطاهم إلى الطاعة أو المعصية تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر من باب أولى، والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱/۸۸)، وابن حبان (۲۱۲/۱۱)، وقال المنذري: (إسناده صحيح) وهذا فيه نظر، فإن في إسناده فليح بن سليمان، ولم يرد في رواية ابن ماجه، وزاده أبو الحسن القطان ص(۳۵)، وساقه ابن حبان أول الكتاب (۲۹۵۱) ولم يذكر فيه فليحاً، وفليح أخرج له الشيخان، لكن قال عنه في «التقريب»: (صدوق كثير الخطأ)، وقد ذكر الدارقطني في «العلل» (۲/۱۱) الاختلاف على زيد بن أبي أنيسة في ذكر فليح، وصوب ذكره.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (٦/٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) «تفسير ابن كثير» (٦/ ٥٥١)، «تفسير ابن سعدي» ص(٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٨٨/١)، وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (٩٩/١)، وذكر =

وقد ذكر ابن علان أن ما في هذا الحديث يزاد على ما في حديث الباب؛ لأن مفهوم العدد غير حجة، أو يقال: إن الرسول على الباب؛ لأن مسلم، ثم أطلعه الله تعالى على الزائد فأخبر به (١٠).

والظاهر أن ما جاء في هذا الحديث إنما هو تفسير لحديث الباب؛ لأن ما ذكر فيه من أنواع الصدقة الجارية، والله أعلم.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على صحة الوقف وعظيم ثوابه عند الله تعالى، حيث إنه يبقى نفعه ويدوم ثوابه؛ كوقف العقارات التي ينتفع بها، أو الكتب والمصاحف التي يستفاد منها وينتفع بها، فما دامت باقية ينتفع بها فأجرها جارٍ للعبد.

O الوجه السادس: الحديث دليل على فضل العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتأليف والإيضاح، وأن الأجر يجري عليه ما دام الانتفاع بعلمه، وكم من علماء هداة ماتوا من مئات السنين ولا زالت كتبهم ينتفع بها، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وهذا من فضل الله تعالى. وينبغي لطالب العلم أن يختار العلوم النافعة، مقدماً الأنفع فالأنفع وما يُحتاج إليه.

○ الوجه السابع: الحديث فيه حث للولد على الدعاء لأبيه وأمه بالمغفرة والرحمة، ورفع الدرجات، ولا فرق في ذلك بين ولد صلبه أو ولد ولده من ذكر أو أنثى.

O الوجه الشامن: الحديث دليل على أن الوالد ينتفع بصلاح ولده واستقامته؛ لأن من كان صالحاً لن يغفل في الغالب عن الدعاء لوالديه، وهو قَمِنٌ أن يستجاب دعاؤه، وهذا يدل على فضل الاستقامة وأثر صلاح الذرية، وأن الولد يحرص على سلوك طريقها لنفع نفسه ونفع والديه.

<sup>=</sup> أن ابن خزيمة رواه في «صحيحه»، وفيه مرزوق بن أبي الهذيل، قال عنه في «التقريب»: (لين الحديث).

<sup>(</sup>۱) «دليل الفالحين» (٣/ ٤٣٣).

O الوجه التاسع: الحديث لا يدل على أن الميت لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة، فإنه ينتفع بدعاء أقربائه بل بدعاء المسلمين عموماً، وكذا ما يعمل عنه من البِرِّ، وإنما ذكرت الثلاثة لأنها من عمله وأثره لا سيما الولد، وغير الثلاثة ليست من عمله، فإن دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإن دعا له غيره لم يكن ذلك من عمله لكنه ينتفع به، ومن ذلك الصلاة على الميت فإنها دعاء له، والله تعالى أعلم.

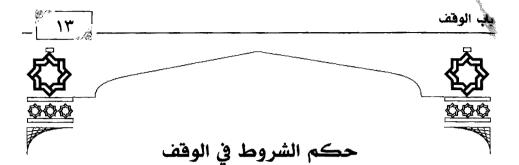

7/97۸ مَنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ لَمَرُهُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه" مطولاً ومختصراً، وأولها في كتاب "الوكالة" (٢٣١٣)، ثم في "الشروط في الوقف" (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢) من طريق ابن عون، قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر على قال: أصاب عمر شهر أرضاً بخيبر... الحديث. وليس بين لفظ البخاري ولفظ مسلم كبير فرق.

وأخرجه البخاري في كتاب «الوصايا»، باب (وما للوصي أن يعمل في

مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عُمالته) (٢٧٦٤) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رفيه: فقال النبي على: «تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره...».

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لأنها تدل على أن الشروط من كلام النبي على أن الشروط من كلام النبي في ولا منافاة؛ لأنه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك بعد أن أمره النبي في به، فمن الرواة من رفعه إلى النبي في ومنهم من وقف ذلك على عمر في الوقوعه منه امتثالاً للأمر الواقع منه في الله المنالاً للأمر الواقع منه الله المنالاً الله المنالاً الله المنالدة المن

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أصاب أرضاً بخيبر) أي: صادف في نصيبه من الغنيمة، وقد جاء عند النسائي من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر على قال: قال عمر للنبي على: (إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إلي منها)(١). وفي رواية: (إني أصبت مالاً لم أصب مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها..)(٢).

وهذه الأرض اسمها: (ثَمْغٌ) بفتح الثاء المثلثة، وسكون الميم. كما ورد في رواية البخاري المذكورة بلفظ: (أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله على في وكان يقال له: (ثَمْغٌ) وكان نخلاً...). وعند النسائي: (سألت رسول الله على عن أرض لي بثمغ، قال: «احبس أصلها، وسبّل ثمرتها»).

قوله: (يستأمره فيها) أي: يستشيره بالتصدق فيها.

قوله: (قط) ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم؛ أي: قبل هذا الزمن أبداً.

قوله: (هو أنفس عندي منه) أي: أعز وأجود، والنفيس: هو الجيد المغتبط به، يقال: نَفُسَ الشيء نفاسة، فهو نفيس، والضمير في (منه) يعود إلى قوله: (أرضاً) ولعل تذكيره باعتبار تأويله بالمال، وقد جاء عند البخاري:

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (٦/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (٥/٤٠٠).

(فما تأمر به)، وعند مسلم: (فما تأمرني به؟) أي: فما الذي تأمرني به أن أفعل من أبواب البر والتقرب إلى الله تعالى.

قوله: (إن شئت حبست أصلها) بتشديد الباء الموحدة، ويُخفف؛ أي: وقفت أصلها، والحبس في اللغة: المنع، وحبسته بمعنى: وقفته، فهو حبيس، والتشديد للمبالغة، قال الأزهري: (حَبَّسْتُ الأرض: أكثر استعمالاً من وَقَفْتُهَا)(١).

قوله: (وتصدقت بها) هذا على حذف مضاف؛ أي: بريعها وغلتها ومنفعتها من حبوب وثمار وغيرها. وفي رواية النسائي المذكورة «احبس أصلها وسَبِّل ثمرتها». وقيل: إن الصدقة راجعة إلى الأصل المُحَبَّس، فيكون هذا من ألفاظ الوقف غير الصريح، والأول أقرب، وبه جزم القرطبي بدليل السياق مع رواية النسائي، ولأنه على المعنى الأول يكون تأسيساً وبياناً لحكم الغلة، وعلى الثانى يكون تأكيداً، والتأسيس خير من التأكيد (٢).

قوله: (غير أنه لا يباع أصلها) هذا ضمير الشأن؛ أي: والحال والشأن أنه لا يباع أصلها. وظاهر هذا السياق أن الشروط من كلام عمر شه، والرواية المذكورة تدل على أن الشروط من كلام النبي على أن الشروط من النبي الشهاء وجه الجمع.

قوله: (فتصدق بها في الفقراء) هكذا لفظ «البلوغ» وفي مسلم (فتصدق عمر...) والفقراء: جمع فقير، وهو من لا يقدر على نصف كفايته وكفاية عائلته لا بماله ولا بكسبه. والمسكين: من يقدر على نصف كفايته دون كمالها، وهما من الأسماء التي قال العلماء فيها: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا في المساكين.

قوله: (وفي القربي) أي: الأقارب، والمراد قرابة الواقف وهو عمر علي؛ لأنهم أحق بصدقة قريبهم، وهو على حذف مضاف؛ أي: وفي

<sup>(</sup>۱) «الزاهر» ص(۳٦٠).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» (٤/ ٩٩٥)، «حاشية الصنعاني على شرح العمدة» (٤/ ١٣٤).

ذي القربى؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرُبَى حَقَّامُ ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وعند البخاري: (ولذي القربي).

قوله: (وفي الرقاب) جمع رقبة، وهي العنق، والمراد هنا: فك الإنسان من الرق أو الأسر، والمعنى: أن يُشترى من غلة الوقف رقاباً فَتُعْتَقَ، أو تؤدى ديون المكاتبين ليعتقوا.

قوله: (وفي سبيل الله) أي: الجهاد، وهو أعم من الغزاة، فيشمل شراء الأسلحة وأدوات الحرب وغير ذلك، ويحتمل أنه أراد بسبيل الله: كل ما أعان على إعلاء كلمة الله تعالى ونشرها، ونفع المسلمين، من الدعوة إلى الله تعالى بالقلم، واللسان، والسنان، وبناء المساجد والمدارس، وطبع الكتب وبناء المستشفيات، ورعاية الأيتام والمعوقين والأرامل، وغير ذلك من المرافق العامة والخاصة.

قوله: (وابن السبيل) السبيل: الطريق، والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطع به السفر، سمى بذلك للزومه الطريق.

قوله: (والضيف) هو من نزل بقوم يريد القرى، وهو للمفرد والجمع، قال تعالى: ﴿ مَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْكُكْرَمِينَ ﴿ وَالذَارِيات: ٢٤]. وربما جمع على أضياف وضيوف وضيفان. وهؤلاء المذكورون هم الذين ورد ذكرهم في آية الزكاة، عدا ذوى القربي والضيف.

قوله: (لا جناح) أي: لا حرج ولا إثم، من قولهم: (جنحت السفينة) أي: مالت إلى أحد جانبيها، وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق: جناحاً، ثم سمي كل إثم جناحاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٥] في غير موضع. قاله الراغب(١).

قوله: (على من وليها) أي: قام بحقها وإصلاحها وتحصيل ريعها وصرفه في جهاته، والمراد بذلك ناظر الوقف.

<sup>(</sup>۱) «المفردات في غريب القرآن» ص(١٠٠).

قوله: (أن يأكل منها) أي: يأخذ منها ما يحتاج إليه من طعام وكسوة ومركب، ونحو ذلك، فالمراد بالأكل: مطلق الأخذ.

قوله: (بالمعروف) هذا قيد لما قبله، والمراد به: ما جرى به العرف وأقره الشرع.

قوله: (أو يطعم صديقاً) هذا لفظ مسلم، وعند البخاري: (أو يُوكِلَ صديقه) والمراد: صديق ناظر الوقف والقائم عليه، لقوله: (صديقه) بالإضافة إلى ضمير من وليها، ويحتمل: صديق الواقف، لكن فيه بعد، كما قال القرطبي (١).

قوله: (غير مُتَمَوِّلِ مالاً) غير بالنصب: حال من فاعل (وليها) والتمول: بفتح التاء والميم وتشديد الواو مضمومة: اتخاذ المال أكثر من حاجته، ومراد عمر رفي أن الناظر على وقفه لا يتملك منه شيئاً.

ولفظ «الصحيحين»: (غير متمول فيه)، وفي رواية لهما: (غير متأثل مالاً) أي: متخذ أصل مال وجامعه، يقال: تأثلت المال: اتخذته أصلاً، وأثلة كل شيء: أصله. وأما لفظة: (غير متمول مالاً) فقد جاءت عند البخاري من طريق أيوب، عن نافع (٢). وليست في السياق المذكور.

O الوجه الثالث: هذا الحديث أصل عظيم في باب الوقف حيث دل على مشروعيته، واشتمل على أحكام كثيرة وفوائد غزيرة تتعلق بالوقف، ولهذا ترجم له البخاري في «صحيحه» عدة تراجم.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الوقف وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر؛ لأن عمر والله استشار النبي الله في ذلك لثقته بكمال نصحه، فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات وهو الوقف.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه طمعاً في ثواب الله تعالى، قال تعالى: ﴿ لَن نَنالُوا ٱلْمِرَ حَقَى الله عالى ا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (۲۰۳/۶). (۲) «صحيح البخاري» (۲۷۷۷).

نُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وحديث أبي طلحة في بيرحاء شهير في ذلك، وتقدمت الإشارة إليه.

O الوجه السادس: الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستشير غيره من ذوي الفضل، وهم أهل الدين والعلم ولو في أمور القرب والطاعة (۱)، وأن يأخذ برأيهم ويأتمر بأمرهم، ولا يعد هذا من إظهار العمل للرياء والسمعة؛ لما يترتب على المشاورة من المصالح العظيمة، ولا ينبغي للإنسان أن يستبدَّ مهما كان عليه من العلم والعقل، قال تعالى: ﴿وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

O الوجه السابع: أن الواجب على المستشار أن ينصح بما يراه الأفضل فالدين النصيحة، ويستفاد من ذلك أن على العلماء والقضاة وكُتّاب العدل ممن يتولون كتابات وثائق الناس وأوقافهم ووصاياهم أن يبينوا لهم ما يوافق الشرع وما يخالفه، ويشيروا عليهم بما فيه المصلحة.

O الوجه الثامن: في الحديث دليل على تفسير الوقف وبيان حقيقته، حيث قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، وهذا أحسن تعريف للوقف، فإنه تعريف جامع مانع، يؤدي المعنى المراد بأوضح عبارة، وتقدم شرحه أول الباب.

O الوجه التاسع: الحديث دليل على أن لفظ (التحبيس) صريح في الوقف، فلا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو قرينة أو فعل، ومثله: وقَفْتُ، وسَبَّلتُ، أما لفظ: تصدقت فهو كناية تحتاج إلى ما يدل على الوقف، كأن يقول: هذا البيت أو هذه الدكاكين صدقة موقوفة أو محبَّسة أو مسبلة، أو صدقة لا تباع ولا تورث، ونحو ذلك.

O الوجه العاشر: أن الوقف خاص بالعين التي تبقى مع الانتفاع بها كالدور والمساجد والمكتبات، ونحو ذلك، أما ما يذهب بالانتفاع به كالطعام فهو صدقة، كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (٤/ ٩٩٥ \_ ٠٠٠).

O الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التصرف في الوقف ببيع ولا إرث ولا هبة، بل يظل باقياً لازماً يعمل به حسب شروط الواقف الموافقة للشرع.

O الوجه الثاني عشر: الحديث دليل على أن للواقف أن يشترط في وقفه شروطاً عادلة جائزة شرعاً، وهي شروط صحيحة معتد بها، وأنه لا مانع من أن يحدد المصارف التي يريد صرف ربع الوقف إليها إذا كانت موافقة للشرع.

O الوجه الثالث عشر: الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع؛ لأن عمر وله هم وقفه شروطاً، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطها فائدة، ولأن الوقف متلقى من جهة الواقف، وهو لم يرض بإخراج الموقوف عن ملكه إلا بهذا الشرط، فيتبع فيه شرطه، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، فإذا عين في وقفه عمارة المساجد أو طبع الكتب أو إعانة المجاهدين أو طلبة العلم، أو قال: الناظر فلان فإن مات ففلان، عمل بذلك، ولهذا قال بعض الفقهاء: نص الواقف كنص الشارع؛ أي: في الفهم والدلالة على المراد من تخصيص عامها بخاصها، وحمل مطلقها على مقيدها، وأما جعلها كنص الشارع في وجوب العمل فهذا غير مراد قطعاً.

ثم إن لفظ الواقف ينبغي أن يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، سواء وافق لغة العرب أو لغة الشرع أو لا، وهذا أمر ينبغي التنبه له، ويستفاد منه في حلِّ إشكالات كثيرة.

O الوجه الرابع عشر: أن المصرف الشرعي للوقف هم الفقراء ومن ذكر معهم من وجوه البر والإحسان العام أو الخاص، وأول من يدخل في ذلك قرابة الواقف، فإنهم أحق من الأجانب مع التساوي في الحاجة، ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، على ما هو مبيَّن في كتب الفقه.

O الوجه الخامس عشر: فضيلة صلة الرحم وغيرهم من المحتاجين

والوقف عليهم، وهم أولى ببر الواقف وإحسانه من غيرهم ولا سيما مع فقرهم؛ لأن لهم حق القرابة وحق الحاجة، وعلى الناظر أن يهتم بهم، ويقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء في الحاجة، وإلا فيقدم المحتاج على غيره.

O الوجه السادس عشر: الحديث دليل على جواز أكل ناظر الوقف من الوقف بالمعروف، فيأكل قدر كفايته، وذلك مقابل عمله وحبسه نفسه على إصلاحه والقيام بصرف ربعه، وعليه أن يحذر المبالغة في الإنفاق أو التعدي على أموال الوقف، لا سيما إذا كانت أموالاً عظيمة كما في زماننا، فإن وقع في شيء من ذلك وصعب عليه الفطام فعليه أن يتقي الله تعالى ويدع الأمر إلى من هو أوثق منه.

O الوجه السابع عشر: الحديث دليل على جواز أكل الأغنياء من مال الوقف كناظر الوقف والضيف، لكن بشرط ألا يتخذ واحد منهما من مال الوقف ملكاً، فإن الضيف ليس له زيادة على ما يأكل، والناظر ليس له زيادة على ما ينفق.

O الوجه الثامن عشر: في الحديث فضيلة ومنقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب والله عليه، وبادر إلى تنفيذه، وتقرب إلى الله تعالى بأنفس أمواله وأطيبها.

O الوجه التاسع عشر: الحديث دليل على أن الوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه، فلا يملك الواقف الرجوع فيه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ووافقهم أبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة. ووجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أن النبي رضي أمر عمر الله أن يحبس الأصل، والحبس هو المنع، والقول بأن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس.

الثاني: أن عمر ﷺ ذكر أحكام وقفه بقوله: ﴿لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» بل تقدم أن هذا من كلام النبي ﷺ.

وقال أبو حنيفة وزفر بن الهذيل إن الوقف عقد جائز، فللواقف أن يتصرف فيه كما يشاء، وإذا تصرف اعتبر راجعاً عن الوقف (١١)، واستُدل لذلك بحديث ابن عباس في قال: (لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض، قال رسول الله في: «لا حَبْسَ عن فرائض الله في (٢) وأجابوا عن حديث الباب بما لا طائل تحته (٣).

والصواب القول الأول، وهو أن الوقف عقد لازم، لقوة دليله، ولأن لزوم الوقف فيه مصلحة للواقف بدوام نفعه واستمرار أثره، بخلاف الرجوع فلا مصلحة فيه، ولأن أوقاف الصحابة في اتصفت باللزوم، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه رجع عن وقفه، كما تقدم أول الباب.

وأما دليل أبي حنيفة فهو ضعيف لا يجوز الاحتجاج ولا معارضة الأحاديث الصحيحة به، وعلى فرض صحته فإن معناه: لا يُحبس عن وارث شيء جعله الله له (٤)، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. والوقف عقد لازم بصدوره من الواقف حال حياته وليس للوارث فيه شيء، ومما يدل على بطلانه أن وقف النبي على ووقف عمر كان بعد خيبر سنة سبع، وآية المواريث نزلت سنة ثلاث بعد أحد.

الوجه العشرون: الحديث دليل على أنه يجوز للواقف أن يشترط جزءاً من ريع وقفه وأن يستفيد منه؛ لأن عمر في شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثن إن كان هو ناظر الوقف أو غيره، فدل على صحة الشرط.

<sup>(</sup>۱) يكون الوقف لازماً عند أبي حنيفة إذا دلَّ دليل خارجي على لزومه ككونه مسجداً؛ لأنه حق خالص لله تعالى، أو حكم بلزومه حاكم، أو خرج مخرج الوصية بأن يجعله بعد موته. [«أحكام الوصايا والأوقاف» ص(٢٦٤)].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٩٦/٤)، والدارقطني (٦٨/٤)، والبيهةي (٢/٦) من طريق عبد الله بن لهيعة، ثنا عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، قال: سمعت ابن عباس... الحديث. وهذا سند ضعيف، قال الدارقطني عقبه: (لم يستده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان) وحكم عليه ابن حزم في «المحلى» (١٧٨/١٠) بأنه حديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) «شرح معاني الآثار» (٤/ ٩٥).(٤) انظر: «النهاية» (١/ ٣٢٩).

O الوجه الحادي والعشرون: اختلف العلماء في حكم بيع الوقف على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يجوز بيع الوقف بحال، وهذا قول مالك والشافعي (١)، واستدلوا بعموم هذا الحديث.

الثاني: أنه يجوز بيعه والرجوع فيه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول ضعيف لا يعول عليه، قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به، ورجع عن بيع الوقف<sup>(۲)</sup>.

القول الثالث: أنه لا يجوز بيع الوقف ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه؛ كدار انهدمت، أو أرض عادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، أو ضاق بأهله ولم تمكن توسعته في موضعه، أو مَتْجرِ قَلَّ العائد منه، ونحو ذلك.

وهذا قول الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) وتلميذه ابن القيم (٤). واستدلوا بما روي أن عمر والله على الله الله أنه قد نُقِبَ بيت المال الذي في الكوفة: (أن انقل المسجد الذي بالتمّارين، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصلّ) (٥). وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً.

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۲/ ۱۰۱۲)، «المهذب» (۱/ ۵۷۸).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» (٣/ ١٣)، «فتح الباري» (٥/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٨/ ٢٢١)، «الفتاوي» (٣٠/ ٤٠٤) (٣١/ ٢٠٦، ٢١٢، ٢٢٠، ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الفوائد» (٣/ ١٢٧ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد، كما في «الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٥)، والطبراني في «الكبير» (٢١٦/٩) من طريق المسعودي، عن القاسم، قال: (لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت المال... الحديث)، وإسناده جيد إلى القاسم، والقاسم لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود، بل روى عنه مرسلاً، كما ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٨/ ٢٨٨)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد احتج به، وساقه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٧٥) وعزاه للطبراني فقط. وقوله: (نقب) بفتح النون والقاف أي: تخرق، وبضم النون وكسر القاف بمعنى سُرق.

كما شبهه الإمام أحمد بالهدي الذي يَعْطَبُ قبل بلوغه مَحِلَّه، فإنه يذبح في الحال وتترك مراعاة المحل، لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية.

وهذا أرجح الأقوال في المسألة؛ لأن بقاء العين الموقوفة بلا منفعة لا فائدة للواقف منه، وحرمان له من ثوابه، وإذا كان المقصود من الوقف الانتفاع على الدوام فإن ذلك يتم في عين أخرى.

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز بيع الوقف إذا كان بيعه أصلح وأنفع، كأن يكون إبداله بغيره أكثر ريعاً وأنفع للموقوف عليهم، وهذا رواية عن الإمام أحمد(١).

وحيث قلنا بجواز بيعه فإن الناظر لا يستقل ببيعه، ولا سيما في الصورة الأخيرة، بل يرفع الأمر إلى قاضي البلد، ليبعث من ينظر في الأمر، ويقرر أن هذا الوقف تعطلت منافعه أو قلّت، ثم يباع ويصرف ثمنه في غيره مما يكون وقفاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفتاوى» (۳۱/۲۱۹، ۲۲۹)، «الاختيارات» ص(۱۸۲).

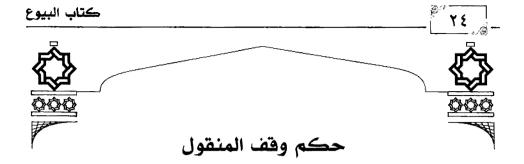

٣/٩٢٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ﴿ وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلِ اللهِ »، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب «البيوع»، حيث إن الحافظ ساق طرفاً منه في باب (الوكالة) برقم (٨٨٦) وقد رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة هيء، قال: بعث رسول الله على عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عَمُّ رسول الله على، وفيه: وأما خالد، فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله... الحديث، وتقدم سياقه بتمامه.

## O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (وأما خالد، فإنكم تظلمون خالداً) أي: تنقصونه حقه حيث تنسبونه إلى البخل بالزكاة، وأظهر اسمه في موضع الإضمار تفخيماً لشأنه، وهو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، ابن أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي على، وهو أحد أشراف قريش في الجاهلية وشجعانهم، شهد معهم الحروب إلى الحديبية، ثم أسلم سنة سبع أو ثمان. وشهد مع رسول الله عنوة مؤتة والفتح والطائف، وقاتل أهل الردة وفارس والروم، وفَتَحَ دمشق.

مات سنة إحدى وعشرين في المدينة، وقيل: في حمص ﷺ (١٠).

قوله: (احتبس) أي: حبس، وتقدم أن التحبيس من ألفاظ الوقف، فالمعنى: أنه وضع أدراعه وأعتاده حبيسة لا يُتصرف فيها.

قوله: (أدراعه) جمع درع، والدرع: قميص من حلقات من الحديد وتشابكة يلبس للوقاية من السلاح، وتقدم ذلك في باب «ضمان العارية».

/ قوله: (وأعقاده) جمع عَتَد ـ بفتح العين ـ والعتاد: آلات الحرب من سلاح ودواب وغير ذلك.

√ ○ الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز وقف المنقولات التي يمكن الانتقع بها مع بقاء عينها؛ كالأدراع والأسلحة، ومثل ذلك الأواني والكتب والحيون والأجهزة الكهربائية ونحوها، وأن الوقف لا يختص بالعقار. قال إبراهيم لنخعي: (كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله) (٢).

المنطوم، وهو واجب لقوله عن المظلوم، وهو واجب لقوله على: «انصر أخا ظالماً أو مظلوماً» (٣).

البعه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي بيان حجة الدفاع لتقويته والطنينة إليها؛ لأن النبي على أنه عن خالد بن الوليد لما قيل: إنه منع الزكاة، ظك لأنه على قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، إما من الزكاة كون قد أداها، وإما تطوعاً، والمتطوع بالمال لا يمتنع من الواجب فيه، وأ تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (٣/ ١٦٣ «الإصابة» (٣٠/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠). (٣) أخرجه البخاري (٢٤٤٣).



في بعض نسخ «البلوغ» المطبوعة، ونُسخ الشرح: «باب الهبة والعمرى والرقبي»، وفي الأصول المخطوطة الاقتصار على الأول.

والهبة: بكسر الهاء وفتح الباء، أصلها من هبوب الريح؛ أي: مروره، وهي مصدر وهب يَهَبُ هِبَةً، ووَهْباً، ووَهَباً \_ بإسكان الهاء وفتحها \_ وأصلها: وهبة، فحذفت الواو من المصدر تبعاً للمضارع والأمر، وعوض عنها تاء التأنيث وجوباً مثل: وعد يعد عدة، والاتهاب: قبول الهبة، والاستيهاب: سؤال الهبة.

ومعناها لغة: إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه، سواء أكان مالاً أم غير مال. واصطلاحاً: تمليك في الحياة بلا عوض.

والتمليك: جعل الغير مالكاً للشيء، وهذا يخرج العارية فليس لها أحكام الهبة؛ لأن العارية إباحة العين لا تمليكها؛ لأنه ينتفع بها ويردها.

وقولنا: (في الحياة) فيه بيان وقت الهبة وأنه حال الحياة، وهذا يخرج الوصية؛ لأن الوصية بعد الموت.

وقولنا: (بلا عوض) أي: بلا مقابل، وهذا يخرج البيع؛ لأنه تمليك بعوض معلوم.

وهذا التعريف خاص بالهبة المطلقة، وهي التي قُصِدَ بها التودد، أما هبة الثواب، وهي التي يقصد بها واهبها العوض والمكافأة عليها فستأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى.

وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية والصدقة والعطية ذات معان متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، واسم العطية شامل لجميعها،

وكذا الهبة غير أن هناك تغايراً بين الصدقة والهبة والهدية، فإن كان المقصود ثواب الآخرة فهو صدقة، وإن كان المقصود نفع المتبرع له فهو هبة (١)، ولذا كان النبي على يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة (٢).

والهبة جائزة بالنص والإجماع، لما فيها من المصالح، كما سيأتي \_ إن شاء الله \_ إلا إذا اقترن بها محذور شرعي، كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاض أو موظف أو معلم، ونحو ذلك، فإنه يحرم دفعها وقبولها، ويجب ردها، ومن القواعد الفقهية المقررة: (ما حَرُمَ على الآخذ أخذه، حَرُمَ على المعطي إعطاؤه) (7)، ومن ذلك هبة بعض الأولاد دون بعض، كما سيأتي إن شاء الله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (٨/ ٢٤١)، «المطلع» ص(٢٩١).

<sup>(</sup>۲) سيأتي ـ إن شاء الله ـ ما يدل على ذلك، وانظر: «فتح الباري (٢٠٣/٥ ـ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المنثور في القواعد» للزركشي (٣/ ١٤٠).

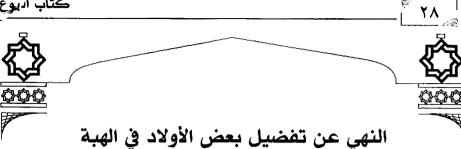

١/٩٣٠ \_ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ أَنَّ أَبَاهُ أَنَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذَا غُلَاماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟»، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَارْجِعْهُ».

وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتي. فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ في الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلَا إِذَنْ».

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»، باب (الهبة للولد) (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣) (٩) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمٰن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير، أن أباه . . . وذكر الحديث.

وأخرجه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣) (١٣) من طريق حصين، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله على فانطلق أبى إلى النبى على الله على صدقتى، فقال له رسول الله على: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟»... الحديث. واللفظ لمسلم. وأخرجه مسلم (١٦٢٣) (١٧) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: «أكلَّ بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟» قال: لا. قال: «فأشهد على هذا غيرى»... الحديث.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن أباه) هو أبو النعمان، بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي ولله العقبة، ثم شهد بدراً وما بعدها، ويقال: إنه أول أنصاري بايع أبا بكر الصديق والله يوم السقيفة، استشهد مع خالد بن الوليد بعين التمر قرب الكوفة في خلافة أبي بكر والله النتي عشرة (١٠).

وأما ولده النعمان فقد تقدمت ترجمته في باب (صلاة الجمعة) عند . الحديث (٤٥٨).

قوله: (إني نَحَلْتُ) بفتح النون والمهملة؛ أي: أعطيت، يقال: نحلته أنْحَلُهُ نُحلاً بالضم: إذا أعطيته، والنَّحْلَةُ: بالكسر هي العطية، وعرَّفها علماء اللغة: بأنها العطية عن طيب نفس من غير عوض، وفرق الراغب بين الهبة والنحلة: بأن النحلة أخص من الهبة، إذ كل هبة نحلة، وليس كل نحلة هبة، ولذا شمي الصداق نحلة، إذ لا يجب في مقابلته أكثر من التمتع دون عوض مالى، وكذا عطية الرجل ابنه (٢).

قوله: (ابني هذا) هو النعمان، وقد تضافرت الروايات أنه كان صغيراً، فقد جاء في «الصحيحين» (٣): (فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي الله وفي رواية مسلم المذكورة: (انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله الله ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق، وحمله في بعضها؛

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (٢/١٢)، «الإصابة» (١/٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) «المفردات» ص(٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٦٥٠)، «صحيح مسلم» (١٦٢٣) (١٤).

لصغر سنه، أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل(١).

قوله: (غلاماً) الغلام تارة يراد به الصبي الصغير الذي هو دون البلوغ، وتارة يراد به الرقيق، وهو المراد هنا، ويطلق ـ أيضاً ـ على الأجير والخادم.

قوله: (أكل ولدك نحلته) كلَّ: بالنصب مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور، والمعنى: أأعطيت بقية أولادك كما أعطيت هذا؟ وهذا استفهام حقيقى للاستخبار، يطلب به الجواب، فلذا أجاب بشير بقوله: لا.

قوله: (فارجعه) بهمزة الوصل؛ لأنه أمر من الثلاثي (رجع)، والضمير يعود على الغلام، والمعنى: ارتجع الغلام؛ لأنه سيوقع في المحذور من القطيعة والعقوق والبغضاء.

قوله: (ليشهده على صدقتي) المراد بالصدقة: النحلة، وتقدم أنها بمعنى الهبة. وسبب هذا الإشهاد ما جاء في رواية البخاري عن النعمان قال: (سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله)، زاد مسلم من هذا الوجه: (فالتوى بها سنة؛ أي: مَطَلَها، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي على أن أم النعمان، وقد دلت هذه الرواية على أن أم النعمان، وهي عمرة بنت رواحة هي التي طلبت من بشير بعض الموهبة لابنها النعمان، وكان له أولاد من غير عمرة.

قوله: (واعدلوا بين أولادكم) أي: بالتسوية بينهم في العطية والبر والإحسان.

قوله: (فأشهد على هذا غيري) هذا أمر من (أشهد) الرباعي، وهمزته همزة قطع، والظاهر أنه أمر تهديد؛ لأن الرسول على المناشرة الهذه الشهادة معللاً بأنها جور، كما جاء في الروايات الأخرى: «لا تشهدني على جور»، «لا أشهد على جور» وسياق الحديث يدل على ذلك.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۵/۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٦٥٠)، «صحيح مسلم» (١٦٢٣) (١٤).

قوله: (فلا إذن) أي: فلا تُفَاضِلْ بينهم في العطية. وقوله: (إذن) أي: إذا أردت أن يكونوا لك في البر سواء؛ لأنك إن فاضلت فلن يكونوا كذلك.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية وتحريم التفضيل بينهم؛ لأن الرسول و أنكر على بشير تصرفه هذا، وسماه جوراً، وأمر برده، وامتنع عن الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضى الوجوب.

وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز(١٠).

القول الثاني: أن المساواة مستحبة وليست بواجبة، والتفضيل مكروه، وهذا مذهب الجمهور، فيجوز التفضيل، واستدلوا بحديث عائشة في الت: (إن أبا بكر الصديق في نحلها جادً عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بُنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله...) الحديث (٢).

كما استدلوا بحديث النعمان هذا، لقوله: «أشهد على هذا غيري» فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح الإشهاد إلا على أمر جائز، ويكون امتناع الرسول على عن الشهادة على وجه التنزه.

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة عشرة ذكرها الحافظ، وكلها غير ناهضة؛ كقولهم: إن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، فلذلك منعه

<sup>(1) &</sup>quot;المغنى" (٨/ ٢٥٦)، "المحلى" (٩/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك (٢/ ٧٥٢)، والبيهقي (٦/ ١٧٠ ـ ١٧٨)، قال في "الإرواء" (٦/ ٦١): (سنده صحيح على شرط الشيخين) وقوله: (جادَّ عشرين وسقاً) الجاد: بمعنى المجدود؛ أي: المقطوع، والمعنى: أعطاها نخلاً يجد منه عشرون وسقاً، والغابة: موضع على بريد من المدينة في طريق الشام.

النبي ﷺ، ولا حجة فيه على منع التفضيل، حكاه ابن عبد البر عن مالك، وَرُدَّ هذا بأن طرق الحديث مصرحة بالبعضية، ومنها رواية مسلم، قال: «تصدق عليَّ أبي ببعض ماله».

ومنها: أن العطية المذكورة غير منجزة، وإنما جاء بشير يستشير النبي على فأشار عليه بألا يفعل، فترك، حكاه الطبري، ورد هذا بأن قوله: «فارجعه» يشعر بالتنجيز (١٠).

والقول الأول أرجح، لقوة مأخذه، فإن الحديث نص واضح في التحريم، فإنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» والأمر يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم على بعض ذريعة واضحة إلى حصول القطيعة والعقوق من المفضَّل عليهم لأبيهم، كما أنه سبب لعداوتهم لإخوانهم المفضَّلين، وهذا مشاهد عباناً، وقد روى ابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي أنه قال: (كانوا يستحبون أن بعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَل)(٢).

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بقصة عائشة وألى المعارض فعل أبي بكر وأله قول النبي الله وأله أله فعل صحابي عارض نصاً، فلا يقبل كما في الأصول، ثم إنه يتطرق إليه احتمالات عديدة يسقط معها الاستدلال به، ومنها: أنه خصها لحاجتها وعجزها مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين، أو نحلها ونحل غيرها، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت، ولا بد من حمله على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر المنها المكروهات (٣).

وأما الاستدلال برواية: «فأشهد على هذا غيري» فليس بقوي؛ لأن هذه الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن، إلا أنها مشعرة بالتوبيخ والتنفير الشديد عن

<sup>(</sup>۱) «المحلي» (٩/ ١٤٥)، «فتح الباري» (٥/ ٢١٤).

ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول على من المباشرة لهذه الشهادة معللاً بأنها جور، فكيف يأذن لغيره بأن يشهد على الجور والظلم، وبقية ألفاظ الحديث تفيد هذا، ثم إن بشيراً لو فهم الإذن من هذه الصيغة لامتثل أمر الرسول على وذهب لإشهاد غير النبي على ولم يَرُدَّ العطية.

O الوجه الرابع: ظاهر الحديث المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال؛ لأن النبي على لله لله لله لله لله لله لله لله يستفصل بشيراً في عطيته، ولأن المعنى موجود وهو حصول القطيعة والعقوق والبغضاء، وهذا قول في مذهب الحنابلة، وهو قول ابن حزم (۱).

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه، كأن يخص بعضهم لحاجة، أو زَمَانَةٍ، أو عمى، أو كثرة عيال، أو لاشتغال بطلب العلم، ويمنع بعض ولده لفسقه، أو لكونه يستعين بما يأخذ على معصية الله.

وقد اختار ابن قدامة وابن تيمية هذه الرواية، وقواها صاحب «الإنصاف»، واختارها الشيخ محمد بن إبراهيم (۲).

واحتجوا بما تقدم في قصة عائشة رضي الله الختص بها كما لو اختص بالقرابة.

والذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ أنه لا يجوز التفضيل لأي سبب، لقوة دليل هذا القول، فإن وجد سبب للتفضيل فإنه يكون من باب النفقة على هذا العاجز لمرض أو كثرة عيال أو نحو ذلك، لوجوب الإنفاق عليه، فإن أراد زيادة أستأذن البقية.

الوجه الخامس: اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد في العطية على قولين:

<sup>(1) «</sup>المحلي» (٩/ ١٤٢). «المغني» (٨/ ٢٥٨).

 <sup>(</sup>۲) «المغني» (۸/۸۸)، «الفتاوی» (۳۱/ ۲۹۰)، «الإنصاف» (۷/ ۱۳۹)، «فتاوی ابن إبراهيم» (۲/ ۲۱۳).

الأول: أن الذكر والأنثى سواء، فيُعطّى الأنثى مثل ما يُعطّىٰ الذكر لا فرق بينهما، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد (١)، واستدلوا بظاهر الحديث وهو قوله: «سوّ بينهم»، ولحديث ابن عباس الله الله الله أحداً لفضلت النهاء»(١).

القول الثاني: أن المساواة على قدر إرثهم، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية، وبعض المالكية، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز<sup>(٣)</sup>.

واحتجوا بأن ما أعطي هذا الموهوب هو حظه من مال الواهب إذا مات، وهذا فيه اقتداء بقسمة الله تعالى؛ لأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيكون الإعطاء على هيئة الميراث هو العدل.

وهذا القول هو الراجح، لقوة دليله، ولأن الذكر أحوج من الأنثى، ذلك أنهما إذا تزوجا جميعاً فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد كلها على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته.

قال ابن القيم: (عطية الأولاد المشروع أن تكون على قدر مواريثهم؛

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» (۱/۲۵)، «المدونة» (۳/۱۲۱)، «المهذب» (۱/۵۳)، «الإنصاف» (۷/۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي (٣/ ٣٠)، والبيهغي (٦/ ١٧٧)، والخطيب في تاريخه (١٠٨/١١) من طريق سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله على وحسنه الحافظ في افتح الباري، (٢١٤/٥) مع أن في إسناده سعيد بن يوسف الرحبي، وهو متفق على ضعفه، لكن يبدو أن الحافظ اعتمد في تحسينه على كون ابن حبان ذكره في الثقات، كما قال الألباني في الإرواء، (٦/ ٦٧)، وقد ساق ابن عدى في الكامل، المحديث واعتبره مما أنكر عليه، ثم إن يحيى بن أبي كثير مدلس، كما قال النسائي وجماعة، وقد روى عن عكرمة بالعنعنة.

<sup>(</sup>٣) (روضة الطالبين؛ (٥/ ٣٧٩)، افتح الباري؛ (٥/ ٢١٤)، (الاختيارات؛ ص(١٨٤)، (الإنصاف؛ (٧/ ٢١٦)، افتاوى ابن إبراهيم؛ (٢١٢/١)، (فتاوى ابن باز؛ (٢٠/ ٤٧).

لأن الله تعالى منع ما يؤدي إلى قطيعة الرحم، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، فيفضي ذلك إلى العداوة، ولأن الشرع أعلم بمصالحنا، فلو لم يكن الأصلح التغضيل بين الذكر والأنثى لما شرعه الله، ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى...)(١).

وأما حديث النعمان فهو حكاية حال لا عموم لها، ولا نعلم حال أولاد بشير رهم على القسمة على التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى، أو أن المراد بالتسوية في أصل العطاء؛ أي: يعطي الجميع، لا في صفة العطاء.

وأما حديث ابن عباس فهو حديث ضعيف لا يحتج به في مقابل الأحاديث الصحيحة، وأما تحسين الحافظ لإسناده فليس في محله، فإن سعيد بن يوسف الرحبى متفق على ضعفه، كما تقدم.

لكن لو أعطى بعضهم شيئاً يحتاجه، والثاني لا يحتاجه، مثل أن يحتاج بعض الأولاد إلى أدوات مدرسية، أو يحتاج إلى علاج، أو زواج، فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه؛ لأن هذا من أجل الحاجة، فأشبه نفقة الطعام والشراب والكساء والمسكن (٢).

وأما انفراد أحد الأولاد بالبر والعطف على والديه فلا يعد سبباً لتخصيصه بالعطية من أجل بره؛ لأن المتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضاً عن بره؛ لأن أجره على الله، ولأن تمييز البار بالعطية قد يؤدي إلى أن يُعجب ببره ويرى أن له فضلاً، وقد يَنْفِرُ الآخر ويستمر في عقوقه، ثم إن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء، فقد تتغير الأحوال ويصير البار عاقاً والعاق باراً (٣).

وإن أعطى ولده من أجل عمله في تجارة أبيه أو زراعته أو صناعته فلا بأس، إذا كان الابن قد نوى الرجوع على أبيه ولم ينو التبرع؛ لأن هذا ليس

<sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۵۳). (۲) انظر: «الاختيارات» ص(۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: احقوق دعت إليها الفطرة الابن عثيمين ص(١٧).

من باب التخصيص، وإنما هو من باب الإجارة مقابل عمله، وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد؛ لأنهم لم يقوموا بمثل ما قام به مما كان له أثر في تجارة والدهم (١٠).

الوجه السادس: الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية (٢)، وعدم جواز التفضيل، لأمرين:

الأول: عموم قوله ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، ولأن الأم أحد الوالدين.

الثاني: أن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من الحسد والعداوة والعقوق يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها.

○ الوجه السابع: اشتمل الحديث على فوائد كثيرة، منها:

1 \_ مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله في إحدى الروايات: «ألك ولد غيره» قال: نعم، قال: «أفكلهم أعطيت مثله؟» قال: لا، قال: «لا أشهد».

٢ ـ أن ما وقع من الأحكام على خلاف الشرع فإنه يبطل ولا يجوز تنفيذه.

٣ ـ وجوب المبادرة إلى قبول الحق من غير تأخير ولا حرج في النفس.

٤ ـ أنه ينبغى الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء.

مشروعية الاشهاد على الهبة والاحتياط في العقود بشهادة الأفضل والأكبر، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «فتاوی ابن إبراهیم» (۹/ ۲۱۶ \_ ۲۱۵)، «فتاوی ابن باز» (۲۰/ ۵۲ \_ ۵۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «روضة الطالبين» (٥/ ٣٧٩) «الشرح الكبير» (١٧/ ١٧).



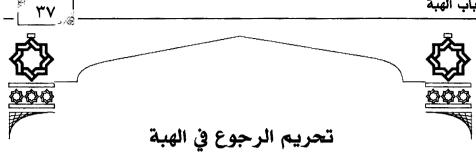

٢/٩٣١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْثِهِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَفَى رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ».

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»، باب (هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها) (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢) (٩) من طريق وهب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﷺ، به مرفوعاً.

ورواه البخاري في باب (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) (٢٦٢٢) من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس را قال: قال رسول الله على: «ليس لنا مثل السوء»... الحديث.

## الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (العائد في هبته) أي: الراجع في الهبة التي أعطاها، وهذا هو المشيه.

قوله: (كالكلب يقيء) هذا هو المشبه به، والقيء: بفتح فسكون، مصدر قاء: إذا أخرج ما بداخله.

قوله: (ثم يعود في قيئه) أي: ما تقيأه، من إطلاق المصدر على اسم المفعول؛ أي: يعود يأكل في قيئه، وفي رواية لهما: «كالكلب يقيء ثم يعود فيه فيأكله»، وعند أبي داود والنسائي: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه»(١).

والغرض من هذا التشبيه: تقبيح حال المشبه ـ وهو العائد في هبته ـ والتنفير منه، بتصويره للسامع بصورة قبيحة، وذلك بإلحاقه بمشبه به تستقذره النفس وتنفر منه.

قوله: (ليس لنا مثل السوء) أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة شابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحواله. قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءٌ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠] والمثل: بمعنى الصفة.

والسوء: بفتح السين بمعنى السُّوأى، وبضم السين مقصوراً كطوبى؛ أي: الصفة القبيحة، فهو من إضافة الموصوف لصفته.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم العودة في الهبة؛ لأن هذا من لؤم الطبع والدناءة، إذ إن الرجوع دليل على تعلق قلب الواهب بما وهب، وأنه لم يُعْطِ ذلك من نفس سمحة.

ووجه الدلالة: أنه عُرِفَ من الشرع أن مثل هذا الأسلوب يراد به الزجر الشديد والتنفير من الفعل. قال ابن دقيق العيد: (وقد ورد التشديد في التشبيه من وجهين:

أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب.

الثاني: تشبيه الرجوع فيه بالقيء)(٢).

الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم الرجوع في الهبة على قولين:

الأول: تحريم الرجوع في الهبة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لهذا الحديث، كما تقدم، واستثنوا هبة الوالد لولده جمعاً بين هذا الحديث وحديث النعمان المتقدم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۳۵٤۰)، «سنن النسائي» (٦/٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) "إحكام الأحكام" (٤/ ١٣٧).

قال البخاري: (بابٌ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته)، قال الحافظ: (هكذا بتَّ في الحكم في هذه المسألة، لقوة الدليل عنده فيها) (١٠)، وقال: (لا فرق في الحكم بين الهدية والهبة، وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض).

كما استدلوا بحديث ابن عباس ري مرفوعاً: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»، وسيأتي تخريجه والكلام عليه بعد هذا الحديث.

والقول الثاني: جواز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبي، ولا يجوز إذا كانت لذي رحم، أو اقترن بها ما يمنع الرجوع كأن يعوضه عنها، أو تزيد زيادة متصلة كالسمّن، أو يموت أحد المتعاقدين ونحو ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة (٢).

واستدلوا بقوله ﷺ: «الواهب أحق بهبته ما لم يُثَبُ منها»، ومعنى (ما لم يثب): ما لم يعوض، قالوا: فأثبت للواهب الأحقية، ومعناها الرجوع.

وأما ذو الرحم فلا يجوز الرجوع في هبته؛ لأن هذا من صلته، ففرقوا بين الأجنبي والرحم، بأن هبة القريب صلة، والصلة لا يجوز قطعها، وهبة الأجنبي تبرع، له أن يمضيه أو لا يمضيه.

وأجابوا عن حديث الباب بأن المراد به التغليظ في الكراهة وليس التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد، فالأكل من قيئه ليس حراماً عليه، فيكون التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة (٣).

وكذا أجابوا عن حديث: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية...» بأن المراد به التغليظ في الكراهية؛ كقوله: «لا تحل الصدقة لغني» فإنه لا يستلزم التحريم، وإنما معناه: لا تحل له من حيث تحل لغيره من دون الحاجة.

 <sup>(</sup>۱) (افتح الباري) (۱/ ۲۳۵).
 (۲) (۲۳۵).

<sup>(</sup>٣) «شرح معاني الأثار» (٤/ ٧٧ ـ ٧٨).

والصواب القول الأول، فإن الرجوع مع كونه مصادماً للسنة فهو فاسد؛ لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل عقلاً وشرعاً (١).

وأما حمل أصحاب القول الثاني حديث الباب على الكراهة، فهو مردود من وجهين:

الأول: أنه تأويل مستبعد يرده سياق الحديث.

الثاني: أن عُرْفَ الشرع في مثل هذا الأسلوب يراد به المبالغة في الزجر الشديد، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب، ونقر الغراب، والتفات الثعلب ونحو ذلك، ويؤيد التحريم حديث ابن عباس وابن عمر الآتي.

وأما حديثهم فهو ضعيف، وسيأتي الكلام عليه \_ إن شاء الله تعالى \_ ولو ثبت لكان محمولاً على من وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل المتهب، فللواهب الرجوع، كما سيأتي (٢).

O الوجه الخامس: تحريم الرجوع في الهبة محمول عند الجمهور على الهبة التي تم قبضها من المتهب، كما قال النووي وغيره (٣)، قالوا: فالقيء في الحديث بمنزلة إقباض الهبة؛ لأن القيء يخرجه من بطنه، والهبة يخرجها الواهب من يد المتهب، فإذا عاد الواهب بعد الإقباض صار بمنزلة الكلب يعود في قبئه.

أما إذا كانت الهبة لم تقبض فإنها غير لازمة \_ على القول الراجح في أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض \_ فيجوز الرجوع فيها (٤٠).

<sup>(</sup>١) "إعلام الموقعين" (٢/ ٣١٥). (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الشرح صحيح مسلم (١١/ ١١)، الفتح الباري (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإنصاف» (٧/ ١٢٣).

وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تحريم الرجوع ولو لم تقبض الهبة، لما في ذلك من إخلاف الوعد (۱) والنبي على يقول: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان (۱) ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الاختيارات» ص(٣٣١)، «جامع العلوم والحكم» حديث (٤٨)، «الفروع» (٦/ ٤١٥)، «الإنصاف» (١١ / ١٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩)، وسيأتي شرحه في كتاب «الجامع» إن شاء الله تعالى.



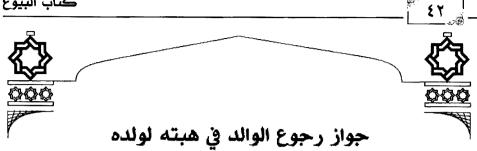

٣/٩٣٢ \_ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَجِلُّ لِرَجُل مُسْلِم أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٨/ ٤٢٧ .. ٤٢٨)، وأبو داود في كتاب «البيوع»، باب (الرجوع في الهبة) (٣٥٣٩)، والترمذي (٢٣٧٧)، وابن حبان (١١/ ٥٢٤)، والحاكم (٢/ ٤٦) كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس ﷺ مرفوعاً .

وزادوا جميعاً إلا ابن ماجه: «ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) والحديث رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق(١).

🔾 الوجه الثاني: في الحديث دليل على جواز رجوع الوالد في هبته لولده صغيراً كان أم كبيراً، ولأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فلأن يسترد منه ما وهب له من باب أولى، وقد استدل الفقهاء على ذلك بقوله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» للدارقطني (۱۲/۱۲).

# «أنت ومالك لأبيك»(١١). وهذا الرجوع يكون في حالتين:

الأولى: إذا فضّل بعض أولاده على بعض في الهبة، فيرجع في هبته لتلافي ما حصل من التفضيل وما يترتب عليه، لقول النبي عليه لبشير: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله عليه: «فارجعه» وتقدم ذلك، وهذا الرجوع واجب عليه، وهو أحد الطرق الثلاث للتعديل بين الأولاد إذا وقع التفضيل، فالطريق الأول: أخذ الهبة من أصلها إن لم يكن أعطى البقية شيئاً، والطريق الثاني: زيادة المفضول ليساوي الفاضل، أو إعطاؤه إن لم يكن أعطاه، والطريق الثالث: أخذ الزيادة من المفضّل ليساوي البقية.

الحالة الثانية: أن يكون الرجوع في الهبة في غير حالة التفضيل، فهذا يجوز، لكن بشرط ألا يؤدي إلى تفضيل بعض الأولاد على بعض، فلو أعطى كل واحد من أولاده عشرة آلاف ريال \_ مثلاً \_ ثم رجع على واحد منهم وأخذها منه، فالأصل جواز الرجوع، لكن في هذه الصورة لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى التفضيل.

O الوجه الثالث: ذكر الفقهاء \_ رحمهم الله \_ أن رجوع الوالد في هبته لولده مشروط بما يلي:

١ ـ أن تكون الهبة باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك من أنواع التصرف فلا رجوع للأب؛ لأنه إبطال لحق غيره.

٢ ـ أن لا يتعلق بها حق للغير، كما لو رهنها الولد، أو أفلس وحُجِرَ عليه، فإن زال الرهن وفُكَّ الحجر فله الرجوع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤/ ٢٧٧)، وصححه البوصيري، كما في «مصباح الزجاجة» (7/7)، والحديث له طرق وشواهد لا تخلو من مقال، بعضها في «العلل» لابن أبي حاتم (1799)، وانظر: «الإرواء» (7/7).

٣ ـ ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد، مثل أن يهب ولده مائة ألف ريال، فيرغب الناس فيه فيزوجوه، أو يعطوه ديناً، فهذا فيه أقوال لعل أرجحها التفصيل، وهو أن يرجع بقدر الزائد، ولا يرجع بقدر الدين أو الرغبة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

٤ ـ ألا يسقط الأب حقه في الرجوع، كما لو قال وهبتك هذا المنزل أو هذه السيارة ولن أرجع فيها، لعموم: «المسلمون على شروطهم»(١).

الا تزید العین زیادة متصلة كالسمنن، وتعلم الصنعة، فإن زادت فقولان (۲).

O الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم رجوع الأم في عطية أولادها على قولين:

الأول: أن لها الرجوع، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، لكن قيدوه بكون الأب حياً، وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة مطلقاً، واستدلوا بأن الأم أحد الأبوين، فتكون داخلة في عموم قوله على: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، وقوله: «سووا بين أولادكم»، وقد تقدم أن الرجوع في العطية قد يكون من طرق التسوية.

القول الثاني: ليس لها الرجوع، وهو رواية عند المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن هناك فرقاً بين الأم والأب، فإن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء \_ كما تقدم \_ وله ولاية على ولده، ويحوز جميع المال في الميراث، والأم ليست كذلك(٣).

والقول الأول وجيه؛ لقوة دليله، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المنتقى» للباجي (٦/ ١١٧)، «روضة الطالبين» (٥/ ٣٨٠)، «المغني» (٨/ ٢٦٤)، «الاختيارات» ص(١٨٦)، والحديث تقدم تخريجه في باب «الخيار» من كتاب «البيوع».

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٨/ ٢٦٤ \_ ٢٢٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المنتقى» (٦/ ١٧٧)، «روضة الطالبين» (٥/ ٣٧٩)، «المغني» (٨/ ٢٦٢ \_ ٣٦٣)،
 «نيل الأوطار» (٦/ ١٣ \_ ١٤).







## مشروعية قبول الهدية

٤/٩٣٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

0/978 وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: وَهَبَ رَجُلُ للنَّبِيِّ اللَّهَ فَالَةُ ، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لا، فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لا، فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لا، فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عائشة و فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»، باب (المكافأة في الهبة) (٢٥٨٥) من طريق عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة والهبة المناه

قال البخاري: (لم يذكر وكيع ومحاضر «عن هشام عن أبيه عن عائشة») وهذا فيه إشارة ـ كما قال الحافظ ـ إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام، ومثل هذا قال أبو داود والترمذي والبزار.

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد (٤/٤/٤)، وابن حبان (٢٩٦/١٤) من طريق يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس في. وتمامه: فقال رسول الله على: «لقد هممت ألا أتّهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي». وهذا إسناد صحيح، لكنه أعل بالإرسال، فقد ذكر الدارقطني في «العلل» (٢٣/١١) هذا الإسناد الموصول، ثم ذكر أن سليمان بن حرب وأبا الربيع والقواريري رووه عن حماد، عن عمرو، عن طاوس عن النبي على مرسلاً، قال: (وهو الأصح)،

ورواه عبد الرزاق (١٦٥٢١) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، فذكره مرسلاً \_ أيضاً \_ ورواه ابن أبي شيبة (٢٠١/١٢) من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس كذلك. ورواه البزار (٢١/ ٣٢) من طريق ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن النبي على مرسلاً (١٠).

وعن أبي هريرة وهله قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي هله ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض فتسخط، فسمعت رسول الله على المنبر يقول: ﴿إِن رجالاً من العرب يهدي أحدهم الهدية، فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه، فيظل يتسخط فيه عليّ، وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي»(٢).

### الوجه الثانى: في شرح ألفاظهما:

قوله: (كان يقبل) صيغة المضارع بعد الفعل (كان) تدل على كثرة التكرار والمداومة على الفعل، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وتقدم هذا في «الطهارة».

قوله: (الهدية) بفتح الهاء وكسر الدال بعدها ياء مشددة ثم تاء التأنيث. قال في «القاموس»: (الهدية كغنية: ما أتحف به) (٣). يقال: أهديت له وإليه، والتهادي: أن يهدي بعضهم إلى بعض، والجمع هدايا (٤).

وفي الاصطلاح الفقهي: دفع عين إلى شخص بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة.

وكلمة (عين) تشمل المال والمتاع وغير ذلك، وتخرج المنفعة فليست بهدية على اصطلاح الفقهاء.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (٥/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣٧)، والترمذي (٣٩٤٦)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢).

<sup>(</sup>٣) «القاموس» (٤/ ٤٩٤ ترتيبه). (٤) «اللسان» (١٥/ ٢٥٧).

وقولنا: (بقصد الإكرام) فيه بيان الحامل على الهدية، وهذا يخرج الرشوة، فإنه لا يقصد بها شيء من ذلك، وإنما يراد بها الإعانة على أمر لا يحل.

وقد جرت عادة الفقهاء بذكر مباحث الهدية في باب «الهبة»؛ لأن الهدية نوع من الهبة، كما تقدم أول الباب.

قوله: (ويثيب عليها) أي: يعطي المهدي بدلها، والمراد بالثواب: المجازاة والمكافأة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية.

قوله: (لقد هممت ألا أتَّهب...) بتشديد التاء افتعال من الهبة؛ أي: ألا أقبل الهبة إلا من هؤلاء لقلة طمعهم. قال ابن الأثير: (لأنهم أصحاب مدن وقرى، وهم أعرف بمكارم الأخلاق، ولأن في أخلاق البادية جفاء، وذهاباً عن المروءة، وطلباً للزيادة)(١).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها إلا لعذر شرعي؛ لأن هذا هو هدي النبي ﷺ، ولأن في قبول الهدية فوائد كثيرة، من امتثال السنة، وإرضاء المهدي، والنظر إلى هديته بعين الإكبار والتقدير، وفي رد الهدية مخالفة السنة، وكسر قلب المهدي، وإساءة إليه، والله تعالى يقول: ﴿مَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۚ ﴿ الرحمٰن: ٦٠]. وقد ورد عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «لو دُعيت إلى ذراع أو كراع ورد عن أبي هريرة ألهذي إليَّ ذراع أو كراع لقبلت (٢٠). وعنه ـ أيضاً ـ ﷺ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قبل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قبل: هدية، ضرب بيده ﷺ فأكل معهم) (٣).

الوجه الرابع: لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قبول الهدية،
 وإنما الخلاف في وجوب قبولها، على قولين:

<sup>(</sup>۱) النهاية (٥/ ٢٣١). (۲) أخرجه البخاري (٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٧٦).

الأول: أن قبولها غير واجب بل مستحب، وهذا مذهب الجمهور، من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد، هي مقتضى قول أصحابه (١٠).

واستدلوا بما ورد في الأحاديث من قبول النبي ﷺ الهدية مما يدل على مشروعيته واستحبابه، ففيه السنة الفعلية، وهي لا تقتضي الوجوب.

القول الثاني: أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة ولا إشراف نفس، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم الظاهري<sup>(٢)</sup>. واستدلوا بما يلي:

ا ـ حديث عبد الله بن مسعود ﷺ: «أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين»(٣).

٢ ــ حديث عمر رضي قال: كان رسول الله على يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: «خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك»(٤).

٣ - حديث ابن عمر الآتي: «... ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه».
 والقول بالوجوب قوي جداً \_ في نظري \_ لأمور ثلاثة:

١ ـ لقوة أدلته.

٢ ـ ما ورد عن النبي ﷺ من قبول الهدية يؤيد ذلك ويقويه.

٣ ـ ما يترتب على ردها من المفاسد والمساوئ؛ لأن في ردِّ الهدية

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٧)، «التمهيد» (١١/ ١٨)، «روضة الطالبين» (٥/ ٣٦٥)، «الانصاف» (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) «المحلى» (٩/ ١٥٢)، «الإنصاف» (٧/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٥٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٥) وغيرهم، وإسناده جيد، فيه محمد بن سابق متكلم فيه، وأقل أحواله أن يكون حديثه من قبيل الحسن، قال الذهبي: (هو ثقة عندي) وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥)، وتقدم في آخر «الزكاة».

بدون عذر إساءة إلى المهدي من كسر قلبه واحتقار هديته، وكونه تذهب به الظنون في سبب ردها، ولو قيل: بأن قبول الهدية مستحب استحباباً مؤكداً جمعاً بين الأدلة لما كان ذلك بعيداً.

O الوجه الخامس: ظاهر حديث الباب استحباب الإثابة على الهدية، وذهب بعض المالكية إلى وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي، وكان مثله ممن يطلب الثواب كالفقير للغني والمأمور للأمير، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى، ووجه الاستدلال من الحديث:

١ \_ مواظبة النبي ﷺ على إثابته للمهدي.

٢ ـ أن الذي أهدى للنبي ﷺ قصد أن يُعطى أكثر مما أهدى، فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، وهذا يفيد الوجوب.

والأول أظهر، فإن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولو وقعت المواظبة؛ لأنه قد يقال: إنما فعله النبي على لما جبل عليه من مكارم الأخلاق، لا لوجوبه.

ومن الفقهاء من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات:

ا \_ هدية الرجل إلى من هو دونه؛ كهدية المعلم لتلميذه، أو هدية الكبير للصغير، أو هدية الشيخ للطالب، فهذا إكرام وتحبب وصلة، ولا تقتضى الثواب والمكافأة بالمثل.

٢ ــ هدية النظير لنظيره؛ كهدية الطالب لزميله والصديق لصديقه، وهذه
 لا تقتضي الثواب ــ أيضاً ــ؛ لأن الغالب فيها معنى التودد والتقرب.

٣ ـ هدية الأدنى إلى الأعلى؛ كهدية الفقير للغني، وهذه تقتضي الثواب والمكافأة عليها بالمثل؛ لأن المعطى يقصد بهديته الرّفد والثواب(١).

فإن لم يستطع المهدى إليه أن يكافئ على الهدية فَلْيَدْعُ له بما يناسب المقام؛ لأن الدعاء نوع من المكافأة، وقد ورد عن ابن عمر في قال:

<sup>(</sup>١) انظر: «معالم السنن» (٥/ ١٨٧).

قال رسول الله ﷺ: «من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا، فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه»(۱).

وظاهر قوله: «فادعوا له» أنه يدعو في وجهه أو عند تقديم الهدية، ولأن هذا أبلغ في مكافأته، ويجوز أن يدعو له بظهر الغيب.

الوجه السادس: الحديث دليل على أنه لا حرج على من أثيب على هديته وأُعطى عليها مكافأة أن يقبل هذه المكافأة؛ لأن الرسول على كان يثيب على الهدية، والإثابة دليل على جواز قبولها.

الوجه السابع: ذكر العلماء بعض الموانع من قبول الهدية، وهي مأخوذة من عمومات الشريعة، ومنها ما يلي:

١ ـ أن تكون الهدية محرمة لذاتها، كما لو أهدى له آلة لهو أو أهدى كتاباً فاسداً أو أشرطة فاسدة، أو نحو ذلك، لعموم قوله تعالى: ﴿وَتَمَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَالْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

٢ ـ أن تكون الهدية حقاً للغير، كالمغصوب والمسروق ونحوهما، فإن كان المهدى إليه يعلم ذلك حرم عليه قبولها، لما فيه من الإقرار على التعدي على أموال الناس.

٣ ـ أن يترتب على قبولها محذور شرعي؛ كالهدية للقاضي، أو الموظف، إذا كان يترتب على قبولها إحقاق باطل، أو إبطال حق، ومثله هدية الطالب للمدرس باعتباره مدرساً.

٤ ـ ومن موانع قبول الهدية: أن يحصل عند المهدى له أمر عارض يمنع
 من قبولها، كما رد النبي ﷺ هدية الصعب بن جثامة ﷺ لما أهدى الحمار

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٥١٠٩)، والنسائي (٥/ ٨٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢١٦)، وأحمد (٢١٦)، والحاكم (٢١٦) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي، وسيأتي شرحه في كتاب «الجامع» إن شاء الله تعالى.

الوحشي، وقال: «أما إنّا لم نرده عليك إلا أنّا حُرُمٌ» (١) ، وذلك لأنه لا يجوز للمحرم أن يصيد في نسكه، مع أن الصيد مباح في الأصل. قال ابن بطال: (وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية؛ لأن النبي على إنما رده عليه لأنه لا يحل له قتل الصيد وهو محرم، وكان الحمار حياً، فدلً هذا أن المهدي إذا كان معروفاً بكسب الحرام أو بالغصب أو الظلم، فإنه لا يجوز قبول هديته) (٢). ولعل مراده إذا كان كل ماله حراماً، وإلا فإن النبي على قبل من المرأة اليهودية لما أهدت له الشاة (٣).

وكذا لو علم المهدى له أن المهدي قصد بهديته أن يحصل على أكثر منها، وإن لم يُعْطَ أكثر منها فإنه يتسخط، فللمهدى له أن يتوقف في قبول هذه الهدية.

وفائدة معرفة هذه الموانع بيانها للمهدي، لأجل أن يقتنع ولا يحزن إذا ردت هديته وبُيِّنَ له سبب الرد، مع أنه ينبغي لمن رَدَّ الهدية لسبب شرعي ألا يبخل على المهدي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق، وألا يحمله تقديم الهدية إليه على أن يسكت أو يداهن إذا كان المهدي وقع في أمر محظور؛ لأن في الإنكار إبراء الذمة واستفادة المهدي، لئلا يقع فيما وقع فيه مرة أخرى، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٧٣)، ومسلم (١١٩٣). وتقدم في «الحج».

<sup>(</sup>۲) «شرح ابن بطال» (۷/ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).

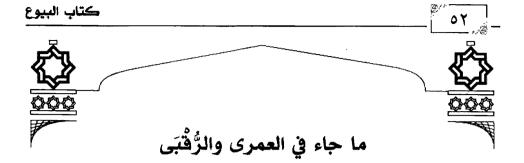

٦/٩٣٥ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِم: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِي لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيْتاً وَلِعَقِبِهِ».

وَفِي لَفْظٍ: ﴿إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا».

وَلاَّبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائيِّ: «لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئاً، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»، باب (ما قيل في العُمرى والرُّقبى) (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥) من طريق يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر رها موفوعاً.

ورواية مسلم (١٦٢٥) (٢٦) جاءت من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر رفع مرفوعاً.

والرواية الثانية له (١٦٢٥) (٢٣) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رهاي الله وزاد: (قال معمر: وكان الزهري يفتي به).

ورواه أبو داود (٣٥٥٦) والنسائي (٦/ ٢٧٣) من طريق سفيان، عن ابن

جريج، عن عطاء، عن جابر فيه، قال: قال رسول الله على: «لا تُرقبوا»... الحديث.

والظاهر \_ والله أعلم \_ أن الحافظ قصد بهذه الروايات بعد اللفظ الأول الذي هو بمثابة القاعدة، بيان أن الرواية الأولى مطلقة، والثانية مقيدة لهذا الإطلاق، والرواية الثالثة فيها النهى عن العمرى والرقبى.

#### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (العمرى) بضم العين وسكون الميم، وحكي ضمها، وحكي فتح العين وسكون الميم، مأخوذ من العمر.

واصطلاحاً: أن يعطي الإنسان غيره داراً مثلاً ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي: أبحتها لك مدة عمرك. فالعمرى نوع من الهبة؛ لأنها توهب مدة عمر الموهوب له.

قوله: (أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها) هذا الأمر والنهي يراد به الإرشاد إلى الأصلح في حفظ أموالهم؛ لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما يملّك رقبته آماداً طويلة، لا سيما مع التأبيد.

ولا يصح حمله على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، ولأن العمرى من أبواب البر والمعروف.

قوله: (فإنه من أعْمَر عمرى) أي: قال لغيره ـ مثلاً ـ: أعمرتك هذه الدار، وهذا مطلق، لكنه مقيد بالرواية التي بعدها التي ذكر فيها العَقِبُ، لا سيما والراوي واحد، والقضية واحدة، فيحمل المطلق على المقيد، كما هو مقرر في الأصول.

قوله: (ولعقبه) بفتح العين وسكون القاف: ذرية الإنسان ونسله وورثته الذين يأتون من بعده.

قوله: (إنما العمرى التي أجاز رسول ش ﷺ) أي: أمضى جوازها على صفة الدوام، كما تقدم.

قوله: (لا تُرقبوا) بضم التاء من أرقب الرباعي، يقال: أرقبه الدار:

جعلها له رقبى. والرقبى: بضم الراء مأخوذة من المراقبة. قال ابن الأثير: (هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مِتَّ قبلي رجعتْ إليّ، وإن مِتُ قبلك فهي لك، فكل منهما يرقب موت صاحبه..)(١).

وهي نوع من الهبة \_ أيضاً \_ يعلق الرجوع فيها بموت الموهوب له، فالواهب يترقب وفاته، وهذا مأخذ اشتقاقها.

وهذا النهي في قوله: "لا ترقبوا ولا تعمروا" يراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة يملكها الموهوب له هبة تامة، ولا تعود إلى الواهب أبداً، فإذا علموا ذلك صاروا على بصيرة من أمرهم، فمن شاء أعمر، ومن شاء ترك، ولا يراد به التحريم، لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، كما تقدم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية العمرى والرقبى، وأنها مُملِّكة لمن وهبت له، لقوله: «العمرى لمن وهبت له»، وهما نوعان من الهبة كانوا يتعاطونهما في الجاهلية، فكان الرجل يعطي الرجل الدار أو غيرها، ويقول: أعمرتك إياها، فكانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا في هبتهم، وقد يترتب على ذلك نزاع وعداوة، فجاء الشرع وأقر الهبة، وأبطل الرجوع.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من أغمِر عمرى فإنها تكون له مدة حياته ولذريته من بعده، ولا تعود إلى الواهب بحال، سواء كانت العمرى مؤبدة، كأن يقول: هذا الدار لك ولعقبك من بعدك، ونحوه مما يشعر بالتأبيد، أو كانت مطلقة، كأن يقول: أعمرتكها، لقوله: في رواية أبي الزبير، عن جابر: «فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه» فهذه الرواية مطلقة عن التأبيد لكنها مقيدة بالرواية التي بعدها: (إنما العمرى التي أجاز رسول الله على أن يقول: هي لك ولعقبك. . .)، وعلى هذا فلا ترجع إلى الواهب.

O الوجه الخامس: اختلف العلماء فيما إذا شرط الواهب الرجوع في

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (۲۲۹۲).

هبته، كأن يقول: هذه الدار لك ما عشت فإذا مت رجعت إلى أو إلى ورثتي ونحو ذلك، على قولين:

الأول: لزوم الهبة وصحة الشرط، فإذا مات المُعْمَرُ رجعت إلى المُعْمِرِ، وهذا قول مالك وداود، وجماعة من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسبه ابن حجر إلى أكثر العلماء (١١).

واستدلوا برواية معمر، عن الزهري: (... فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها)، كما استدلوا بعموم: «المسلمون على شروطهم».

والقول الثاني: إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الأصح عند أكثر الشافعية، وقول أبي حنيفة (٢)، واختاره الشوكاني (٣).

واستدلوا بأن الرجوع يشبه الرجوع في الهبة الذي ورد النهي عنه \_ كما تقدم \_ بل ورد في حديث ابن عباس في أنه قال: قال رسول الله في «العمرى جائزة لمن أُرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه (٤).

فالخلاصة أن العمرى لها ثلاث حالات:

الأولى: أن يصرح المُعْمِرُ - بكسر الميم - بأنها للمعمَر - بفتحها - ولورثته، بأن يقول: هي لك ولعقبك، فهذه هبة محققة لا رجوع فيها، فيأخذها الوارث بعد موته.

الثانية: أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته، ويطلق فلا يتعرض لما بعد الموت، بأن يقول: أعمرتكها، وهذه كالتي قبلها.

<sup>(</sup>۱) «الاختيارات» ص(١٨٤)، «فتح الباري» (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٨/ ٢٨٥). (٣) «نيل الأوطار» (٦/ ١٨).

<sup>(3)</sup> أخرجه النسائي (٦/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠)، وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (٢/ ٨٩٠).

الثالثة: أن يعمر ويشترط الرجوع، بأن يقول: هي لك ما عشت، فهذه فيها الخلاف.

O الوجه السادس: إذا قال: سكنى هذا الدار لك، أو منحتك غلة هذا البستان، أو خدمة هذا العبد، فهي عارية، له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته؛ لأنها من هبة المنافع، وهبة المنافع إنما تُستوفى شيئاً فشيئاً بمضي الزمان، فلا تلزم إلا في قدر ما قبض منها، والله تعالى أعلم.



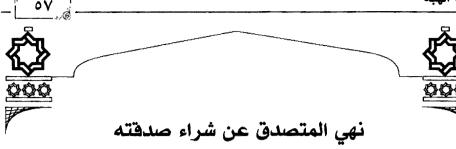

٧/٩٣٦ - عَنْ عُمَرَ ﴿ مَا اللهِ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ اللهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُه، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِك، فَقَالَ: «لا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»، باب (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) (٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٠) من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب في يقول: حملت على فرس في سبيل الله. . . الحديث. وفي آخره: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» وهذا لفظ مسلم.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (حملت على فرس) أي: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وليس المراد أنه وقف؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه، ثم إن قوله: «العائد في هبته» يدل على أنه تمليك وليس تحبيساً.

قوله: (على فرس) لفظ مسلم: (على فرس عتيق) والعتيق: هو النفيس الجواد السابق.

قوله: (في سبيل الله) أي: في الجهاد، وليس المراد الوقف؛ لما تقدم. قوله: (فأضاعه صاحبه) أي: لم يحسن القيام عليه، بل قصر في خدمته ومؤنته.

قوله: (فظننت أنه بائعه برئض) بضم الراء وتسكين الخاء المعجمة؛ أي: بثمن قليل زهيد دون قيمته، وإنما ظن عمر فله ذلك؛ لأنه هو الذي كان أعطاه إياه، فظن أنه سيسامحه في بعض الثمن، وحينتذ يكون ذلك رجوعاً في عين ما تصدق به في سبيل الله، ولهذا نهاه النبي على عن شرائه، وسماه عَوْداً في الصدقة.

قوله: (لا تبتعه) أي: لا تشتره، ولفظ الشراء هو لفظ البخاري.

الوجه الثالث: الحديث دليل على منع المتصدق من شراء صدقته،
 ووجه المنع أمران:

الأول: أن الصدقة قد خرجت من المال لله تعالى، فلا ينبغي أن تتبعها نفس المتصدق ولا أن تتعلق بها.

الثاني: أن المُتَصَدَّقَ عليه قد يحابيه ويسامحه في بعض الثمن، فيكون راجعاً ببعض صدقته.

ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات، وهذا الحديث محمول على صدقة التطوع، بخلاف الزكاة المفروضة، فإنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها للرجوع في الهبة، بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها، فكره ما يشبه الرجوع، وهو الشراء (١).

O الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النهي عن شراء الصدقة محمول على كراهة التنزيه، قالوا: لأنه إذا اشتراها فقد ملكها ملكاً جديداً بطريق آخر، إلا أنه لا يليق به أن يرجع في شيء أخرجه لله تعالى، فكان مكروهاً من هذا الوجه.

وقال القرطبي وأهل الظاهر وجماعة: إن النهي للتحريم؛ لأنه ظاهر الحديث، ولأن هذا هو مقتضى التشبيه بالكلب، كما تقدم في الرجوع في الهبة (٢٠).

<sup>(</sup>١) «الإعلام» لابن الملقن (٧/ ٤٤٨)، «نيل الأوطار» (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) «الاستذكار» (٩/ ٣٢٨)، «المفهم» (٤/ ٩٧٥ \_ ٥٨٠)، «فتح الباري» (٥/ ٢٣٦ \_ ٢٣٧).

فعلى القول الأول لا يُفسخ البيع، لكن الأولى التنزه عن ذلك، وعلى القول الثاني يفسخ البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من حُمل على دابة بأن أُعطيها ليغزو عليها فإنها تكون ملكاً له إذا رجع من الغزو، كما يملك النفقة التي أُعطيها، إلا أن تكون الدابة عارية أو حبيساً.

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الرجل أراد بيع الفرس بعد الرجوع من الغزو، فهذا يدل على أنه ملكه، ولولا ذلك ما باعه(١)، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «المغنى» (۱۳/ ۲۲ یـ ۲۲).



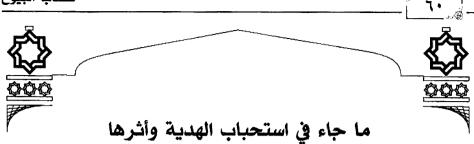

٨/٩٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَهَادُوا تَحَابُّوا»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ في «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ»، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنِ.

٩/٩٣٨ \_ وعَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَهَادُوا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السّخِيمَةَ»، رَوَاهُ الْبَزَّارُ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## 🔾 الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة رهيه فقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٤)، وأبو يعلى (٦١٤٨)، وابن عدي (١٠٤/٤)، والبيهقي (٦١٢٨) من طرق عن ضمام بن إسماعيل، قال: سمعت موسى بن وَرْدَان، عن أبي هريرة رهيه ، عن النبي على قال: ... فذكره.

وهذا سند حسن، كما قال الحافظ هنا، وفي «التلخيص» (۱). ضمام بن إسماعيل وشيخه موسى بن وردان فيهما كلام يسير، قال الحافظ في «التقريب» عن كل واحد منهما: (صدوق، ربما أخطأ).

وأما حديث أنس ﷺ فقد أخرجه البزار «مختصر زوائده» (٢/٥٣٣)، والطبراني في «الأوسط» (٣١٦/٢) من طريق محمد بن معمر، حدثنا حميد بن حماد بن أبي خُوار، حدثنا عائذ بن شريح، قال: سمعت أنس بن مالك ﷺ، به مرفوعاً.

<sup>.(</sup>A·/T) (1)

قال الطبراني: (لم يروه عن أنس إلا عائدٌ). وإسناده ضعيف كما قال الحافظ، حميد بن حماد قال عنه الحافظ في «التقريب»: (لين الحديث)، وعائذ بن شريح ضعيف، ضعفه أبو حاتم (١١).

وقد ورد في الباب أحاديث أخرى لا يخلو واحد منها من مقال، وبعضها يشتد ضعفه، ومن ذلك حديث أبي هريرة والله قال: قال رسول الله على: "تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وَغَرَ الصدور"(٢).

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (تهادوا) بضم الدال، أمر من التهادي؛ أي: تبادلوا الهدايا بينكم، والتهادي: أن يهدي بعضهم إلى بعض، كما تقدم.

قوله: (تحابوا) بضم الباء الموحدة مع التشديد؛ أي: تحصل بينكم المحبة والمودة والأُلفة، والمضارع مجزوم بحذف النون، لوقوعه في جواب الفعل الطلبي، وهو الأمر.

قوله: (في الأدب المفرد) هو كتاب عظيم القدر، جليل الشأن، ألفه الإمام البخاري في الآداب والأخلاق، قال الحافظ ابن حجر: (يشتمل على حديث زائد عما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة)، وقد شرحه الشيخ فضل الله الجيلاني (م١٣٩٩هـ) وهو مطبوع في مجلدين.

قوله: (تَسُلُّ) بفتح التاء وضم السين، من باب (نصر) أي: تنزع وتخرج برفق وخفية. قال ابن فارس: (السين واللام أصل واحد، وهو مدُّ الشيء في

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (١٦/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢١٣٠)، وأحمد (١٤١/١٥) وسنده ضعيف، فيه أبو معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمٰن السندي، وهو ضعيف من قبل حفظه، كما قال الترمذي، وقوله: (وَغَرَ) بالغين المفتوحة وسكونها، ويقال: وَحَرَ بالحاء المهملة، الغل والحرارة، وقيل: تجرُّع الغيظ والحقد.

رفق وخفاء، ثم يُحمل عليه)(١). وقال ابن الأثير: (يقال: سلَّ البعير وغيره في جوف الليل: إذا انتزعه من بين الإبل)(٢).

قوله: (السَّخِيمة) بفتح السين وكسر الخاء: هي الضغينة والحقد؛ أي: العداوة الثابتة في القلب.

الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب التهادي بين الناس؛ لأن الرسول ﷺ أمر بالهدية وحث عليها وبين فائدتها وغايتها، ومن ذلك:

١ ـ أن الهدية تجلب المحبة، وتوثق عرى المودة؛ لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها.

٢ ـ أن الهدية فيها إدخال السرور على النفس، بما يحصل من فرح المهدى إليه بالهدية، وقد يوافق ذلك حاجته إليها، فتكون أكمل موقعاً في النفس، وفيها سرور المهدي بقبول هديته ووقوعها عند المهدى إليه الموقع الملائم.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تبمية أن الهدية قد تكون أفضل من الصدقة؛ كالإهداء إلى الرسول صلى الله في حياته محبة له، ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه، وأخ له في الله(٣).

٣ ـ أن الهدية تذهب الحقد والعداوة بين المتعاديين، وتجعل بدله السرور والمودة في نفس المهدى إليه.

يقول ابن العربي: إنما أذهبت الهدية الغيظ لوجوه منها:

 ١ ـ أن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع، فإذا وصل إليه شيء منها فرح بها وذهب من غمه بمقدار ما دخل عليه من سرور.

٣ ـ أن الرجل إذا كان يجد للآخر شيئاً فرآه قد سمح له بماله دلَّه ذلك على إيثاره له على نفسه، فيميل إليه به.

٤ ـ أنه يستدل به على أنه على ذِكْر منه في المعروف(٤).

<sup>(</sup>۱) «معجم مقاييس اللغة» (۲/ ۵۹). (۲) «النهاية» (۲/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٤) «عارضة الأحوذي» (٨/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الفتارى» (٣١/ ٢٦٩).

وقد جاءت هذه المعاني في أحاديث كثيرة \_ كما تقدم \_ وتكلم لها الحكماء، ونطق بها الشعراء(١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: "بهجة المجالس" لابن عبد البر (۱/ ۲۸۰)، «ربيع الأبرار» (٤/ ٣٥٧) للزمخشرى.





الحث على التهادي بين الجيران ولو بالقليل

١٠/٩٣٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ مَنْ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة وفضلها والتحريض عليها» (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة الم

### الوجه الثاني، في شرح ألفاظه:

قوله: (يا نساء المسلمات) منادى منصوب بالفتحة، وهو مضاف، والمسلمات مضاف إليه، من إضافة الموصوف إلى صفته؛ كمسجد الجامع (۱۰) ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ يَجَانِي ٱلْفَرْدِيّ ﴾ [القصص: ٤٤]. والقول بجواز إضافة الموصوف إلى صفته هو رأي الكوفيين والفراء، ومنع من ذلك البصريون، وأولوا ما ورد من ذلك على حذف مضاف إليه غير الموجود، ويكون الموجود صفة له، والتقدير: يا نساء الأنفسِ المسلمات، ونحو ذلك مما فيه تكلف لا داعى له. والصواب الأول.

ويروى برفعهما على النداء والنعت؛ أي: يا أيها النساءُ المسلماتُ، ويجوز رفع الأول ونصب الثاني على المحل، مثل: يا زيدُ العاقلَ.

<sup>(</sup>١) انظر: «إكمال المُعْلِم» للقاضى عياض (٣/ ٥٦١).

قوله: (لا تحقرن) بالحاء المهملة ساكنة وكسر القاف، من باب (ضرب) يقال: حقر الشيء \_ بالضم \_ حقارة: هان قدره فلا يُعبأ به فهو حقير (١١).

قوله: (جارة) مؤنث الجار، والمراد بجارتها: من تجاورها في بيت آخر من بيوت جيرانها، ويطلق على الضرة جارة تطهيراً لها من الضرر.

قوله: (لجارتها) الظاهر أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف يفهم من السياق، تقديره: لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتها، وهذا النهي موجه للمهدية، بألا تستحقر ما تهديه بحيث يؤدي ذلك إلى ترك الإهداء، وموجه للمهداة إليها، فلا تستحقر ما يهدى إليها، ولو كان حقيراً.

قوله: (ولو فِرْسِنَ شاة) لو: للتقليل، وفرسن: خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والفرسن: بكسر الفاء والسين المهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون، هو ظلف الشاة، وهو عُظيم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازاً.

وذكره من باب المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، وليس المراد حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه.

○ الوجه الثالث: دل الحديث على استحباب التهادي بين الجيران؛ لأن الجيران قد يقع بينهم شيء من الأذى والوحشة بسبب الصبيان أو حالات الجوار، والإهداء من أسباب الألفة والتقارب وإزالة الوحشة كما تقدم.

قال ابن عبد البر: (في هذا الحديث الحض على الصلة والهدية بقليل الشيء وكثيره، وفي ذلك دليل على بر الجار وحفظه؛ لأن من نُدبتَ إلى أن تهدي إليه وتصله فقد مُنعتَ من أذاه وأمرت ببره)(٢).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية ولو قلّت لما في قبول القليل من استجلاب المودة وإذهاب الشحناء، والهدية إذا كانت يسيرة أدلُّ على المودة وأسهل على المهدي الأطراح التكلف.

<sup>(</sup>۱) «المصباح» ص(۱٤٣). (۲) التمهيد» (٤/ ٢٩٥).

ولا ينبغي للمهدى إليه أن يستقل الهدية، فإن العدم أقل من ذلك، وقد يكون استقلالها سبباً في قطعها، وإذا تواصل القليل صار كثيراً، ويكفي أن صاحب الهدية قد ذكرك وصرت على باله فأهدى إليك.

ثم إن قبول الهدية ولو قَلَّتْ فيه دليل على التأسي بالنبي على الذي قال: «لو أُهدي إلى ذراع أو كُراع لقبلت» (١٠). كما أن فيه دليلاً على قناعة الإنسان وعدم احتقاره الشيء القليل الذي يأتي من غيره، وفيه دليل \_ أيضاً \_ على رفع الكلفة بين الناس؛ لأن القليل قد يثقل كاهل المهدي، ولا يتيسر له الكثير في كل وقت.

O الوجه الخامس: أنه لا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن الإهداء بسبب استصغار ما في يده، وهذه الصفة تظهر عند النساء بكثرة، فعلى المسلم أن يعود أهله على الإهداء ولو كان قليلاً.

O الوجه السادس: إذا كانت المرأة هي المسؤولة في البيت وهي صاحبة المال فلا إشكال في نوع أو قدر الهدية التي تقدمها للجيران؛ لأن المال مالها، فإن كان فوقها أحد من أب أو زوج فإنها لا تهدي إلا ما جرت العادة بإهدائه؛ كقليل الطعام أو الفاكهة أو التمر ونحو ذلك، ولا يحتاج ذلك إلى استئذان، إلا أن يمنعها من ذلك، أو تعلم منه الشح فلا يجوز إلا بإذنه.

O الوجه السابع: الحديث دليل على جواز المبالغة في الكلام إذا ناسب مقتضى الحال، ووجه ذلك أنه لم تجر العادة بإهداء فرسن الشاة \_ كما تقدم \_ ولكنه ذكر على سبيل المبالغة في الحث على إهداء الشيء اليسير وقبوله وعدم رده، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً.



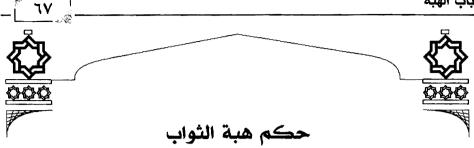

١١/٩٤٠ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا»، رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَصَحّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه الحاكم (٢/ ٥٢) \_ وعنه البيهقي (٦/ ١٨٠ \_ ١٨١) ـ قال: حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَزَة، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر را به به مرفوعاً .

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن نكِلَ الحمل فيه على شيخنا).

ويقصد بشيخه: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، ولم يتعقبه الذهبي بشيء بل سكت عنه، كما في النسخة المطبوعة مع «المستدرك»، لكن قال المناوي: (وقفت على نسخة من «تلخيص المستدرك» للذهبي بخطه، فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته: (موضوع). فلينظر بعدُ ما بين الحكم بالصحة والحكم بالوضع من البون)(١) والذهبي لما ترجم لإسحاق بن محمد، قال: (روى عنه الحاكم واتهمه)(٢). ولما ساق الحافظ في «اللسان»

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» (٦/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) «الميزان» (١/ ١٩٩).

حديثه ومقولة الحاكم: (إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا) تعقبه بقوله: (قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع)(١).

وقد روى الحديث الدارقطني في «السنن» ((7/7)) من طريق على بن سهل بن المغيرة، حدثنا عبيد الله، به، وقال: الصواب عن ابن عمر، عن عمر، موقوفاً، وكذا قال في «العلل» ((7)).

والخطأ في هذا الحديث إنما هو من عبيد الله بن موسى، كما نص على ذلك البيهقي في «المعرفة» حيث قال: (وغلط فيه عبيد الله بن موسى، فرواه عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي على ... والصحيح رواية عبد الله بن وهب، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، موقوفاً) (٣)، وتابع ابن وهب مَكِيُّ بن إبراهيم، رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ١٨)، وعليه فتكون رواية الرفع شاذة لمخالفتها رواية الثقتين: مكي بن إبراهيم، وعبيد الله بن موسى ثقة \_ كما في «التقريب» \_ إبراهيم، وعبد الله بن وهب، وعبيد الله بن موسى ثقة \_ كما في «التقريب» \_ إلا أنه وهم في رفع الحديث.

وقال البخاري في «تاريخه الكبير»: (روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، قوله، وهذا أصح)(٤).

وأخرج مالك عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طَريف المُرّي، أن عمر بن الخطاب في الله قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يُرضَ منها) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (۲/ ۷۷). (۲) (۲/ ۵۰ ـ ۵۵).

<sup>(</sup>٣) "معرفة السنن والآثار" (٦٨/٩ ـ ٦٩)، "السنن الكبرى" (٦/ ١٨١).

<sup>(3) (1/177).</sup> 

<sup>(</sup>٥) «الموطأ» (٢/ ٧٥٤)، قال في «الإرواء» (٦/٦٥): (هذا سند صحيح على شرط مسلم).

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من وهب هبة يريد بها العوض فإنه لا بد من العوض أو ترد الهبة إليه، ويسمى هذا النوع من الهبة: هبة الثواب، وهي العطية التي يبتغي بها الواهب الثواب ـ أي: العوض ـ من الموهوب له.

فإن أُعطي عنها ما يرضيه وإلا فله الرجوع فيها، بخلاف الهبة المطلقة وهي التي لمحض الثواب الأخروي مع قصد توثيق عرى المحبة، فلا رجوع فيها بعد قبضها، كما تقدم.

ومعرفة أن الهبة للثواب يدرك بالقرائن والعرف والعادة، فإن من أهدى إلى الأمراء أو الأغنياء ونحوهم فإنما يريد العوض والرَّفْد، لا يريد بذلك مجرد المحبة والتقرب، كما تقدم.

وهذا النوع من الهبة له حكم البيع؛ لأنه تمليك بعوض بلفظ الهبة، فيأخذ أحكام البيع.

وقد تقدم حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي أعطى النبي على ناقة، فأثابه عليها حتى رضي، فقد لاحظ النبي في مقصد الواهب، وهو أنه يريد العوض فأعطاه حتى أرضاه، وهذا من كرم الأخلاق، وهو أولى من رد الهدية إذا كان مَنْ قَبِلَهَا يستطيع العوض، وفيه اقتداء بالنبي في فقد كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كما تقدم.

فإن كان المهدي جَشِعاً لا يرضيه إلا شيء يضر المهدى إليه، أو كان المهدى إليه لا يستطيع العوض لفقره، فلا بأس أن يرد الهدية.

والقول برجوع الواهب إذا لم يعوض عن هبته هو قول النخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وابن جرير الطبري، استدلالاً بأثر عمر فله وغيره (١). واستثنوا هبة ذي الرحم فلا رجوع فيها مطلقاً.

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا

<sup>(</sup>١) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (٨/ ١٥٩).

رجوع في الهبة مطلقاً ولو لم يثب منها، مستدلين بالأحاديث المتقدمة في النهي عن الرجوع في الهبة، إلا إن اشترط في الهبة ثواباً معلوماً صح، قالوا: وحديث الباب ضعيف مرفوعاً، قال ابن الجوزي بعد سياق الأحاديث: (ليس فيها ما يصح)، وما ورد عن عمر فيه روي عن ابنه وابن عباس خلافه، قالوا: ولو صحت هذه الأحاديث لكانت مخصصة لعموم حديث الرجوع في الهبة، إلا أنها لم تثبت، وهو ما قرره ابن الجوزي وابن حجر وغيرهما من فقهاء المحدثين (۱).

وقد تلخص من الأحاديث في هذا الباب وغيره أن الهبة التي يرجع فيها هي:

١ ـ هبة الوالد لولده.

٢ ـ من وهب بشرط الثواب، وذلك إذا وهب على جهة المعاوضة لفظاً
 أو عرفاً.

٣ ـ الهبة التي لم تقبض.

 $\xi = 0$  ويضاف إليها: الهبة التي ردها الميراث إلى الواهب الها تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغني» (٨/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨)، «المجموع» (١٥ / ٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۲۸ ۲۸۳)، «فتح الباري» (٥/ ۲۳۷).



اللقطة: بضم اللام وفتح القاف والطاء من لقط الشيء: إذا رفعه من الأرض. والمراد بها: المال يوجد في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب.

وقولنا: (ولا يعرف له صاحب) هذا شرط اللقطة، فإن كان المال يعرف صاحبه فليس بلقطة ويجب رده إليه.

واللقطة باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أو لا، وهل يعرَّف أو لا؟ ثلاثة أقسام:

١ ـ ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس إذا فقد، مثل: الرغيف
 والحبل والسوط وبعض الأقلام الرخيصة.

٢ ـ الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع كالذئب والثعلب وولد
 الأسد ونحوها، مثل: الإبل، وسائر الطيور، والظباء.

٣ ـ ما عدا هذين القسمين، ويدخل فيه ما يهتم فيه الناس؛ كالدراهم والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع؛ كالغنم، والفصلان، والعجاجيل، وسيأتي حكم كل قسم.

وقد اختلف العلماء في الالتقاط هل هو أفضل أو الترك؟ على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الالتقاط أفضل من الترك، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقول لمالك، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، إذا كانت اللقطة بمضيعة وأمن نفسه عليها(١).

<sup>(</sup>۱) «الهداية» لأبي الخطاب (١/٢٠٢)، «التمهيد» (١٠٨/٣)، «شرح مسلم» للنووي (١١/ ٢٦٥).

واستدلوا بما يلي:

١ ـ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه: وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: (لك أو لأخيك، أو للذئب، اجمعها إليك حتى يأتي باغيها)(١).

٢ ـ أن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه.

٣ ـ أن مؤنة اللقطة خفيفة ولا تحتاج إلى غذاء يخشى المسؤولية فيها.

والقول الثاني: أن الترك أفضل، وهذا قول مالك وأحمد، وهو مروي عن ابن عباس، وابن عمر رفي وجماعة من السلف؛ لأن فيه تعريض نفسه لأكل الحرام، وقد يُضَيِّعُ الواجب من حفظها وتعريفها (٢).

والقول الثالث: أنه مخير بين أخذها وتركها، وقد ذكر ابن عبد البر أنه مذهب أصحاب مالك، لظاهر حديث زيد بن خالد ظليه الآتي (٣).

والقول الرابع: أنه يجب الالتقاط، وهو قول للشافعي، بدليل ما ورد في حرمة مال المسلم وأنها كحرمة دمه (٤).

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ التفصيل، وهو أن من أمِنَ على نفسه من الخيانة ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها سنة فالأولى الالتقاط؛ لأن في ذلك حفظ مال الغير وعدم تعريضه لأن يأخذه من لا يقوم بحقه، وأما من عرف من نفسه التدني إلى الخيانة والعجز عن تعريفها فالأولى في حقه الترك بل يجب؛ لأنه يعرض نفسه للوقوع في الحرام، ويحرم صاحبها منها، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱/ ٤٩٢) وسنده حسن.

<sup>(</sup>۲) «بدایة المجتهد» (۱۱۳/٤)، «المغنی» (۸/ ۲۹۱).

<sup>(</sup>۳) «التمهيد» (۳/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٤) «المهذب» (١/ ٠٦٠)، «المغني» (٨/ ٢٩١).





# جواز أخذ الشيء اليسير وأنه ليس بلقطة

١/٩٤١ \_ عَنْ أَنَسٍ وَ اللَّهِ عَلَى: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِتَمْرَةٍ في الطّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلا أَنّى أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللقطة»، باب (إذا وجد تمرة في الطريق) (٢٤٣١)، ومسلم (١٠٧١) من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن طلحة بن مصرف، عن أنس عليها، مرفوعاً.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا بأس بالتقاط الشيء اليسير القليل الذي لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كالحبل والعصا وما يبقى بعد حصاد الزرع أو جذاذ التمر مما هو يسير وصاحبه معرض عنه ولا يطلبه؛ لأن النبي على على عدم أكله التمر بخشية أن يكون من الصدقة؛ لأن الصدقة محرمة على النبي على وعلى آله من بني هاشم، لقوله على: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس" فدل ذلك على أن غير النبي لله لا بأس أن يأكلها.

○ الوجه الثالث: في الحديث دليل على ورع النبي على حيث لم يأكل هذه التمرة مع أنها مباحة له؛ لأنها من حيث الملك لقطة يسيرة، ومن حيث الصدقة لم تتحقق، ولكن ورعه كفه عما فيه شبهة وإن قلّت. وعن أبي هريرة ﷺ أنه قال: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، وتقدم ذلك في «الزكاة».

# على فراشى، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها»(١).

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي على وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلها، فلم ينم تلك الليلة، فقال بعض نسائه: يا رسول الله أرقت البارحة؟ قال: (إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه (٢).

وقد جمع الحافظ بينه وبين حديث الباب بالحمل على التعدد وأنه لما أكل التمرة كما في حديث عمرو بن شعيب وأقلقه ذلك صار بعد هذا إذا وجد مثلها تركه احتياطاً، أو يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع، وفي حال تركه كان في خاصة نفسه (٣).

وقال المهلب: إنما تركها تورعاً وليس بواجب؛ لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم (٤٠).

الوجه الرابع: قد يرد على الحديث سؤال وهو: لماذا ترك النبي ﷺ
 التمرة في الطريق؟ وأجيب عنه بجوابين:

١ ـ أنه يحتمل أنه أخذها، إذ ليس في الحديث ما ينفي ذلك.

٢ \_ أنه تركها عمداً لينتفع بها من يجدها ممن تحل له الصدقة(٥).

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على تواضع النبي على فهو مع جلالة قدره وعلو مرتبته لا يترفع عن أن يجد قليلاً حقيراً فيأخذه ويأكله؛ لأنه من نعم الله تعالى، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٣٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۱/ ۳۲۹ ـ ۳۲۹) وحسن إسناده الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»
 (۲) (۲۹ ۹۹) وذكره الحافظ في «الفتح» (۲۹٤/٤) وسكت عنه.

٢٩). (٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) (١٥ فتح الباري» (٨٦/٥).



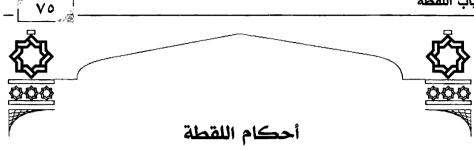

٢/٩٤٢ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍ الْجُهَنِيِّ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرُّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لأَخيكَ أَوْ لِلذِّثْبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَردُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتى يَلْقَاهَا رَبُّها»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣/٩٤٣ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث زيد بن خالد فله الأول فقد أخرجه البخاري في تسعة مواضع من «صحيحه»، أولها في كتاب «العلم»، باب (الغضب في الموعظة والتعليم) (٩١)، ومسلم (١٧٢٢) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً.

وهو من الأحاديث الأصول في هذا الباب، حيث اشتمل على مسائل كثيرة، وورد بألفاظ متعددة، ولذا أخرجه البخاري في خمسة مواضع من كتاب «اللقطة».

وأما حديثه الثاني فقد أخرجه مسلم في «اللقطة» (١٧٢٥) من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد ﷺ مرفوعاً.



# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (جاء رجل) في رواية للبخاري: (جاء أعرابي) ولم يقم برهان على تعيين الرجل، ولا يترتب على معرفته حكم شرعي.

قوله: (اعرف عِفاصها) في رواية: (سئل رسول الله على عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها») والعِفاص: بكسر العين، هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو خرقة أو غير ذلك.

قوله: (ووكاءها) الوِكاء: بكسر الواو ممدوداً، هو الخيط الذي يُشد به رأس الكيس والجراب والقربة، ونحو ذلك من العلامات.

والمراد من معرفة ذلك ليعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله وتشتبه.

قوله: (ثم عرّفها سنة) بالتشديد وكسر الراء، أمر من التعريف؛ أي: اذكرها للناس، وذلك في الموضع الذي وجدها فيه، وكذا في المجامع العامة كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، والتعبير براثم) يدل على المبالغة في شدة التثبت في معرفة العفاص والوكاء؛ لأنها تفيد التراخي والمهلة.

قوله: (فإن جاء صاحبها) جواب الشرط محذوف؛ أي: فوصفها فادفعها إليه، دل على ذلك رواية «الصحيحين»: «فإن جاء ربها فأدها إليه»(١).

قوله: (وإلا فشأنك بها) الشأن هو الحال والأمر؛ أي: تصرف بها، وهو بالنصب مفعول لفعل مقدر؛ أي: الزم شأنك بها، وبالرفع: مبتدأ خبره ما بعده؛ أي: شأنك متعلق بها.

قوله: (فضالة الغنم) مبتدأ حذف خبره؛ أي: ما حكمها؟ وهو من باب

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (٢٤٣٦)، "صحيح مسلم" (١٧٢٢) (٢).

إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: فالغنم الضالة، قال الأزهري وغيره: (لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان، يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان، وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها: لقطة، ولا يقال لها ضالة)(١).

قوله: (قال: «هي لك أو لأخيك أو للنئب») أو: للتقسيم والتنويع، والمراد ب(أخيك) أخوة الدين، وهو رجل آخر يراها فيأخذها، ويدخل في ذلك صاحبها.

والمراد بالذئب: جنس ما يأكل الشاة من السباع، والمعنى: أن الشاة ضعيفة معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك أو يأكلها الذئب إذا تركت.

قوله: (ما لك ولها) استفهام إنكاري؛ أي: ما لك ولأخذها، والحال أنها مستقلة بأسباب تمنعها من الهلاك، ويدل على ذلك رواية: (فغضب حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: «ما لك ولها...»(٢))، ولعل وجه الغضب إما أن الرسول على قد نهى قبل ذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر فهمه، فلم يراع المعنى الذي أشار إليه ولم ينتبه له، فقاس الشيء على غير نظيره (٣).

قوله: (معها سِقاؤها) بكسر السين، هو جوفها الذي يحمل كثيراً من الطعام والشراب.

قوله: (وحِذاؤها) بكسر الحاء هو خفها، سمي بذلك لمتانته وصلابته بحيث تقوى به على قطع الأرض والسير في المسافة البعيدة. وهذا فيه تشبيه، فإنه شبه الإبل بمن كان معه حذاء وسقاء في السفر، بجامع القدرة على قطع المسافات البعيدة.

<sup>(</sup>۱) «الزاهر» ص(٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٩١)، «صحيح مسلم» (١٧٢٢) (٢).

<sup>(</sup>٣) «أعلام الحديث» (١/ ٢٠٤)، «فتح الباري» (١/ ١٨٧).

وهذا فيه إشارة إلى أنه لا حاجة إلى التقاطها؛ لاستغنائها عن الحفظ بما ركّب الله تعالى في طباعها من القدرة على ورود الماء ورعي الشجر والامتناع من السباع المفترسة.

قوله: (حتى يلقاها ربها) أي: صاحبها الذي ضاعت منه، ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مقيداً، فيقال: رب الدار، ورب الدابة.

قوله: (من آوى ضالة) أي: ضمها إلى ماله وخلطها معه، قال تعالى: ﴿ اَوَكِ إِلَيْهِ أَخَاأً ﴾ [بوسف: ٦٩] أي: ضمه إلى نفسه، يقال: آواه، وأواه.

والضالة: يراد بها ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطه للتملك، بل إنها تلتقط حفظاً لها، فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبداً ولا يتملكها، فهذا نص مطلق في التعريف يبقى على إطلاقه؛ لأنه في الضالة، وأما التعريف سنة فهو في اللقطة.

أو يراد بالضالة: اللقطة، ولا يحمل على الإبل ونحوها، مما لا يجوز التقاطه، لقوله: «ما لك ولها»؛ لأنه قال هنا: (ما لم يعرفها).

قوله: (فهو ضال) الضال: هو المخطئ المجانب للصواب؛ أي: هو مائل عن الحق آثم؛ لأنه أخذ ما لا يجوز له أخذه، فيده يد غاصب.

قوله: (ما لم يعرفها) هذا قيد يبين أنه ضال إذا أخذها ليتملكها، فإن أخذها ليعرفها فليس كذلك، لقوله في حديث زيد: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة».

O الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلاً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أجاب السائل بمعرفة العفاص والوكاء، وقال في الشاة: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، ولو كان الترك أفضل لأمر به النبي على كما في ضالة الإبل.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن واجد اللقطة عليه أن يعرف جميع صفاتها من الوعاء والخيط الذي ربطت به ونحو ذلك مما يحتاج إلى معرفته؛ لأجل أن يميزها عن ماله إن عاش، ويعرفها ورثته إن مات، ويعرف

بذلك صدق مدعيها من كذبه، ويستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان(١١).

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على وجوب المحافظة على اللقطة وهذا والعناية بها كسائر الأمانات؛ لأنه على أمره بمعرفة العفاص، والوكاء، وهذا من تمام حفظها وأدائها إلى ربها، ومن مقاصد ذلك حفظها؛ لئلا يحصل تساهل في دفعها لغير صاحبها.

O الوجه السادس: وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة في مجامع الناس وفي مكان وجودها؛ لأنه مكان بحث صاحبها عنها، ولا يكفي أن يعرفها سراً بينه وبين بعض الناس، بل عليه أن يعرفها تعريفاً ظاهراً.

وإن وجدها في البادية عرفها في المدن والقرى القريبة من البادية التي وجدها فيها، وإن وجدها في الطرق السريعة بين المدن، فإن كانت يسيرة فحكمها حكم الأموال التي لا يرجى وجود أصحابها كالعواري والودائع والغصوب، ونحوها، فيتصدق بها عن صاحبها مضمونة، ولا يجوز لمن هي في يده الأكل منها وإن كان محتاجاً، وقد ذكر ابن رجب عن القاضي تخريجاً بجواز الأكل إذا كان فقيراً على الروايتين في جواز شراء الوكيل من نفسه، وفيه وجاهة (٢)، فإن كانت لقطة خطيرة أمكن تعريفها بواسطة وسائل الإعلام من صحافة أو غيرها، والله أعلم.

ولا يلزم الاستيعاب بحيث يعرفها في الليل والنهار، ولا استيعاب الأيام، بل على المعتاد، فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار، ثم في كل أسبوع مرة، وهكذا...

ويبلغ الجهات المسؤولة كدوائر الشرطة، ويعلن عنها في الوسائل المعاصرة من الصحف والإذاعة وغيرهما، وهذا إذا كانت لقطة خطيرة، ولا يجب تعريفها بعد السنة.

فإن ضاعت اللقطة أو تلفت في مدة التعريف فليس عليه شيء؛ لأن يده

<sup>(</sup>۱) «الإعلام» ابن الملقن (٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «القواعد» لابن رجب (٢/ ١٤)، «فرائد الفوائد» لابن عثيمين ص(٧٣ ـ ٧٤).

يد أمانة في أثناء حول التعريف، والأمين لا ضمان عليه، وإن ضاعت بعد حول التعريف فعليه الغرامة؛ لأنها صارت ديناً عليه؛ لكونها دخلت في ملكه وتلفت من ماله، والقول الثاني: أنه لا يضمن (١١).

O الوجه السابع: الحديث دليل على أنه إذا جاء رب اللقطة وأخبر الملتقط بعلامتها دفعها إليه، وهذه فائدة معرفة العفاص والوكاء، كما تقدم، ولا يحتاج في ذلك إلى بينة من شهود أو يمين؛ لأن وصفها هو بينتها، هذا هو ظاهر الحديث، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم؛ لأنه لو كانت إقامة البينة شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعدد معنى، فإنه يستحقها بالبينة على كل حال، ولما جاز سكوت النبي على عن ذلك، والمقام مقام بيان.

وقد جاء في إحدى الروايات: (فإن جاء ربها فأدها إليه) (٢). ولم يذكر بينة، إلا ما يفهم من قوله: «اعرف وكاءها وعفاصها» وقد جاء في حديث أبي بن كعب: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها» (٣). وهذا فيه دليل على جواز حَلُّ وكائها لمعرفة العدد، وقد أخذ بهذا بعض أهل العلم، فقال: لا بد من معرفة المدعي جميع الأوصاف، وهي الوكاء والوعاء والعدد.

وقال آخرون: لا يشترط ذكر العدد؛ لأنه لم يرد في حديث زيد بن خالد، والأول أقرب؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ (٤)، ولا سيما إذا كانت اللقطة من المعدودات؛ كالدراهم ونحوها.

ولا يعارض هذا حديث «البينة على المدعي»؛ لأن البينة ليست مقصورة على الشهود، بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق، ومنها وصف العفاص والوكاء، فإن وصفها اثنان أقرع بينهما، فمن قَرَعَ كانت له.

 <sup>(</sup>۱) «أعلام الحديث» (۲۰۳/۱)، «المغنى» (۸/۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٤٢٦)، «صحيح مسلم» (١٧٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» (٥/ ١٨٢ ـ ١٨٣).

O الوجه الثامن: الحديث دليل على أنه إذا لم يجد صاحبها في مدة العام فإنه يتصرف فيها، سواء كان غنياً أم فقيراً، لقوله: «فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها»، فإن جاء صاحبها بعد ذلك، فالجمهور على وجوب ردها إليه إن كانت موجودة، أو عوضها مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة، قال الموفق: (لا أعلم في هذا خلافاً)(() وتدل على ذلك رواية: «فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه (() . والمراد: أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية، وخالفت الظاهرية في ذلك، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ دليلهم عند حديث عياض بن حمار فيه.

والمراد بكونها وديعة: أنه يجب ردها، لا أنها وديعة حقيقية يجب أن تبقى عينه، ومن القواعد تبقى عينه، ومن القواعد الفقهية: (إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم)، فاللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعاً، فهي لواجدها.

O الوجه التاسع: الحديث دليل على جواز التقاط ضالة الغنم وجواز أكلها، لقوله: «هي لك أو لأخيك، أو للذئب»، قال ابن عبد البر: (أجمعوا على أن آخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها)(٣).

فإن جاء صاحبها لزمته غرامتها عند الجمهور؛ لأنهم أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها.

وقال مالك: لا يضمن، واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب، والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط، ولم يوافق مالكاً أحد من العلماء على قوله.

قال ابن عبد البر: (الوجه تضمين آكلها إن شاء الله). اه<sup>(٤)</sup>. وذلك لأن (اللام) ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۸/۳۱۳).

<sup>(</sup>۲) "صحيح البخاري" (۲٤۲۸)، "صحيح مسلم" (۱۷۲۲) (٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۳) «التمهيد» (۳/ ۱۰۸). (3) «التمهيد» (۳/ ۱۲۸).

ضمانها، هذا هو الظاهر. وله أن يفعل الأصلح من بيعها وحفظ ثمنها، أو أكلها وضمانها، أو إبقائها عنده مضمونة.

O الوجه العاشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل؛ لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها ما يحفظها ويمنعها، لكن إن وجدت في مهلكة ردت بقصد الإنقاذ لا الالتقاط، ويقاس على الإبل ما يمتنع من صغار السباع لكبر جثته كالخيل والبقر، أو يمتنع بطيرانه كالطيور المملوكة، أو بِعَدْوِهِ كالغزلان، والله تعالى أعلم.



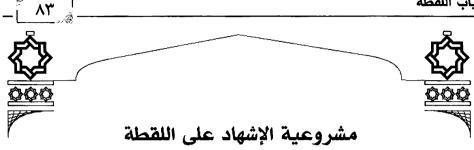

٤/٩٤٤ \_ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ رَهِ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلِ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأَرْبَعَةُ، إلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوى:

وهو عياض بن حمار \_ بكسر الحاء المهملة باسم الحيوان المشهور \_ بن وأهدى للنبي على البعثة قبل أن يسلم، فلم يقبل منه(١)، سكن البصرة، روى عنه مطرف بن عبد الله بن الشخير، وأخوه يزيد بن عبد الله، والحسن البصري، وغيرهم (٢).

## 🔾 الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٢٧/٢٩)، وأبو داود في كتاب «اللقطة» (۱۷۰۹)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٤٣٦)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، وابن حبان (٢٥٦/١١)، وابن الجارود (٦٧١) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، عن عياض بن حمار مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) انظر: «مسند الإمام أحمد» (٢٩/٢٩ ـ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (٩/ ٦٧)، «الإصابة» (٧/ ١٨٥).

وهذا الحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير صحابيه فمن رجال مسلم، وصححه ابن عبد الهادي(١).

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (فليشهد ذوي عدل) رواية النسائي: «ذا عدل أو ذوي عدل» بالشك، وهذا أمر من الإشهاد على أنه أخذها ليحفظها على صاحبها، وهو أمر إيجاب. وقيل: أمر تأديب واستحباب، لما سيأتي.

والعدل: كل من رضيه الناس واطمأنوا إلى قوله وخبره، قال تعالى: ﴿ مِمَّن زَمْنَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (٢) وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب «الشهادات» إن شاء الله تعالى.

قوله: (ثم لا يكتم) أي: لا يخفي اللقطة، وذلك بأن يجحدها ولا يعرفها.

قوله: (ولا يغيب) بضم الياء وفتح الغين المعجمة وتشديد التحتية؛ أي: لا يجعل اللقطة غائبة بأن يرسلها إلى مكان آخر. وقد جاء لفظ ابن حبان (ولا يغير) بدل (ولا يغيب).

قوله: (وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) أي: وإلا يحضر صاحب اللقطة بعد حول التعريف تكن للملتقط ينتفع بها، كما تقدم.

 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الإشهاد عند وجود اللقطة لمن أراد أخذها، والحكمة من ذلك:

١ \_ صيانة نفسه من الطمع فيها .

٢ ـ لأنه لا يأمن من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة في هذه اللقطة،
 فيدعوه ذلك إلى الخيانة بعد الأمانة فيجحدها.

٣ ـ حفظها من ورثته إذا مات؛ لأنه لا يؤمن من حدوث المنية به، فيدعيها ورثته، ويحوزونها في تركته، أو يستولي عليها غرماؤه إن أفلس، وقد

<sup>(</sup>١) التنقيع (١٠٨/٣). (٢) انظر: «الاختيارات» ص(٣٥٦).

استحب بعض العلماء كتابتها، كما تقدم(١).

ويكون الإشهاد على وجدانها، لا على صفاتها، لئلا تشيع أوصافها، فيدعيها غير صاحبها.

O الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم الإشهاد على اللقطة على قولين:

الأول: أن الإشهاد مستحب، وهذا قول مالك، وهو المذهب عند الحنابلة، وأحد قولي الشافعي (٢)، واستدلوا بأن الإشهاد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة، فيحمل في هذا الحديث على الندب، إذ لو كان واجباً لبينه النبي على فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما وقد سئل عن حكم اللقطة كما في حديث زيد بن خالد في أمانة فلم يكن ليخل بذكر الواجب فيها، فيتعين حمل الأمر على الاستحباب، ولأنه أخذُ أمانة فلم يفتقر إلى الإشهاد.

والقول الثاني: أن الإشهاد واجب، وهو قول في المذهب عند الحنابلة، اختاره جمع منهم، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، واختاره الصنعاني<sup>(٣)</sup>، والشيخ عبد العزيز بن باز. مستدلين بهذا الحديث، فإن قوله: «فليشهد» أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا ينافي ذلك عدم ذكره في الأحاديث الأخرى؛ لأنها زيادة صحيحة، فيجب العمل بها، قالوا: ولأنه إذا لم يشهد، كان الظاهر أنه أخذها لنفسه.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو القول بوجوب الإشهاد لصحة الحديث بذلك، ولما فيه من المصالح، كما تقدم.

O الوجه السادس: الحديث دليل على أن الملتقط مطالب بمعرفة

<sup>(</sup>۱) "معالم السنن" (۲/ ۲۲۹). "مجموع فتاوی ابن تیمیة" (۳۲/ ۳۲).

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» (۲۱/۲۵۰).

 <sup>(</sup>٣) «شرح معاني الآثار» (١٣٦/٤)، «روضة الطالبين» (٥/ ٣٩١)، «المهذب» (١/ ١٣٥)،
 (سبل السلام» (٣/ ١٤٦).

العفاص، والوكاء، كما تقدم، ومنهيّع عن كتم اللقطة وإخفائها، أو إخفاء شيء من صفاتها ليضل صاحبها إذا وصفها، كما أنه منهي أن يغيب أو يغير شيئاً منها، فإن فعل فهو ظالم في أمانته.

O الوجه السابع: استدل ابن حزم الظاهري بقوله: «فهو مال الله يؤتيه من يشاء» على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط، ولا يضمنها لو جاء صاحبها بعد ذلك (١).

وأجاب الجمهور بأن هذا النص المطلق مقيد بما تقدم من إيجاب الضمان في حديث زيد بن خالد ﷺ، ويكون المراد بقوله: (يؤتيه من يشاء) إباحة الانتفاع باللقطة بعد مرور حول التعريف.

O الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن جحد الملتقط اللقطة معتبر، وأن القول قوله في هلاكها وفي قدرها وفي نقصها، ووجه الاستدلال: أن الشرع نهاه عن كتم بعض صفاتها وذلك لأنه أمين، والأمين يقبل قوله فيما أؤتمن عليه مع يمينه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المحلي» (۸/۲۲۲ ـ ۲۷۰).

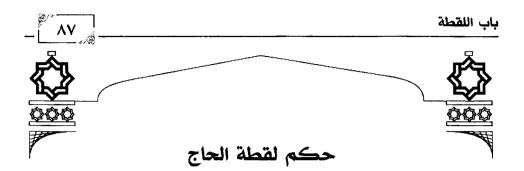

٥/٩٤٥ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَّوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 🛘 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الرحمٰن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي، ابن أخي طلحة بن عبيد الله، كان من مسلمة الفتح، وقيل: أسلم في الحديبية، وأول مشاهده عمرة القضاء، روى عنه أولاده عثمان ومعاذ وهند، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب وغيرهم. قتل مع ابن الزبير في في مكة في يوم واحد سنة ثلاث وسبعين في المسين المسين

## الوجه الثاني: في تخريجه:

أخرجه مسلم في كتاب «اللقطة» بابٌ (في لقطة الحاج) (١٧٢٤) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب، عن عبد الرحمٰن بن عثمان التيمى، مرفوعاً.

وأخرجه أبو داود (۱۷۱۹) بزيادة: قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم لقطة الحاج، وهي المال الذي يضيع من أحد الحجاج. ومن أهل العلم من خص لقطة الحاج بالحرم،

<sup>(</sup>۱) «الاستعاب» (٦/٥٩)، «الإصابة» (٦/٠٠٠).

ومنهم من قال: إن الحديث مطلق في مكة أو غيرها كالمشاعر، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (وتقييده بالحرم محل نظر، والأولى إطلاقه كما أطلقه النبي على).

وعلى هذا فهناك فرق بين لقطة مكة الواردة في حديث ابن عباس في في قوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد وبين لقطة الحاج الواردة في هذا الحديث، وهو أن لقطة الحاج تكون في أيام الحج وفي أمكنة تجمع الحجاج وازدحامهم، سواء في مكة أو غيرها ؛ كعرفات وطرق الحجاج القريبة من الحرم والمشاعر، أما لقطة مكة فهي عامة في جميع السنة، ومختصة بمكة دون غيرها .

ولعل وجه النهي عن لقطة الحاج أن ملتقطها يبأس من وجود صاحبها، وصاحبها يبأس من وجودها، لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة، فربما دَاخَلَ الملتقطُ الطمعَ في تملكها من أول وهلة، فلا يعرفها، فنهى الشارع عن ذلك.

# الوجه الرابع: اختلف العلماء في لقطة مكة على قولين:

القول الأول: أن لقطة مكة تختلف عن غيرها، فهي لا تحل إلا لمن يريد أن يحفظها لصاحبها وأن يعرفها أبداً من غير توقيت بسنة، وهذا قول الشافعية في الصحيح من المذهب، وأحمد في رواية عنه، وبعض المالكية؛ كالباجي وابن العربي وابن رشد والقرطبي<sup>(۱)</sup>، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المهذب» (۱/ ۴۳٦)، «المنتقى» (٦/ ۱۳۸)، «بداية المجتهد» (٤/ ۱۱٤)، «المغني» (٨/ ٣٠٥)، «المفهم» (٣/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>۲) «الاختيارات»: ص(١٦٩)، «زاد المعاد» (٣/ ٤٥٣ \_ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» (٣/ ٤٥٣)، «فتح الباري» (٨٨/٥).

وأيدوا قولهم بنهي النبي عن لقطة الحاج، قالوا: فلقطة الحاج لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة، وذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها؛ لأنه إن كان من أهل مكة فظاهر، وإن كان غريباً لا يقيم بها فإنه لا يخلو أفق غالباً من وارد إليها، ولا سيما في زماننا هذا مع تيسر سبل النقل، فقد يأتي صاحبها وقد يوصي غيره من أهل بلده، فإذا عَرَّفَها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها (1).

القول الثاني: أن لقطة مكة كغيرها في التعريف والتملك، فإذا عرفها سنة تملكها، وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول المالكية في المشهور، والحنابلة في المعتمد من المذهب، والشافعية في وجه، والحنفية، واستدلوا بحديث زيد بن خالد المتقدم، فإن النبي على المحكم اللقطة، ولم يفرق بين لقطة الحرم وغيرها.

وأجابوا عن حديث ابن عباس «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» بأن الرسول على التعريف؛ لئلا يتوهم أن تعريفها مختص بأيام المواسم، وإنما هو حول كامل، أو لئلا يتوهم أنها لا تحتاج إلى تعريف، بسبب أن ما وجد فيها فالغالب أنه للغرباء، وقد تفرقوا، فلا فائدة في التعريف، فيسقط كما سقط فيما يباح التقاطه بلا تعريف، فبين الرسول في أنها كغيرها من البلاد في وجوب التعريف، أو أن المراد المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود إلا بعد أعوام، أو لا يعود أبداً، فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف.

والقول الأول هو الراجع؛ لقوة أدلته وسلامتها من الاعتراض، وأما القول الثاني فهو ضعيف، فإن قوله ﷺ: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» نص صريح في ضمن خصائص مكة ومزاياها على سائر البلاد، ومن ذلك حرمة تملك لقطتها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح ابن بطال» (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٢) «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ٧٦)، «شرح فتح القدير» (٥/ ٣٥٧).

والحكمة في ذلك \_ والله أعلم \_ زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها(١).

أما استدلالهم بعموم حديث زيد بن خالد فليس بمسلَّم؛ لأنه نص عام مخصَّص بحديث ابن عباس والله الله عبيد: (ولو كان هذا هكذا \_ أي: على عمومه \_ لما كانت مكة مخصوصة بشيء دون البلاد؛ لأن الأرض كلها لا تحل لقطتها إلا بعد الإنشاد)(٢).

وأما أجوبتهم عن حديث ابن عباس فهي ـ كما يقول النووي ـ: تأويلات ضعيفة (٣). ووجه ذلك أن الحديث جاء لبيان ما اختصت به مكة من الفضائل؛ كتحريم صيدها وشجرها، فإذا سُوِّيت لقطتها بغيرها صار ذكر اللقطة في الحديث خالياً من الفائدة (٤)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) "تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) «غريب الحديث» (۲/ ۱۳٤). (۳) «شرح صحيح مسلم» (۹/ ۱۳۳).

 <sup>(</sup>٤) انظر: اشرح الأبنى على صحيح مسلم؛ (٣/ ٤٥٠ ـ ٤٥١).



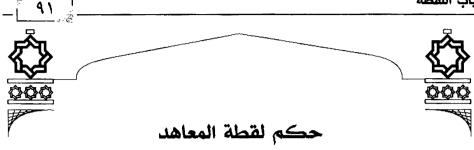

7/987 \_ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو كريمة المقدام بن معدي كرب الكندي، في نسبه وكنيته خلاف، وهو أحد الوافدين الذين وفدوا على رسول الله على من كندة، يعد في أهل الشام وحديثه فيهم.

روى عنه ابنه يحيى، وحفيده صالح بن يحيى، وعبد الرحمٰن بن أبي عوف، وسليمان بن عامر، وخالد بن معدان، والشعبي، وغيرهم.

مات بالشام سنة سبع وثمانين، وله إحدى وتسعون سنة ﴿ اللهُ الله

## O الوجه الثاني: في تخريجه:

أخرجه أبو داود في كتاب «الأطعمة»، باب (النهي عن أكل السباع) (٣٨٠٤) من طريق مروان بن رؤبة التغلبي، عن عبد الرحمٰن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب، مرفوعاً. وتمامه: «وأيما رجل ضاف قوماً فلم يُقْرُوه، فإن له أن يُعْقِبَهم بمثل قِراه».

والحديث رجاله ثقات، غير مروان بن رؤبة، فإنه لم يوثقه إلا ابن

 <sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۱۰/ ۲٦۸)، «الإصابة (۹/ ۲۷٤).

حبان (۱). ورمز له الحافظ في «التقريب» ب(مقبول) أي: في المتابعات، وقد تابعه حَرِيز بن عثمان، عن عبد الرحمٰن بن أبي عوف، عن المقدام، به، أخرجه أبو داود (٤٦٠٤) وأحمد (٢٨/ ٤١٠).

وحريز وهو ابن عثمان الرحبي ثقة ثبت، ومن رجال البخاري، فالسند صحبح، والحديث صححه الألباني في «المشكاة» (٢).

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (ألا لا يحل) ألا: أداة استفتاح وتنبيه، وهي من صيغ التوكيد عند البلاغيين.

قوله: (ذو ناب) الناب: هو السن الذي خلف الرباعية، وهو للسبع بمنزلة المخلب للطير الجارح، وهو على حذف مضاف؛ أي: لا يحل أكل ذي ناب.

قوله: (من السباع) من: بيانية؛ لأن الناب يكون للسباع وغيرها، والسباع: جمع سبع، بفتح السين وضم الباء، وهو ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً وقسراً، ويعدو على الناس؛ كالذئب والأسد والنمر ونحوها.

قوله: (ولا الحمار الأهلي) نسبة إلى الأهل؛ لكونه مستأنساً مع الناس، أليفاً لهم، بخلاف الحمار الوحشي الذي هو نوع من الصيد.

قوله: (من مال معاهد) المعاهد: هو الذي أُعطي عهداً للبقاء في دار الإسلام، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، ووجه تخصيصه: زيادة الاهتمام؛ لأنه قد يتوهم حِلُّ لقطته بسبب كفره.

قوله: (فله أن يُعْقِبَهُمْ) بضم الياء من الإعقاب أي: أن يتبعهم، والمعنى: فله أن يأخذ منهم عوضاً عما حرموه من القِرَى.

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على أن اللقطة من مال المعاهد؛

<sup>(</sup>١) «الثقات» (٥/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) (١/٨٥١) وانظر: «الصحيحة» (٦) (٨٧).

كاللقطة من مال المسلم؛ لأنه معصوم فلا تؤخذ لقطته، بل تعرَّف كغيرها؛ لأن له عهداً وذمة، فلا يجوز التعدي على ماله بحكم كفره، إلا أن يستغني عنها بأن تكون حقيرة مرغوباً عنها؛ كالسوط والرغيف ونحو ذلك مما لا تتبعه همة أوساط الناس، وكذا ما تركه صاحبه رغبة عنه، فهذا مباح أخذه، ويملك بمجرد التقاطه.

ولقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليها غالباً، ولكن وجودها في حيِّ أهلُه أو غالبهم أهلُ ذمة قرينة قوية على أنها لقطة معاهد.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على عدالة الإسلام وعنايته بأموال المعاهدين؛ لأن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا ما داموا ملتزمين بأحكام الإسلام، والله تعالى أعلم.



لو عبَّر بكتاب الفرائض، كما فعل ابن عبد الهادي وغيره لكان أحسن؛ لأنه مستقل عما قبله من البيوع وتوابعه.

والفرائض: جمع فريضة، وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وافترض، والفرض في اللغة له معان منها: التقدير، والفرائض: التقديرات؛ لأنه يجعل فيها لكل شخص قدراً معلوماً من مال الميت (۱). ومنها: القطع، يقال: فرضت لفلان كذا من المال؛ أي: قطعت له شيئاً منه، وخصت المواريث باسم الفرائض. من قوله تعالى: ﴿نَهِيبُا مَّفْرُوضَا﴾ [النساء: ٧] أي: مقطوعاً به، والمفروض ما تحتم فعله.

واصطلاحاً: فقه المواريث، وما يضم إلى ذلك من حسابها.

والمقصود بعلم الفرائض هو فقهها وفهمها، أما حسابها فوسيلة محضة تسلك عند الحاجة إليها.

وموضوعه: التركات.

وفائدته: إيصال نصيب كل وارث إليه.

وحكمه: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين؛ لأنه وسيلة إيصال الحقوق الواجبة إلى مستحقيها.

وقد فرض الله تعالى المواريث بحكمته وعلمه، وقسمها بين أهلها أحسن قَسْم وأعدله، بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة، ورحمته الشاملة، وعلمه الواسع، وبيَّن ذلك أتم بيان، فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما

 <sup>(</sup>۱) «الدر النقى» (۳/ ۷۷٤).

يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر (١١).

وقد اشتهرت الأخبار بالحث على تعلم الفرائض وتعليمها الناس، وهي أحاديث ضعيفة، ومنها حديث أبي هريرة فله قال: قال رسول الله تله: «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض، وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي»(٢).

وهذا الحديث معناه صحيح، تشهد له عمومات الأدلة كآيات المواريث وأحاديثها، والنصوص الدالة على فضل طلب العلم، ويؤيده الواقع، فينبغي لطالب العلم العناية بالفرائض، والحرص على تعلمها وإتقانها، لأمرين:

الأول: أنه يروى أنه ينزع في آخر الزمان، والواقع شاهد بذلك.

الثاني: شدة الحاجة إليه، وأن الناس بحاجة إلى من يقسم بينهم مواريثهم.

<sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحكم» ص(۳۷۷ .. ۳۷۸)، مقدمة «تسهيل الفرائض» للشيخ: محمد العثيمين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٧١٩)، والدارقطني (٤/٧٦)، والبيهقي (٢٠٩/٦) من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف، ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة منه مرفوعاً، قال البيهقي: (تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي)، وقال ابن الملقن: (قلت: بل واو، فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب، وقال البخاري: منكر الحديث) وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٩٢): (متروك). [انظر: «الإرواء» (٢/ ١٠٤)].





١/٩٤٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

#### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في أكثر من موضع من كتاب «الفرائض»، وأولها باب (ميراث الولد من أبيه وأمه) (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦٥٦) من طريق وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس را مرفوعاً.

وأخرجه مسلم \_ أيضاً \_ من طريق معمر، عن ابن طاوس، بلفظ: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر».

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الحقوا الفرائض) بفتح الهمزة وكسر الحاء؛ أي: أوصلوا، والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المذكورة في كتاب الله تعالى.

قوله: (بأهلها) أي: بالمستحقين لها، كما ذكر الله تعالى في كتابه.

قوله: (فما بقي) أي: فما فضل بينهم من المال بعد إيصال ذوي الفروض فروضهم.

قوله: (فهو لأولى رجل) أولى: مأخوذ من الولي \_ بإسكان اللام \_ وهو القرب؛ أي: أقرب رجل نسباً من الميت، وهذا تفسير جماعة من الأئمة؛

كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (١)، وأقرب الرجال من الميت على الإطلاق أبناؤه، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أبوه، ثم جده وإن علا، ثم إخوته وبنو إخوته، ثم أعمامه وبنو أعمامه، والتقييد بالرجل خرج مخرج الغالب وإلا فالمعتقة عصبة.

قوله: (ذكر) هذا اللفظ ثبت في «الصحيحين»، ولم يرد عند أبي داود (٢)، فإن قيل: ما فائدة وصف الرجل بالذكورة وهو لا يكون إلا ذكراً، فالجواب: أن العلماء ذكروا لذلك عدة أجوبة، منها:

١ ـ لبيان أن المراد بالرجل الذكر؛ لأن الرجل أصالة هو الرجل البالغ من بني آدم، وهذا ليس مراداً هنا، وإنما المراد بيان سبب الاستحقاق، وهو الذكورية ليشمل الصغير، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية من أنهم لا يورثون إلا الرجال البالغين، يقولون: لا يرث إلا من يركب الفرس، ويحمل الكلَّ، وينكأ العدو.

٢ ـ وقيل: لأن الرجل قد يطلق في نصوص الشرع ويراد به الشخص؛ كقوله: «من وجد ماله عند رجل قد أفلس» مع أن الحكم شامل للرجل والمرأة، فيكون تقييده بالذكر ـ هنا ـ ينفي هذا الاحتمال، ويخلصه للذكر دون الأنثى وهو المقصود، فإن قيل: هلا اقتصر على قوله: «ذكر» لحصول هذا المعنى مع الاختصار، أجيب عنه: بأن الاقتصار عليه يفوت إفادة إطلاق الرجل بمعنى الذكر.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب إعطاء ذوي الفروض فروضهم المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي ستة: (نصف، وربع، وثمن، وثلث، وثلثان، وسدس) وأنهم مقدمون على العصبات، إذ لو ابتدئ بالعصبة لاستغرقوا جميع المال وسقط أصحاب الفروض؛ لأن العاصب يرث بلا تقدير، فإذا مات عن زوجة وابن، فللزوجة الثمن والباقي للابن.

<sup>(</sup>١) هجامع العلوم والحكم، حديث (٤٣). (٢) انظر: «السنن، (٢٨٩٨).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على ميراث العصبة، وهم جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، والمراد هنا: العصبة من الفروع الذكور كالأبناء وأبنائهم وإن نزلوا، والأصول الذكور كالأب وأبيه وإن علا، والحواشي وهم فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا.

فإن كان مع العاصب صاحب فرض أخذ الباقي بعده كما تقدم، وإن استغرقت الفروض التركة سقط؛ كهالك عن زوج وشقيقتين وابن أخ شقيق، فللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فتعول إلى سبعة، ويسقط ابن الأخ؛ لأن الفروض استغرقت التركة، وإن انفرد العاصب أخذ جميع المال؛ كهالك عن عم شقيق.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على وجوب تقديم الأقرب فالأقرب من العصبة بحيث لا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، لقوله: «فلأولى رجل ذكر»؛ كهالك عن أم وابن وابن أخ شقيق، فلا شيء لابن الأخ؛ لأن الابن أقرب منه، فيقدم الأقرب جهة كالابن مع الأب، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فيقدم الابن على ابن الابن، والعم على ابن العم، فإن كانوا في منزلة واحدة وتميز أحدهم بقوة القرابة، ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول؛ كالإخوة والأعمام مطلقاً وبنيهم، قدم الأقوى، وهو الذي يدلى بالأبوين \_ وهو الشقيق \_ على الذي لأب.

وموضوع ترتيب العصبة وجهات التعصيب محله كتب الفرائض.

O الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على مسائل العول، وذلك أن أصحاب الفروض إذا كثروا وتزاحمت فروضهم ولم يحجب بعضهم بعضاً أنه يعوَّل لهم، فينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به المسألة إلى أصلها بعد العول.

ووجه الاستدلال: أن النبي على أمر بإعطاء ذوي الفروض فروضهم ولا يتحقق ذلك إذا كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة إلا بالعول، وهذه قاعدة عامة في كل من اشتركوا في استحقاق شيء ولا يمكن أن يعطى كل

واحد منهم حقه كاملاً، وليس لواحد منهم مزية تقديم، فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم، كما في الديون إذا كانت موجودات الغريم لا تفي بجميع ما عليه من الديون، وهكذا في الهبات والوصايا والأوقاف وغير ذلك(١).

O الوجه السابع: استدل العلماء بهذا الحديث على القول بالرد على الورثة عدا الزوجين إذا تعذر وجود العصبات، وبقي بعد الفروض بقية، فإنه يرد على الورثة بنسبة فروضهم؛ لأن من حكمة الفروض وتقديرها: أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رُدَّ على المستحقين لعدم التزاحم. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: (بهجة قلوب الأبرار) ص(١٢٨).

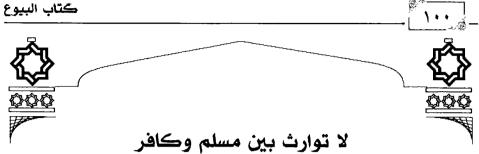

٢/٩٤٨ \_ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض»، باب (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له) (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من طريق ابن شهاب، عن على بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رفطيه، مرفوعاً.

 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا توارث بين المسلم والكافر، فإذا كان الميت مسلماً والوارث كافراً أو بالعكس لم يحصل بينهما توارث، وذلك لأن رابطة الدين والعقيدة أقوى من رابطة النسب والنكاح والولاء، فإذا فقدت انقطعت الصلة بين المتوارثين شرعاً، ولهذا قال تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام عن ابنه الكافر: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكٌ إِنَّهُم عَمَلُ غَيْرُ مَلِلِّجٌ﴾ [هود: ٤٦]، وقد ذكر العلماء أن اختلاف الدين أحد موانع الإرث ولو وجد سبب الإرث من قرابة أو غيرها.

 الوجه الثالث: أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم إذا مات، واختلفوا في توريث المسلم من قريبه الكافر، فالجمهور على أنه لا توارث؛ لعموم هذا الحديث. وروي عن معاذ بن جبل وسعيد بن المسيب توريثه (۱)، واحتجا بجديث «الإسلام يعلو ولا يعلى» وفي لفظ: «الإسلام يزيد ولا ينقص»(۲).

والصواب الأول؛ لأن هذا الحديث ليس فيه دليل على المدعى؛ لأنه ورد في عموم فضل الإسلام، ولم يتعرض للميراث، وحديث الباب نص واضح في هذه المسألة، ولعله لم يبلغ معاذاً وسعيداً، والله أعلم.

O الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا توارث بين المسلم والكافر ولو بالولاء؛ لعموم حديث الباب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد.

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى استثناء التوارث بالولاء من هذا الحديث، وأنه لا يمنعه اختلاف الدين، فيرث المولى ممن له عليه ولاية وإن كان مخالفاً له في الدين، ودليل ذلك حديث جابر والله مرفوعاً: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمنه»(٣).

والصواب قول الجمهور، وأنه لا يستثنى شيء؛ لعموم الحديث، وليس هناك دليل صحيح على استثناء هذه الصورة، فيبقى الحديث على عمومه.

وأما حديث جابر فهو ضعيف، وعلى فرض صحته فمعناه: أن ما بيد العبد إذا مات يكون لسيده، كما في حال الحياة، لا أن المراد به الإرث من العتيق؛ لأنه سماه عبداً، والعبد لا ملك له وما بيده لسيده، ثم إنه إذا كان لا

<sup>(</sup>١) افتح الباري، (١٢/٥٠).

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه عدد من الصحابة ، ومنها حديث عائذ بن عمرو، ومعاذ بن جبل، وأسانيده لا تخلو من مقال، وقد ذكرها الألباني في «الإرواه» (۱۰٦/٥ ـ ١٠٩) ثم قال: (وجملة القول إن الحديث حسن مرفوعاً بمجموع طريق عائذ ومعاذ، وصحيح موقوفاً، والله أعلم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٥)، والحاكم (٤/ ٣٤٥) والبيهقي (٢١٨/٦) من طريق محمد بن عمرو الياقعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر في به، وهذا سند ضعيف، الياقعي قال عنه في «التقريب»: (صدوق له أوهام)، وأبو الزبير وصفه النسائي بالتدليس، وقد عنعنه، ورجح الدارقطني في «العلل» (١٣١/ ٣٥١) وقفه.

توارث بين المسلم والكافر بالنسب فالولاء من باب أولى؛ لأن ميراث النسب أقوى، وإذا منع الأقوى فالأضعف من باب أولى.

وبقي مسألة ثانية استثناها الحنابلة (١)، وهي إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيباً له في الإسلام.

والصواب قول الجمهور، وهو أنه لا يرث؛ لعموم هذا الحديث، ولأن الملك انتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك، كما لو اقتسموا، ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۹/ ١٦٠).



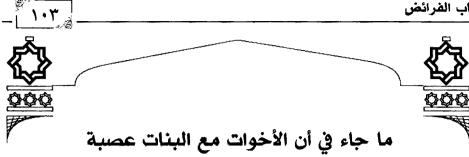

٣/٩٤٩ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهِمْ فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْن، وَأُخْتٍ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ: «للابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدْسُ \_ تَكْمِلَةَ النُّلُنَيْنِ \_ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض»، باب (ميراث ابنة ابن مع ابنة) (٦٧٣٦) من طريق شعبة، حدثنا أبو قيس: سمعت هُذيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، واثت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على أن البنت لها النصف إذا كانت واحدة ولم يوجد معها معصب وهو أخوها، ولا مشارك وهي أختها، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَا كُمُّ لِلذَّكِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيَّةُ فَإِن كُنَّ نِسَالَةُ فَوْقَ ٱقْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلتِّصْفُ ۗ [الـنساء: ١١] ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أعطى البنت مع أختها الباقي، ولم يعطها النصف، فدل على شرطية عدمه، وأنه تعالى أعطاها إذا كانت واحدة النصف،

فدل على شرطية عدم المشارك(١).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن بنت الابن لها مع البنت السدس تكملة الثلثين إذا لم يوجد معها معصب، وهو أخوها، أو ابن عمها الذي في درجتها، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُو الله فِي ٱلْلَاكِمُ مِثْلُ حَفِلَ الْأَنْكَيْنِ وَالنساء: ١١] فإذا وجد المعصب لم ترث بالفرض، فلا تأخذ السدس، فاشترط عدمه، وأن توجد معها بنت واحدة، ووجه ذلك: أن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين، كما قال تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ ٱثَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْكًا مَا تَرَكَّ فَوَقَ الْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُكًا مَا تَرَكَّ بِعَنِي النساء: ١١] وبنت الابن بمنزلة البنت، فصارت مع البنت الواحدة بمنزلة بنتين، والبنتان تستحقان الثلثين، فإذا أخذت البنت النصف لم يبق من الثلثين إلا السدس، فيكون لبنت الابن، سواء أكانت واحدة أم أكثر؛ لأن الفرض لا يزيد بزيادتهن، لما ذُكر.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، ووجه ذلك: أن الأخوات لا يرثن مع ذكر الفرع الوارث كالابن، فإذا كان الفرع الوارث أنثى واحدة أو أكثر أخذن فرضهن، والباقي للأخوات تعصيباً، ويسمى التعصيب مع الغير.

ووجه الاستدلال: أن ابن مسعود والله الله يفرض للأخت مع وجود البنت، بل أعطاها الباقي تعصيباً.

ودل على ذلك ـ أيضاً ـ حديث الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف(٢).

قال ابن بطال: (أجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات، فيرثن ما فضل عن البنات...) فإن وجد مع الأخوات معصب وهو الأخ الشقيق أو الأب ورثن معه بالتعصيب، ويسمى التعصيب بالغير، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) القريب الفرائض، ص(۲۳). (۲) أخرجه البخاري (۲۷۳٤).

<sup>(</sup>٣) اشرح صحيح البخاري، (٨/ ٣٥٥).

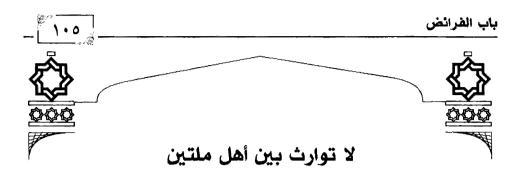

٤/٩٥٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتُوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، إِلَّا التَّرْمِذِيِّ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةً. وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةً بِهَذَا اللَّفْظِ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

وكلهم زادوا لفظة: (شتى) إلا ابن ماجه والنسائي في إحدى روايته، وهذا حديث حسن، لما علم من أن الراجح في سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنها من قبيل الحسن، وقد صححه ابن الملقن (١١).

وأخرجه الحاكم (٢٤٠/٢) من حديث أسامة ولله من طريق علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة ولله بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً»، ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيّـاتُهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيّاتُهُ اللهُ وَلَا يَعْمُهُمْ أَوْلِيّاتُهُ صَيْرً ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيّاتُهُ عَمْنُ اللهُ وَلَا يَرْفُونُ وَقَسَادٌ كَبِيرٌ اللهُ اللهُونُ اللهُ اللهُ

وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي،

<sup>(</sup>۱) «خلاصة البدر المنير» (۲/ ١٣٥).

لكن حصل اختلاف في سياق الإسناد عند الذهبي في التلخيص، حيث ساقه من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، وهذا يحتاج إلى تحرير.

ورواه النسائي في «الكبرى» (٦/ ١٢٥) من طريق هُشيم، عن الزهري، عن على بن حسين، به، بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين».

وهذا معلول، قال الدارقطني: (هذا اللفظ في حديث أسامة غير معفوظ)(۱)، وقال أحمد: (لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي على الزهري)(۲). أهل ملتين، وقال الذهبي في هشيم: (كان مدلساً، وهو لين في الزهري)(۲).

وفيه .. أيضاً .. مخالفة هشيم أصحاب الزهري في لفظه وسنده على ما تقدم في الحديث.

ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث بعد حديث أسامة المتقدم لأنه أعم منه، ولو أن الحافظ جعلهما متواليين ولم يفصل بينهما بحديث ابن مسعود ولله في ميراث البنت وبنت الابن والأخت لكان أحسن، وقد قلد في ذلك ابن عبد الهادي في «المحرر»، بينما جعلهما ابن دقيق العيد متواليين.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فاليهودي لا يرث قريبه النصراني أو المجوسي، وكذا العكس لاختلاف الدين بينهما، فهما كالمسلم مع الكافر، وهذا قول الإمام أحمد وقول عند المالكية، نصره الموفق ابن قدامة (٣).

القول الثاني: أن الكفار يتوارثون فيما بينهم دون النظر إلى اختلافهم في الديانة، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد(1).

### واستدلوا بما يلي:

<sup>(</sup>۱) «التلخيص» (۳/ ۹۷). (۲) «الميزان» (۶/ ۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٩/ ١٥٧)، «حاشية الدسوقى» (٤/ ٤٣٢ \_ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (٩/ ١٥٧)، «المهذب» (٢/ ٢٥)، «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٨٩).

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَمْضُهُمْ أَوْلِيكَا مُ بَعْضٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣] وهذا
 عام في جميعهم، لا يستثنى منه إلا ما دل عليه دليل.

٢ ـ أن الله تعالى ذكر توريث القرابة في القرآن ذكراً عاماً، فلا يُترك إلا فيما استثناه الشرع، وما لم يستثنه يبقى على العموم.

وحملوا حديث الباب على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، ليكون مساوياً لحديث أسامة المتقدم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم».

وسبب الخلاف: هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فمن قال: إن الكفر ملة واحدة قال: إن الكفر ملل شتى، قال: لا يرث أهل كل ملة من الملة الأخرى لاختلاف الدين.

ويروى عن مالك وبعض السلف ورواية عن أحمد أن الكفر ثلاث ملل، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وبقية الكفر ملة واحدة؛ كالمجوسية والصابئة وغيرهم ممن لا كتاب لهم.

والقول الأول هو الراجح، لأمرين:

الأول: أن حديث الباب نص في نفي التوارث بين أهل ملتين.

الثاني: أن كل ملة لا موالاة بينها وبين الملة الأخرى ولا اتفاق في الدين بينهما، فلم يرث بعضهم بعضاً كالمسلمين مع الكفار، وأما عمومات القرآن في توريث القرابة فهي مخصصة بمثل حديث الباب، فلم تبق على عمومها.

الوجه الثالث: دل الحديث بمفهومه على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضاً، وهذا لا خلاف فيه. والله تعالى أعلم.

0/901 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَقَالَ: إِنَّ ابْنِ مَاتَ، فَمَا لَيَ مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ السُّدُسُ»، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحِّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

#### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٣/ ٨١ \_ ٨٢)، وأبو داود في كتاب «الفرائض»، باب (ما جاء في ميراث الجد) (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ١١٠) من طريق قتادة، حدثنا الحسن، عن عمران ﷺ، به.

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وهذا هو المثبت في «جامع الترمذي» وفي «تحفة الأشراف» (٨/ ١٧٥ ـ ١٧٦)، ونقل ابن دقيق العيد تحسينه فقط، وزاد: (لأنه لا يصح سماع الحسن عن عمران، وقد خولف في هذا) (١)، والحافظ عزا الحديث إلى الأربعة، والظاهر أنه وهم، فإن الحديث ليس عند ابن ماجه.

وقد اختلف أهل العلم في سماع الحسن من عمران بن حصين هيه، فذهب أحمد وأبو حاتم وابن المديني والبيهقي (٢) وآخرون إلى أنه لم يسمع منه مطلقاً، وعلى هذا فالحديث ضعيف لانقطاعه.

<sup>(</sup>۱) «الإلمام» رقم (۱۰٤۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» (١/ ٢/ ١١)، «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(٣٨)، «العلل» =

وقال البزار والحاكم (١) إنه سمع منه مطلقاً، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز، وفيه قول ثالث: أنه سمع منه بعض الأحاديث، وينبغي أن يعلم أن الحسن البصري مع جلالة قدره كثير الإرسال والتدليس، فمثله لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا هو المشهور عند أهل العلم.

وقد ورد في الباب حديث يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب عن الباب عن فريضة رسول الله على في الجد، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسول الله على، قال: ماذا؟ قال: «السدس»، قال: مع من؟ قال: «لا أدري»، قال: «لا دريت، فما تغني إذن؟!»(٢).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الجد يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، والمراد به: من ليس بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأب وهو يرث السدس إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، ولم يوجد أب أو جد أقرب منه؛ كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب، ودليل الشرط الأول قوله تعالى: ﴿وَلِأَبُوبَيْهِ لِكُلِّ وَرَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ [النساء: ١١] ومعلوم أن الجد أب فيأخذ مبرائه.

وأما دليل الشرط الثاني: فهو الإجماع<sup>(٣)</sup>، ولأن الجد يدلي بالأب فلا يرث مع وجوده؛ لأن قاعدة الفرائض أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الجد؛ لأنه من جنسه، والأم تحجب الجدة كذلك، ولا يحجب الأب الجدة لأنه ليس من جنسها.

البن المديني ص(٥١)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٧٠، ٨٠)، «تهذيب التهذيب»
 (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مستدرك الحاكم» (۱/ ۲۹)، «نصب الراية» (۱/ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨٩٧)، وأحمد (٣٣/ ٤٢٤)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٥٦١)، مع أن الحسن البصري لم يسمع من عمر رهم، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٩١) ومن طريقه ابن ماجه (٢٢/ ٢٢)، وأخرجه أحمد (٣٣/ ٤٢٣) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عمرو بن ميمون بنحوه، وقد حسن إسناده المعلق على المسند.

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (١٢/ ٩١).

ومثال إرثه بالفرض فقط: أن يموت شخص عن جده وابنه، فللجد السدس، وللابن الباقي.

ويرث الجد بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَمْ وَلَدُ وَوَرِنَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأَمْتِهِ النَّلُثُ ﴾ [النساء: ١١] ففرض للأم ولم يفرض للأب، فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقط. والجد بمنزلة الأب؛ كهالك عن أمه وجده، فللأم الثلث، وللجد الباقى.

ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها، للقدول عدالى: ﴿وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَا لَا النبي عَلَيْ أعطى الجد السدس فرضاً، واعطاه السدس الآخر تعصيباً، لذا قال: ﴿إن السدس الآخر طُعمة بضم الطاء؛ أي: رزق لك وزيادة على الحق المقدر بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض، وليس بفرض إذ لو كثروا لم يبق هذا السدس الآخر لك، وصورة المسألة: أن الميت ترك بنتين وهذا السائل، وهو الجد، فلهما الثلثان، فبقي الثلث يأخذ سدساً منه بالفرض والسدس الآخر بالتعصيب، وإنما تركه النبي على حتى ذهب ثم دعاه ودفع إليه السدس الآخر؛ لئلا يتوهم أنه فريضة كالسدس الأول، فيظن أن فرضه الثلث، ولذا سَمَّى السدس الأخير طُعمة دون الأول؛ لأنه فرض، والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب.

ومثال ذلك \_ أيضاً \_: أن يموت شخص عن بنته وجده، فللبنت النصف، وللجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً. والله تعالى أعلم.



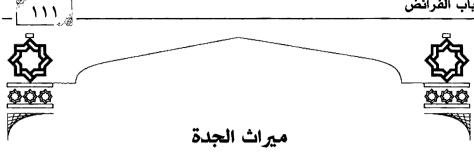

٦/٩٥٢ \_ وعَن ابْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الفرائض»، بابٌ (في الجدة) (۲۸۹۵)، والنسائي في «الكبرى» (٦/١١)، وابن الجارود (٩٦٠)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٣٣٠) كلهم من طريق أبي المنيب عبيد الله العتّكي، عن ابن بريدة، عن أبيه، مرفوعاً.

وهذا سند فيه أبو المنيب عبيد الله العتكى مختلف فيه، قال البخاري: (عنده مناكير) ووثقه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وفي موضع آخر قال: (ضعيف) وقال ابن عدي: (ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به)<sup>(۱)</sup>.

والحديث ضعفه الألباني فقال: (هذا سند ضعيف من أجل عبيد الله، وهو ابن عبد الله، قال الحافظ: "صدوق يخطئ")(٢)، وقد خالف هذا في موضع آخر فإنه لما نقل كلام ابن عدي المتقدم، قال عقبه: (قلت: وهذا هو الذي يتلخص من خلافهم فيه، أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، صحيح الحديث إذا وافق الثقات...)(٣).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۷/ ۲۵). (۲) «الإرواء» (٦/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) «السلسلة الصحيحة» (٦/٨٥٨).

والحديث له شواهد، كلها معلولة، وجاء في معناه مراسيل، بعضها صحيح (١).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الجدة ترث السدس بشرط ألا يوجد معها أم؛ إذ لا ميراث للجدة مع وجود الأم، بناءً على القاعدة المتقدمة، والمراد بالجدة التي ترث هي أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون بمحض الإناث، وأما الجدة التي تدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى؛ كأم أبي الأم، فإنها لا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام.

وميراث الجدة السدس، سواء أكانت واحدة أم أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن.

فإن تعددت الجدات وتساوين في القرب فالسدس بينهن بالسوية؛ كهالك عن أم أم، وأم أب، وعم.

وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة؛ كهالك عن أم أم أم، وأم أب، وعم، فالسدس لأم الأب فقط؛ لأنها أقرب، والباقي للعم. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإرواء» (۱۲۷/٦)، «شرح كتاب: منهاج السالكين» للشيخ: أحمد الزومان «كتاب المواريث».







# ميراث ذوي الأرحام

٧/٩٥٣ ـ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ سِوَى التَّرْمِذِيِّ، وَحَسّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَصَحِّحَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ.

٨/٩٥٤ ـ وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ عَلَى أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَالْمَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاري الأوسي، ولد في حياة النبي على وقيل: إنه رآه ولم يسمع منه، وقال ابن عبد البر: يُعدُّ في كبار التابعين، حدث عن أبيه (۱) وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم عنه ابناه: محمد وسهل، والزهري، وحكيم بن حكيم بن عباد وغيرهم، مات سنة مائة، وله نيّف وتسعون سنة (۲).

## الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث المقدام فقد أخرجه أحمد (٢٨/٢٨ \_ ٤١٤)، وأبو داود (٢٨٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢/٦٦)، وابن ماجه (٢٧٣٨)، وابن حبان

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في آخر «العتق» إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) ﴿الاسْتيعابِ (١١/ ١٣٠)، ﴿سير أعلام النبلاء (٣/ ١٥)، ﴿الإصابة (١١/ ٢٥).

(٣٩٧/١٣) كلهم من طريق شعبة، عن بُديل \_ يعني: ابن ميسرة \_ عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام، قال: . . . وذكر الحديث.

وأخرجه أبو داود (۲۹۰۰)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱٦/٦)، وابن ماجه (۲۹۳٤)، والحاكم (۴٤٤/٤) من طريق حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، به.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: (علي بن أبي طلحة، قال أحمد: «له منكرات»(١) ولم يخرج له البخاري).

وقد أخرج له مسلم وهو صدوق، وراشد بن سعد لم يخرج له الشيخان، وأبو عامر الهوزني: اسمه عبد الله بن لُحَيِّ لم يخرج له الشيخان كذلك.

والحديث حسنه أبو زرعة الرازي، كما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل»(٢).

وفي سنده اختلاف مما جعل البيهقي يعله بالاضطراب، وذلك أن شعبة وحماد بن زيد ذكرا أبا عامر الهوزني بين راشد بن سعد وبين المقدام، كما مضى، وخالفهم معاوية بن صالح فرواه عن راشد بن سعد عن المقدام، فلم يذكر أبا عامر، أخرجه أحمد ((74/78 - 87))، والنسائي في «الكبرى» ((74/78))، قال الدارقطني: (الأول أشبه بالصواب)، ومعاوية بن صالح هو ابن حُدير، قال عنه في «التقريب»: (صدوق له أوهام).

وقال الطحاوي: (ليس ينكر على راشد بن سعد أن يكون سمع المقدام بن معدي كرب؛ لأنه سمع ممن كان في أيامه من أصحاب

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۷/ ۲۹۸). (۲) «العلل» (۱٦٤٠، ۱۹۲۹).

رسول الله على، قد سمع من معاوية بن أبي سفيان، وأهل الحديث قد يختلفون في أسانيد الحديث، فيزيد بعضهم فيها على بعض الرجل ومن هو أكثر منه في العدد، فوجب أن يحمل أمر معاوية بن صالح في ذلك على مثل ما حملوه عليه فيه) (۱)، وعلى هذا يكون راشد بن سعد رواه مرة بواسطة عامر الهوزني، ومرة بلا واسطة (۲)، لكن كلام الدارقطني هو الصواب، إذ لا مقارنة بين شعبة وحماد بن زيد وبين أبي معاوية.

وأما حديث عمر رهم فقد أخرجه أحمد (٣٢١/١)، والترمذي (٢١٠٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤/٦)، وابن ماجه (٣٢٧٧)، وابن حبان (٢١٠٣)، والنسائي في «الكبرى» عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمٰن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حُنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كتب عمر... الحديث.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن)<sup>(٣)</sup>، وفيه عبد الرحمٰن بن الحارث: صدوق له أوهام، كما في «التقريب»، وحكيم بن حكيم: صدوق، كما في «التقريب» أيضاً، والحديث له شواهد، ومنها حديث عائشة الله عليه الخال وارث من لا وارث له (٤٠).

#### الوجه الثالث: في شرح الألفاظ:

قوله: (من لا وارث له) أي: من أهل الفروض والعصبات.

قوله: (إلى أبي عبيدة) وهو عامر بن عبد الله بن الجراح، غلبت كنيته

 <sup>(</sup>۱) «شرح مشكل الآثار» (۷/ ۱۷٤).
 (۲) انظر: «الجوهر النقي» (۲/ ۲۱٤).

<sup>(</sup>٣) نقل الألباني في «الإرواء» (٦/ ١٣٧) أن الترمذي قال: (هذا حديث حسن صحيح) وهذا مثبت في الطبعة التي أكملها يوسف الحوت، وأشار بشار عواد في طبعته (٣/ ٢٠٧) إلى أن هذا موجود في بعض النسخ، وحكم عليه بأنه خطأ وأن الصواب تحسينه فقط، قلت: وهذا هو الذي ذكره المزي في «تحفة الأشراف» (٨/٤)، وذكره الحافظ \_ هنا \_ في «البلوغ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢١٠٤)، ورجح الدارقطني والبيهقي (٦/ ٢١٥) وقفه على عائشة فيها، انظر: «العلل» (٣/ ٣٥)، «التلخيص» (٣/ ٩٣).

على اسمه، أحد السابقين الأولين، وذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدراً وما بعدها، شهد له الرسول على بالجنة (١)، وسماه أمين الأمة (٢)، ومناقبه شهيرة جمة، وقد عزم أبو بكر في على توليته الخلافة، وأشار به يوم السقيفة، لكمال أهليته عند أبي بكر في مات سنة ثمانى عشرة، وعمره ثمان وخمسون سنة في (٣).

قوله: (مولى من لا مولى له) أي: ولي من لا ولي له، ووارث من لا وارث له، وأعقل عنه)، والمراد وارث له، أرثه وأعقل عنه)، والمراد بذلك: وضع ماله في بيت مال المسلمين.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على توريث ذوي الأرحام، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب؛ كالخال والخالة، والعمة، وأولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وأبي الأم وغيرهم.

ورجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل الخال وارثاً عند عدم الوارث بفرض أو تعصيب، والخال من ذوي الأرحام، فيلحق به غيره منهم.

والقول بتوريثهم مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة رهو مذهب الحنابلة والحنفية، والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط(٤)، ونصره ابن القيم(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۷٤٧) والنسائي في «الكبرى» (۳۲۸/۷)، وأحمد في «المسند» (۱/ ۳۲۸) وفي «فضائل الصحابة» (۱/ ۲۲۹) وانظر: «العلل» للدارقطني (۱/ ۲۷۹ ـ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٤٤)، ومسلم (٢٤١٩)، وسيأتي آخر الباب.

<sup>(</sup>٣) ﴿الاستيعابِ» (٥/ ٢٩٢)، ﴿سير أعلام النبلاءِ» (١/٥)، «الإصابة» (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) «المغني» (٩/ ٨٢)، «حاشية ابن عابدين» (٥٠٤/٥)، «المهذب» (٢/ ٣٢)، «حاشية الدسوقي على المشرح الكبير» (٤١٦/٤).

<sup>(</sup>٥) «تهذیب مختصر السنن» (٤/ ١٧٠).

واستدلوا \_ أيضاً \_ بقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْمَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي حَكَمَ الله تعالى وشرعه، حَكَمَ الله تعالى وشرعه، ولفظ: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْمَامِ ﴾ عام يشمل جميع الأقارب، سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبات أو غيرهم.

والقول الثاني: أنهم لا يرثون، ويُجعل مال الميت في بيت المال، وهذا قول زيد بن ثابت، وهو مذهب المالكية والشافعية (١).

ووجه الاستدلال: أنه لو كان ذو الرحم \_ بالمعنى المتقدم \_ ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاً (٢).

وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة غير ناهضة؛ كقولهم: إن هذه الأحاديث في أسانيدها مقال فلا تقوم بها حجة، وما تقدم في تخريجها يكفي جواباً عن ذلك، وكقولهم: إن المراد بالحديث السلب، بمعنى أن من ليس له إلا خال فلا وارث له؛ كقولهم: الصبر حيلة من لا حيلة له، والجوع طعام من لا طعام له، وهذا تأويل فاسد لأمور ثلاثة:

١ ـ أن قوله: (يرثه) يبطل هذا التأويل.

٢ ـ أن الرسول ﷺ سماه وارثاً.

٣ ـ أن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث دون غيره، ولهذا كتب عمر عليه إلى أبى عبيدة عليه.

وعلى هذا فالقول الأول أرجح لأمرين:

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۹/ ۸۲)، «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٥٠٤)، «المهذب» (۲/ ۳۲)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) «تفسير ابن كثير» (٤/ ٤٣).

الأول: لقوة أدلته، فإن منها ما هو عام يحتج بعمومه كالآية الكريمة، ومنها ما هو خاص وظاهر في محل النزاع كأحاديث الباب.

الثاني: أنه إذا بقي الأمر دائراً بين أن يكون المال الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع البعيدين عن ذلك الميت، وبين كونه يرجع إلى أقاربه المدلين إلى الميت بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني؛ لأن صرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره؛ لأن ذوي الأرحام شاركوا عموم المسلمين في الإسلام، وزادوا عليهم بالقرابة، فيكونون أحق بمال قريبهم (١).

O الوجه الخامس: شرط إرث ذوي الأرحام ألا يوجد وارث يقدم عليهم، وهو صاحب الفرض أو التعصيب، فإن وجد لم يرث ذوو الأرحام؛ لأن أصحاب الفروض منصوص على فروضهم، والعاصب يستحق ما فضل عن الفرض، ولأن صاحب الفرض والعاصب أقرب إلى الميت من ذوي الأرحام فكان أولى بميراثه.

فإذا خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه يُرَدُّ عليه، أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام؛ كهالك عن أخيه لأمه وعمته، فالمال للأخ لأم فرضاً ورداً، ولا شيء للعمة.

وإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه وهو الزوج والزوجة لم يمنع ذلك ميراث ذوي الأرحام، فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبه، والباقي لذي الرحم؛ كهالك عن زوج وبنت بنت، فللزوج النصف، وبنت البنت النصف.

<sup>(</sup>١) التفسير ابن سعدى ص(١٧٠)، التحقيقات المرضية ص(٢٦٤).

O الوجه السادس: يورث كل واحد من ذوي الأرحام بالتنزيل، فينزل كل وارث منهم منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والأقيس الأصح عند الشافعية، وعند المالكية.

فإذا مات عن بنت بنته، وابن أخته الشقيقة، وبنت أخيه لأب، فنعتبر الميت كأنه مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، فلبنت البنت النصف نصيب أمها التي أدلت بها، وابن الأخت له النصف ـ أيضاً ـ نصيب أمه، ولا شيء لبنت الأخ لأب؛ لأن الشقيقة عصبة مع البنت، كما تقدم، فتأخذ الباقي، وهي بمنزلة الأخ الشقيق، فتحجب الأخ لأب، وكذا فرعه. والله تعالى أعلم.

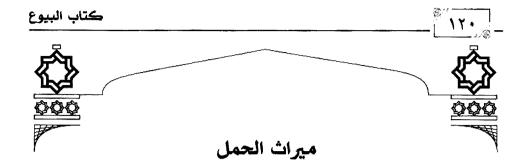

9/900 \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ » ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحِّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب "الجنائز"، باب (ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهلّ) (١٠٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦/ ١١٧)، وابن ماجه (١٠٥٨) (٢٧٥٠)، وابن حبان (٢٣/ ٣٩٢) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر في ، عن النبي في ، قال: الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهلّ.

وهذا لفظ الترمذي، وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، كما عند الترمذي، وهذا سند ضعيف، من أجل إسماعيل بن مسلم، فقد ضعفه ابن معين والبخاري وابن المديني وأبو زرعة وغيرهم.

ورواه المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، كما عند النسائي، وهو صدوق، كما في «التقريب».

ورواه الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، كما عند ابن ماجه، وهذا سند ضعيف \_ أيضاً \_ فيه الربيع، وهو متروك.

ورواه سفيان الثوري، عن أبي الزبير، كما عند ابن حبان، وهذا السند رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير.

وقد صحح الحاكم (٣٤٨/٤ ـ ٣٤٩) هذا الحديث من طريق سفيان على شرط الشيخين، ووهَّمه الحافظ، فقال: (لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن، فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظاً عن سفيان الثوري)(١).

وقد ذكر الترمذي اضطراب الناس في هذا الحديث حيث روي مرفوعاً وموقوفاً، ورجح أن الموقوف عن جابر فلله أصح من المرفوع، وقد رجح الموقوف ـ أيضاً ـ النسائي، فإنه لما ساقه موقوفاً بعد المرفوع قال: (وهذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم...).

وقال الحافظ: (ضعفه النووي في «شرح المهذب» والمصواب أنه صحيح الإسناد، لكن المرجح عند الحفاظ وقفه، وعلى طريقة الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك؛ لأن الحكم للرفع لزيادته) (٣).

وقد رواه موقوفاً الدارمي (٢٨٣/٢)، وابن أبي شيبة (٣١٩/٣) (١١/ ٣٨٢) من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً.

وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٨٣)، والبيهقي (٨/٤) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر موقوفاً أيضاً.

وأما اللفظ المذكور في «البلوغ» فليس من حديث جابر الله وإنما هو من حديث أبي هريرة الله وهو الذي رواه أبو داود (٢٩٢٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، عن أبي هريرة الله مرفوعاً.

وهذا سند رجاله ثقات إلا ابن إسحاق، فإنه مدلس وقد عنعنه.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس في أخرجه الدارمي (٢/ ٢٨٣)، وابن عدي (١٣/٤ ـ ١٤) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن

<sup>(</sup>۱) «التلخيص» (۲/ ۱۲۱). (۲) «العلل» (۳۸۱/۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) "فتح الباري" (١١/ ٤٨٩).



# عباس رها أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا استهل الصبي ورث وصلي عليه».

قال الألباني: (وهذا سند لا بأس به في الشواهد، فإن شريكاً وهو ابن عبد الله القاضي ثقة إلا أنه سيء الحفظ، ومثله إسحاق وهو السبيعي، فإنه كان اختلط)(١).

#### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا استهل المولود) الاستهلال: رفع الصوت، واستهل المولود: رفع صوته بالبكاء عند ولادته (٢).

أما ما ذكره الصنعاني في «سبل السلام» من أن تفسير الاستهلال ورد في حديث ضعيف، فهو حديث ابن عمر مرفوعاً: «استهلال الصبي العطاس» وهو حديث ضعيف<sup>(3)</sup>، وهو غير حديث جابر والمسور رابع الله المؤكدة. حديث أبي هريرة المهام على مؤكدة.

وهذا كناية عن ولادته حياً وإن لم يستهلُّ، بل وجدت منه أمارة تدل على حياته؛ كالتنفس والرضاع، ونحو ذلك.

قوله: (ورث) ضبطه شارح سنن أبي داود بضم الواو وتشديد الراء

<sup>(</sup>۱) «الصحيحة» رقم (۱۵۳). (۲) «المصباح المنير» ص(۱۳۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٧٥١)، والطبراني في «الأوسط» (٣٠٣/٥)، من طريق مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة به، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٥٢)، مع أنه قد تفرد به مروان بن محمد عن سليمان، وأغلب ما ينفرد به ابن ماجه وما يرويه الطيراني في «الأوسط» غرائب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار (١/ ٥٥٤ مختصر زوائده) وسنده ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمٰن البيلماني، قال البزار عقبه: (محمد بن عبد الرحمٰن له مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم).

مكسورة؛ أي: جعل وارثاً (١)، وضبطه بعضهم بفتح الواو وكسر الراء؛ أي: ورث من قريبه الذي مات (٢).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على ميراث الحمل، بشرط أن يولد حياً، وذلك بأن يستهل عند ولادته بصراخ أو بكاء أو عطاس أو نحو ذلك مما يدل على تحقق حياته.

أما الحركة اليسيرة أو الاضطراب أو التنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة المستقرة فلا عبرة به. ومتى شُكَّ في وجود الحياة المستقرة لم يرث؛ لأن الأصل عدمها.

وشرط الفقهاء \_ أيضاً \_ تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة، وذكروا لذلك ضوابط يعرف بها، ويمكن الاستفادة من التحاليل الطبية والأشعة في عصرنا هذا إذا اقتنع بها القاضي، ووجه هذا الشرط أن الميراث خلافة عن الميت، والمعدوم لا يتصور أن يكون خليفة عن أحد، وأولى درجات الخلافة الوجود، واشترطت حياته عند انفصاله فقط؛ لأن حالته عند موت المورث مجهولة لا يمكن معرفة حقيقتها، فإذا انفصل حياً في المدة المحدودة كان ذلك دليلاً على وجوده يومئذ.

O الوجه الرابع: إذا مات الميت عن ورثة فيهم حمل، فإن رضوا بتأجيل قسمة التركة حتى يوضع الحمل فهذا أولى لتكون القسمة مرة واحدة، وإن طلبوا أو طلب بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك، وفي صفة القسمة تفاصيل محلها كتب الفرائض، والله تعالى أعلم.

<sup>(1) «</sup>عون المعبود» (٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) (توضيح الأحكام) (٢٩٤/٤).



١٠/٩٥٦ \_ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَبْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالصَّوَابُ وَقَفُهُ عَلَى عُمْر.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ١٢٠)، والدارقطني (٤/ ٩٧) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد، وذَكَرَ آخر، ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: . . . وذكر الحديث.

وهذا السياق للنسائي، وجاء عند الدارقطني بعد يحيى بن سعيد المثنى بن الصبّاح، ولعله المراد برواية النسائي.

وهذا سند ضعيف؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها، ولكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه أبو داود (٤٥٦٤) من طريق محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب به، ولفظه: «ليس للقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيءً، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».

قال ابن عبد البر: (هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز

والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً)(١).

ورواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٦٧) ومن طريقه النسائي في «الكبرى» (٢/ ١٢٠)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن عمر شائد قال رسول الله على: «ليس لقاتل شيء».

قال النسائي عقبه: (وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ) وهذه الجملة ليست موجودة في «سنن النسائي» المطبوع، وإنما نقلها عنه المزي في «تحفة الأشراف»(٢).

وقد أخرج الإمام أحمد (٤٢٣/١) عن أبي المنذر أسد بن عمرو، أراه عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قتل رجل ابنه عمداً، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه مائة من الإبل، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: (لا يرث القاتل، ولو أني سمعت رسول الله على يقول: «لا يقتل والد بولده» لقتلتك).

وهذا سند فيه ضعف، لضعف أسد بن عمرو، ولتردده في أنه عن الحجاج، والحجاج هو ابن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعنه، لكنه قد توبع، تابعه ابن لهيعة وغيره (٣).

وقول الحافظ: (والصواب وقفه على عمر) جاء في أكثر نسخ «البلوغ» على عمرو، ولعل المثبت هنا هو الصحيح (٤)، والله أعلم.

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على أن القاتل لا يرث شيئاً من مال مورثه، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، لهذا الحديث ولقاعدة: «من

<sup>(1) «</sup>التمهيد» (٣٢/ ٧٣٤). (٢) (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المسند» (١/ ٢٩٢)، «العلل» للدارقطني (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) رجعت إلى مخطوطة لـ(البلوغ) فرغ ناسخها منها في ثاني عشر من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وثمانمائة، أي قبل وفاة الحافظ ابن حجر بأربع سنوات. فوجدت فيها ما أثبته. وكذا في طبعة سمير الزهيري.

تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وذلك أن الإنسان ظلوم جهول، قد يطغى عليه حب المال مع ضعف الإيمان فيستبطئ حياة مورثه، فتسول له نفسه الإقدام على قتله والقضاء عليه؛ ليستأثر بهذه الثروة، ويستبد بهذا المال، فعامله الشارع بنقيض قصده، فحرمه من الميراث.

ومع إجماع أهل العلم على أن القتل مانع من الإرث، إلا أنهم اختلفوا في صفة القتل الذي يمنع من الإرث على أقوال أربعة:

الأول: مذهب الحنابلة أن القتل المانع من الإرث، هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة؛ كقتل العمد وشبهه والخطأ وما جرى مجرى الخطأ؛ كالقتل بالسبب؛ كحفر البئر، أو وضع حجر في الطريق، والقتل من الصبي والمجنون والنائم.

وأما القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر فلا يمنع الإرث؛ كالقتل قصاصاً، أو حداً، أو دفاعاً عن النفس، أو قتل العادلِ الباغي، ونحو ذلك؛ لأن المنع من الإرث تابع للضمان، فإذا لم يكن القتل مضموناً على القاتل بشيء، لم يمنع (١).

القول الثاني: مذهب الشافعية أن القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال، فلا يستثنى عندهم شيء، وهو رواية عن أحمد، لعموم حديث الباب، ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يكون القتل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال، لحسم الباب(٢).

القول الثالث: مذهب الحنفية أن القتل المانع هو ما أوجب قصاصاً أو كفارة، وهو العمد وشبهه، والخطأ وما جرى مجراه؛ كانقلاب نائم على شخص، أو سقوطه عليه من سطح، بخلاف القتل بسبب كما لو حفر بئراً، أو وضع حجراً في الطريق، فقتل مورثه، وكذا القتل قصاصاً ونحوه، أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً، فهذه الأنواع لا تمنع الإرث؛ لأنها لا توجب قصاصاً

<sup>(</sup>١) «المغنى» (٩/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٩/ ١٥٢)، «المهذب» (٢/ ٢٥ \_ ٢٦).

ولا كفارة، وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عندهم(١).

القول الرابع: مذهب المالكية أنه إن كان القتل عمداً عدواناً فإن القاتل لا يرث من مال مورثه ولا من ديته، وإن كان القتل خطأ فإنه يرث من مال مورثه ولا يرث من ديته، ووجه كونه ورث من المال؛ لأنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية لأنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئاً وجب عليه (٢). وهو قول بعض الصحابة والتابعين، وهو أحد الاحتمالين عند الحنابلة، واختاره القرطبي، وابن المنذر، وابن القيم، وابن عثيمين، وهذا قول وجبه، لا سيما فيما يقع من حوادث السيارات، فيرث القاتل من مال المقتول، ولا يرث من الدية التي يأخذها ورثة المقتول من عاقلة ذلك القاتل.

ويؤيد هذا القول أمور ثلاثة:

١ ما قاله القرطبي من أن ميراث من ورَّثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يُستثنى منه شيء إلا بسنَّة أو إجماع، وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التى فيها المواريث.

٢ ـ أن الحكم بدور مع علته وجوداً وعدماً، ومنع القاتل من الميراث منوط بسبب وهو العمد الذي يُدرك بالقرائن، فيغلب على الظن أنه قتل مورثه استعجالاً لإرثه منه، فإذا انتفى هذا السبب كما في حالة الخطأ لم يحكم بالمنع.

٣ ـ أن القاتل بالتسبب لم يكن قاتلاً حقيقة؛ لأنه لم يباشر القتل.
 وأما حديث عبد الله بن عمرو رأي فلم يثبت ثبوتاً يطمئن إليه القلب في

<sup>(</sup>۱) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي، (٤/٢٢٤).

 <sup>(</sup>٣) «المهذب» (٢/ ٢٥)، «المغني» (٩/ ١٥٢)، اتفسير القرطبي» (٩/٥٥)، (إعلام الموقعين» (٣/ ٢٥٦)، «الإنصاف» (٣/ ٣٦٨)، «حاشية الدسوقي» (٤/٦/٤)، «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٨٢٠)، «الشرح الممتع» (٣/ ٣١٩).

تخصيص عموم آيات المواريث، ولو ثبت فهو محمول على ما إذا كان القاتل متهماً بقصد قتل مورِّثه ليرثه، فيكون من باب العام المراد به الخصوص، بناءً على ما تقتضيه قواعد الشريعة، ثم إن هذا الحديث لم يبق على عمومه عند أكثر المحتجين به، حيث أخرجوا من عمومه ما لو قتله حداً، أو لبغي، أو صيالة فلا يمنع الإرث، وكذا القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذوناً فيه، ولم يحصل تعد ولا تفريط(۱)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» (۳۰/۷۶)، «تفسير القرطبي» (٥/٥٩)، «مجلة البحوث الإسلامية» (٥) ص (٢٦١).



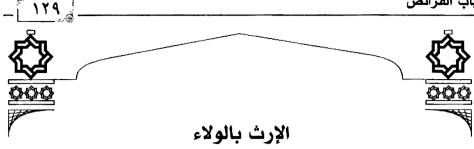

١١/٩٥٧ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَشِيهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِئُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِيني، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الفرائض»، بابٌ (في الولاء) (۲۹۱۷)، والنسائي في «الكبري» (٦/١١٣ ـ ١١٤)، وابن ماجه (٢٧٣٢) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال عمر بن الخطاب... وذكر الحديث.

وهذا السياق للنسائي، ورواه أبو داود وابن ماجه مطولاً، ولفظه: (قال: تزوج ربابُ بن حذيفة بن سعيد بن سهم أمَّ وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعاً وولاءَ مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عَمَواس(١)، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو بن العاص، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله على، سمعته يقول: «... فذكر الحديث» وزاد: فقال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتاباً فيه شهادة عبد الرحمٰن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفى مولى لنا، فترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء

<sup>(</sup>۱) انظر: «معجم البلدان» (۱۵۷/٤).

قد غُيِّر، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك، فأتينا بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يُشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا، أن يشكُّوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بعد).

وهذا السياق لابن ماجه، وهو أتم من سياق أبي داود، فلذا ذكرته.

وهذا الحديث سنده حسن، ونقل ابن عبد الهادي في «المحرر»(۱) أن ابن المديني رواه، وقال: (هو من صحيح ما روي عن عمرو)، وقال ابن عبد البر: (هذا حديث صحيح حسن غريب)(۲)، وقد حسنه الألباني في «الصحيحة»(۲).

## O الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (ما أحرز الوالد أو الولد) أي: ما جمعه وحصله، أو ما استحقه من الأموال والحقوق.

قوله: (فهو لعصبته) أي: لعصبة ذلك الرجل المُحْرِزِ، والعصبة: جمع عاصب: وهو من يرث المال بلا تقدير، وعصبة الرجل: قرابته لأبيه.

قوله: (من كان) أي: ذلك العاصب قَرُبَ أو بَعُدَ.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على ميراث العصبة، وهو أن ما جمعه الوالد أو الولد من مال؛ فإنه يكون لعصبته، وهم قرابته من الذكور، وهم العصبة بالنفس.

O الوجه الرابع: استدل العلماء بهذا الحديث على الإرث بالولاء، فيرث المعتق الذي باشر العتق من عتيقه، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم الأقرب فالأقرب، ولا فرق بين أن يكون العتق منجزاً، أو معلقاً بصفة، تطوعاً

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۱۰). «التمهيد» (۳/ ۲۲).

<sup>(7) (0/137).</sup> 

أو واجباً؛ كنذر أو كفارة أو غير ذلك، فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب ولا نكاح فماله لمعتقه، فإن كان له صاحب فرض لا يستغرق المال، فالباقي لمعتقه، فإن لم يكن المُعْتِق حياً ورث العتيقَ أقربُ عصبة المعتق بالنفس، وترتيبهم كترتيب عصبات النسب على ما هو مقرر في كتب الفرائض.

وجمهور العلماء على أن الولاء يورث به من جانب واحد، وهو جانب المعتق؛ لأنه صاحب الإنعام بالعتق، فاختص الإرث به، ولا يرث العتيق من معتقه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العتيق يرث من معتقه عند عدم الورثة، وذكر أنه قال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم (١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲۸/ ۲۷۷)، «الاختيارات» ص(۱۹۵).

اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بنِ عُمَرَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الل

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه الشافعي (٢/ ٥٩ «ترتيب مسنده»)، ومن طريقه الحاكم (٤/ ٢٣١)، والبيهقي (٢/ ٢٩٢) عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر الله عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر الله عن عبد الله بن دينار،

قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ورده الذهبي مشنعاً عليه بقوله: (قلت: بالدَّبُوس)(١)١.

وعلة الحديث محمد بن الحسن وهو الشيباني، ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي، وهما صاحبا أبي حنيفة، وهما وإن كانا فقيهين كبيرين في مذهب الحنفية إلا أنهما ليسا من الأثبات في الرواية، فقد ضعفهما غير واحد من الأثمة، وذكرهما الذهبي في «الضعفاء» فقال عن محمد بن الحسن: (ضعفه النسائي وغيره)، وقال عن يعقوب: (قال البخاري: تركوه، وقال

<sup>(</sup>۱) الدَّبُّوس: بوزن تَنُّور: واحد الدبابيس، للمقامع من حديد وغيره، انظر: "تاج العروس» (٦/ ٤٩/١٤)، "مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (٦/ ٢٠٨٤).

الفلاس: كان أبو يوسف صادقاً كثير الغلط)(١).

والحديث أعله البيهقي، فقال: (قال أبو بكر النيسابوري: هذا الحديث خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً)(٢). ثم ساقه البيهقي بإسناده عن الحسن البصري، وإسناده إلى الحسن صحيح<sup>(٣)</sup>.

ورواه ابن حبان (۱۱/ ۳۲۵ ـ ۳۲۲) عن أبي يعلى الموصلي، عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن دينار، به.

وفي هذا الإسناد زاد بشر بن الوليد عبيد الله بن عمر (ئ) ، وبشر بن الوليد متكلم فيه ، فقد أثنى عليه الإمام أحمد ، وقال الدارقطني : ثقة ، وذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في «الثقات (٥) ، وقال صالح جَزَرة : (هو صدوق ، ولكنه لا يعقل ، كان قد خَرِف) ، وقال الآجُرِّي : سألت أبا داود أبشر بن الوليد ثقة ؟ قال : (لا) . قال البيهقي عن الإسناد الأول : (كذا رواه ـ يعني الشافعي ـ عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه فزلَّ عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده . . .) وقال : (هذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ ، ورواه الجماعة عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبه) (٢) .

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الولاء) الولاء: بفتح الواو مع المد، لغة: السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة، فيقال: بينهما ولاء؛ أي: قرابة، والمراد هنا: ولاء العتاقة، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» ص(٣٤٦، ٤٤٥). (۲) «السنن الكبرى» (۱۰/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» (١٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٦٩)، «الثقات» (٨/ ١٤٣)، «لسان الميزان» (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٦) تقدم تُخريجه في أول «البيوع» برقم (٧٩٧).

قوله: (لحمة كلحمة النسب) اللحمة: بضم اللام وسكون الحاء، ويجوز فتح اللام، هي القرابة والعلاقة، والمعنى: أن الولاء ارتباط وعلقة بين المعتق وعتيقه كعلقة وارتباط النسب.

قوله: (لا يباع ولا يوهب) أي: لا يجوز التنازل عنه بثمن ولا بغير ثمن لشخص آخر؛ لأن هذه العصوبة أمر معنوي كالنسب الذي لا يتأتى انتقاله من شخص إلى شخص آخر، فلو قال: يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك إياها ما صار أخاً لهذا الشخص، فكذا ولاء العتق.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الولاء وعن هبته؛ لأن الرسول على النهي عن بيع الولاء وعن هبته؛ لأن الرسول على شبهه بالنَّسَب، والنَّسَب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض، ووجه التشبيه: أن السيد لما أعتق عبده أخرجه من حيِّز المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات، فأشبه بذلك الولادة التي هي سبب لإخراج المولود من العدم إلى الوجود وإلى التخلص لعبادة الله تعالى (١). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «العذب الفائض» (١/ ١٩).





ا ۱۳۰



# ما جاء في أن زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض

١٣/٩٥٩ \_ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ». أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَبْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو قلابة ـ بكسر القاف وتخفيف اللام ـ عبد الله بن زيد الجرمي البصري كَثَلَثُه، تابعي جليل، ثقة فاضل، كثير الإرسال، من رجال الستة، مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع أو ست أو سبع ومائة (١٠).

## الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرج الترمذي (٣٧٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٣/٣٦)، وابن ماجه (١٥٤)، وابن حبان (٢٤/١٦)، والحاكم (٤٢٢/٣) كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس الله قال: قال رسول الله قله: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أبي أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح».

<sup>(</sup>١) اسير أعلام النبلاء؛ (١/ ٦٨٤)، اتهذيب التهذيب، (١٩٧/٥).

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وقال الحاكم: (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي، وصححه \_ أيضاً \_ الحافظ (١٠).

وتابع عبد الوهاب سفيان الثوري، عن خالد الحذاء به، أخرجه أحمد (٢٥٢/٢٠) وغيره.

وتابعه .. أيضاً \_ وهيب، حدثنا خالد الحذاء به، أخرجه أحمد (٢١/ ٢٠٥). والنسائي في «الكبرى» (٧/ ٣٤٥).

وهؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن خالد الحذاء موصولاً بهذا التمام، ولهم رابع وهو عمر بن حبيب القاضي، أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل» (٢/ ١٨٦) وهو ضعيف.

وبهذا السياق للحديث يتبين أن الحافظ اختصره، وساق منه ما له تعلق بالفرائض.

وقد أعل هذا الحديث بالإرسال، أعله الدارقطني والبيهقي والخطيب وغيرهم (۲). قال البيهقي بعد ذكر رواية عبد الوهاب الموصولة: (ورواه بشر بن المفضل، وإسماعيل بن علية، ومحمد بن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن النبي على مرسلاً، إلا قوله في أبي عبيدة، فإنهم وصلوه في آخره (۳)، فجعلوه عن أنس بن مالك، عن النبي على، وكل هؤلاء الرواة ثقات أثبات، والله أعلم)(٤).

هذا هو الصواب، وهو أن الموصول هو آخره فقط، وهو الذي رواه البخاري ومسلم من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «إن لكل أمة أميناً، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح»(٥٠).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۷/ ۹۳). (۲) «التلخيص» (۶/ ۷۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: دراسة حديث «أرحم أمتى بأمتى أبو بكر» لمشهور بن حسن ص(١٩).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٦/ ٢١٠).

<sup>(</sup>۵) «صحيح البخاري» (٣٧٤٤)، «صحيح مسلم» (٢٤١٩).

قال الحافظ عن حديث الباب: (إسناده صحيح، إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري، والله أعلم)(١).

ومعنى هذا أن أبا قلابة سرد ما ورد من مناقب للصحابة المذكورين وأرسله على سياقة واحدة إلى النبي واقتصر في الموضوع المتصل على ذكر أبي عبيدة، فوهم بعض الرواة فوصلوا الجميع، وعدوه من المرفوع المتصل.

وما قرره الحافظ هو الصواب؛ لأمور ثلاثة:

۱ ـ أن هذا القول يوافق ما عليه المحققون كالدارقطني والحاكم وأبي نعيم والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم.

٢ ـ أن الشيخين رويا الحديث من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة،
 عن أنس بالاقتصار على ذكر أبي عبيدة وحده، وإعراضهما عما عدا ذلك يدل
 على عدم وصله.

٣ ـ أن ابن عبد الهادي نقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: (هو حديث ضعيف، وقال: لا أعلم أن زيداً تكلم في الفرائض على عهد النبي رد على عهد أبي بكر...)(٢)، وهذا مما يشعر بضعف وصل هذا الحديث.

وللحديث شواهد، ولكنها لا تخلو من مقال.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أفرضكم) أي: أفرض الصحابة المخاطبين، والمراد أفرض أمتي، ومعناه: أن زيد بن ثابت في أعلم هذه الأمة بأحكام الفرائض.

<sup>(</sup>١) "فتح الباري" (٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>۲) دراسة حديث قارحم أمتي بأمتي أبو بكر، ص(۱۳۸)، وانظر: قالفتاوي، (۳۱/ ۳٤۲).

قوله: (زيد بن ثابت) نقدمت ترجمته في باب اسجود السهو وغيره الحديث (٣٤٢).

O الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث الفرضيون على فضل زيد بن ثابت في وأنه أعلم هذه الأمة بالفرائض، ولهذا أثنى عليه الأئمة في هذا الفن وتابعوه، إلا في مسائل معدودة خالفه فيها أهل العلم من الصحابة في وغيرهم، لظهور الدليل على خلاف قوله، منها قوله: إن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، والراجع خلاف ذلك، وهو أنهم يسقطون به كما يسقطون بالأب، ولا يلزم من كونه في أفرض هذه الأمة أن يكون معه الصواب في كل شيء، وإنما أراد النبي في تقدمه في هذا العلم وأنه أعلم هذه الأمة، وليس المراد أنه معصوم وأنه لا يخطئ (۱). والله تعالى أعلم.

راجع: «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٤٣٢).



الوصایا: جمع وصیة کهدایا وهدیة، وهي لغة: من وصی ـ بالتخفیف ـ یصي إذا اتصل، تقول العرب: وصی النبات إذا اتصل، وأرض واصیة متصلة النبات (۱).

قال الأزهري: (الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته، وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما يعده من أمر مماته...)(٢).

ويقال: وصَّى وأوصى، والاسم: الوصية والوَصَاة.

واصطلاحاً: الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعده.

فالأول: كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته، أو تفريق ثلثه، أو غسله بعد موته، أو الصلاة عليه، ونحو ذلك.

والثاني: وهو المراد بهذا الباب، هو التبرع بالمال بعد الموت، وقولنا: (بعد الموت) احتراز من الهبة، فإنها تبرع بالمال، ولكن في الحياة، كما تقدم.

والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُومِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١] ومن السنة أحاديث الباب، وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية (٣).

وقد شرعت الوصية لأمور جليلة، ومقاصد شريفة تجمع بين مصالح

<sup>(</sup>۱) «اللسان» (۱۰/ ۳۹۰). (۲) «الزاهر» ص(۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٨/ ٣٩).

العباد في الدنيا ورجاء الثواب والدرجات العلى في الآخرة، ففي الوصية يصل الموصي رحمه وأقرباءه الذين لا يرثون، ويدخل السعة على المحتاجين، ويخفف عن اليتامى والمساكين إذا التزم بوصيته العدل وتجنب الإضرار بها.

وفي الوصية مصلحة للموصي حيث جعل الشرع له جزاءً من ماله يبقى ثوابه له بعد وفاته، وبهذا يتدارك ما فاته من أعمال البر والإحسان في حياته، وسيأتي بهذا المعنى حديث معاذ في أنه وما في معناه في آخر الباب، إن شاء الله تعالى.

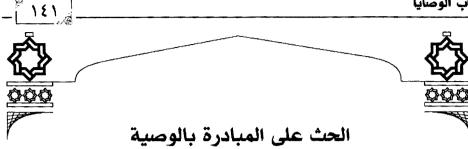

١/٩٦٠ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيَّ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في باب (الوصايا) (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧) من طرق عن نافع، عن ابن عمر رالها، مرفوعاً.

وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم، قال عبد الله بن عمر: (ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وصيتي).

#### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (ما حقُّ) ما: نافية، بمعنى (ليس). وحق: اسمها، والخبر قوله: (يبيت)، كما سيأتى.

والمعنى: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصى فيه، وقال الشافعي: (ما المعروف في الأخلاق إلا هذا، لا من وجه الفرض)<sup>(١)</sup>، وقال السندي: (أي: ما اللائق به)<sup>(٢)</sup>.

قوله: (اهرئ) أي: رجل، والتعبير به خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأة مثله.

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>۲) «حاشیته علی سنن النسائی» (۲/۲۳۹).

قوله: (مسلم) هذا الوصف خرج مخرج الغالب ـ أيضاً ـ فلا مفهوم له؛ لأن وصية الكافر جائزة، وكأنهم أجروا الوصية مُجرى العتق، وإلا فالكافر، لا عمل له بعد الموت، أو أن هذا الوصف ذكر للحث والتهييج لتقع المبادرة بامتثال ذلك؛ أي: من شأن المسلم أن يسارع إلى ذلك.

قوله: (شيء) هذا لفظ يطلق على الكثير والقليل من المال الموصى به؛ أي: له شيء من مال أو دين أو أمانة أو حق فرط فيه، ونحو ذلك.

قوله: (يريد أن يوصي فيه) صفة لشيء.

قوله: (يبيت) هذا مضارع على تقدير أن المصدرية؛ أي: أن يبيت؛ كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ مَابَدِيْهِ مُرِيكُمُ ٱلْبَقَ﴾ [الروم: ٢٤] دل على ذلك رواية النسائي: (أن يبيت)<sup>(۱)</sup>، وعند أحمد: (حق على كل مسلم ألا يبيت ليلتين)، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر (ما)، والتقدير: ما حق امرئ مسلم بيتوتة ليلتين إلا وهو بهذه الصفة، وقال العيني: إن الخبر ما بعد إلا، والواو للحال<sup>(۲)</sup>، وذكر الصنعاني أن الخبر ما بعد إلا، والواو زائدة.

قوله: (ليلتين) هذه رواية الصحيحين، وعند مسلم والنسائي وأحمد (يبيت ثلاث ليالٍ)، ولأبي عوانة (٣)، والبيهقي (ليلة أو ليلتين)، والظاهر من هذه الروايات أنها للتقريب لا للتحديد، بمعنى لا يمضي ليلة زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة، وكأن الثلاث غاية التأخير، فأعطي الإنسان هذه المدة لحاجته إلى تذكر ماضيه والتفكير في أمره، والله أعلم.

قوله: (إلا ووصيته) هذا حال مستثنى من أعم الأحوال؛ أي: ليس حقه البيتوتة في حال من الأحوال إلا في حال كون الوصية مكتوبة عنده.

قوله: (مكتوبة) أي: سواء كتبها بخطه أو بخط غيره.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تأكيد الوصية والحث عليها، وقد

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارئ» (۲۰۸/۱۱).

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) «مسند أبي عوانة» (٣/٤٧٣).

أجمع المسلمون على الأمر بها، وإنما الخلاف في وجوبها، كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ، وظاهر الحديث أن الوصية لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه ولا به.

O الوجه الرابع: مشروعية المبادرة إلى الوصية بياناً لها، وامتثالاً لأمر الشرع، واستعداداً للموت أن يشغله شاغل، وهذا فيه حث على التهيؤ للموت والاستعداد له.

○ الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في الوصية أن تكون من المريض، بل القوي المعافى يوصي بما يحتاج إليه، وهو في حال صحته، ولا يحتاج في المرض إلى تجديد الوصية بشيء أصلاً، لكن لو فرغ من وصيته، ثم تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه، ولا ينبغي له أن يتلف الوصية الأولى قبل كتابة الثانية إذا كان يريد إلغاء الأولى، لثلا يفجأه الموت بعد إتلاف الأولى وقبل كتابة الثانية! فيفوته الأمر، ويصير ماله كله للورثة.

O الوجه السادس: لا فرق في صحة الوصية بين الرجل والمرأة؛ لما علمت من أن قوله: (امرئ) خرج مخرج الغالب، سواء أكانت المرأة متزوجة أم غير متزوجة، أذن زوجها أم لا، وكذا لو كانت بكراً ولم يأذن أبوها؛ لأن الوصية يقصد بها تحصيل قربة أخروية عند انقضاء العمر في قدر مأذون فيه شرعاً.

O الوجه السابع: الحديث دليل على أن الكتابة المعروفة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها، ولا يُحتاج في ذلك إلى إشهاد؛ لأنه لم يذكر في الحديث، والخط إذا عرف فهو بيئة ووثيقة قوية، وعلى ذلك العمل قديماً وحديثاً، جاء في «الاختيارات»: (تنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد)(١).

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية: لا بد من الإشهاد على

<sup>(</sup>۱) صر(۱۹۰)، وانظر: «الفتاوى» (۳۱/ ۳۲۵ ـ ۳۲۲)، «المغنى» (۸/ ۷۷۰).

الخط، لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِية، بل ٱلْوَصِية، بل الله الذة: ١٠٦] فدلت الآية على اعتبار الشهادة في الوصية، بل على شهادة اثنين، ويكون معنى الحديث: مكتوبة بشرطها، وهو الإشهاد.

وأجاب الأولون بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أنها لا تصح الوصية إلا به، قال الصنعاني: (والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط، فإذا عُرف خط الموصى عُمل به)(١).

وهذا هو الأظهر \_ إن شاء الله \_ وهو أنه إذا وجدت وصية إنسان بخطه الثابت المعروف بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه صحت وصيته وعمل بها بلا إشهاد، وقد أفتى بذلك الإمام أحمد (٢). لثبوت الحديث في الكتابة دون ذكر الإشهاد، ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة، لكن إن أشهد فهو أحسن؛ لأنه أحفظ للوصية وأحوط بما فيها.

O الوجه الثامن: الحديث دليل على أن الأشياء المهمة تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالباً.

O الوجه التاسع: اختلف العلماء في الوصية هل هي واجبة أو لا؟ فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها مندوبة، بل نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا من كانت عليه حقوق بغير بينة، من وديعة أو أمانة، أو غيرها، فيوصي بذلك، واعتبر القائلين بالوجوب طائفة شاذة لا يعدون خلافاً (٣).

وقد استدل ابن عبد البر للجمهور بأنه لو لم يوصِ لوجبت قسمة تركته بين ورثته بالإجماع، ولو كانت واجبة لأُخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية.

<sup>(</sup>۱) «سبل السلام» (۵/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ» (٢/٤٤)، وانظر: «الطرق الحكمية» صر(٢١٦).

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» (٨/ ١٨٤) (١٤/ ٢٩٢).

وذهب داود وابن حزم وجماعة آخرون إلى أن الوصية واجبة، قال ابن حزم: (الوصية فرض على كل من ترك مالاً...)(١)، واستدلوا بدليلين:

الأول: قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَمَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ [البقرة: ١٨٠] قالوا: إن معنى (كتب) فرض، و(حقاً) أي: فرضاً ثابتاً، وإذا كانت ذلك حقاً ثابتاً على كل متق لله تعالى خائف من عقابه، فواجب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين.

الثاني: حديث الباب، قالوا: فهو يدل على الوجوب، ومعناه: ليس من حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد أوصى، بدليل رواية الدارقطني: (لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)(٢).

والقول الأول أظهر، وهو أن الوصية لا تجب إلا على من عليه دين أو عنده وديعة ونحو ذلك؛ لأن الله تعالى أوجب أداء الأمانات ولا يتم ذلك إلا بالوصية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأما الآية فلا دلالة فيها على وجوب الوصية، وإنما هي منسوخة بآيات المواريث، أو أنها خاصة بالأقارب غير الوارثين من الوالدين وغيرهما، كما سيأتي إن شاء الله.

وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على الوجوب، إذ ليس في ألفاظه ما يفيد ذلك، كما تقدم، بل فيه ما يفيد عدم الوجوب، وهو قوله: «يريد أن يوصى» فجعل ذلك متعلقاً بإرادته، ولو كان واجباً لم يكن كذلك.

وأما رواية (لا يحل) فإنها تحتمل أن يكون راويها ذكرها وأراد بنفي

<sup>(1) &</sup>quot;المحلى" (٩/ ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) «أطراف الغرائب» (۱/ ٤٤٥) للدارقطني، وقد علقها البخاري (۳۵۸/۵ «فتح»)، وساقه الحافظ في «تغليق التعليق» (۲/ ٤١٦) بسند الدارقطني، وقد تفرد به عمران بن أبان الواسطي، عن محمد بن مسلم الطائفي، قال ابن عدي: (له غرائب عن محمد بن مسلم، ولا أعلم به بأساً)، وقد حكم عليها المنذري بالشذوذ [«مختصر السنن» (۱۶/ ۱۵٪)، «الإعلام» لابن الملقن» (۱۰/۸)].

الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح.

هذا وينبغي أن يعلم أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتجب ـ كما تقدم ـ على من عليه حقَّ دينٌ أو وديعة أو أمانة لا يُعلم بها، أو عليه واجبات شغلت الذمة كزكاة وحج وكفارة ولقطة ونحو ذلك، كما تجب للأقارب غير الوارثين ـ على أحد القولين ـ كما سيأتى.

وتستحب لمن ترك خيراً بالثلث فأقل، وتحرم إذا قصد الإضرار بالورثة أو ببعضهم، كما لو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث بشيء؛ كأن يوصي لزوجته \_ مثلاً \_ مع أنها سترثه، وتكره إذا كان ماله قليلاً وورثته محتاجون، وتباح إذا كان الرجل غنياً وورثته محتاجون، أو كان ماله قليلاً وورثته غير محتاجين، والله تعالى أعلم.



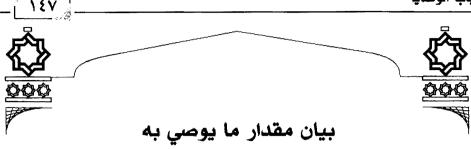

٢/٩٦١ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتُصَدَّقُ بِثُلْثَي مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتُصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: «اللهُ لُكُ، وَالثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع في "صحيحه"، مطولاً ومختصراً، أولها في كتاب «الإيمان» (٥٦)، وفي «الجنائز»، باب (رثاء النبي على سعد بن خولة) (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨) من طريق الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، به.

## O الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (قلت: يا رسول الله) كان ذلك في مكة في حجة الوداع، لما جاء في الصحيحين»: (جاءني النبي على يعودني وأنا بمكة) زاد الزهري في رواية للبخاري: (في حجة الوداع من وجع اشتد بي) وقيل: إن ذلك في فتح مكة، كما في رواية ابن عيينة، عن الزهري، عند الترمذي: (قال: مرضت عام الفتح مرضاً أشفقت منه على الموت)(١)، قال الحافظ: (اتفق أصحاب الزهري على

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (٢١١٦).

أن ذلك كان في حجة الوداع، إلا ابن عيينة فقال: في فتح مكة، واتَّفِقَ على أنه وهم فيه، قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع مرتين، مرة عام الفتح، ومرة عام حجة الوداع، ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلاً، وفي الثانية كانت له ابنة فقط)(١).

قوله: (أنا ذو مال) أي: صاحب مال، وهذه اللفظة تطلق في العرف على من عنده مال كثير، وفي رواية لمسلم: «إن لي مالاً كثيراً».

قوله: (ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة) أي: لا يرثني من الولد إلا ابنة واحدة، وإلا فقد كان له عصبة، وقيل معناه: لا يرثني من أصحاب الفروض، ولعل هذا قبل أن يولد له ذكور، فقد ذكر الواقدي أنه ولد لسعد بعد ذلك أربعة بنين، وقيل: أكثر من عشرة، ومن البنات ثنتا عشرة بنتاً؛ لأن سعداً فله مات سنة (٥٥ه)، ومن أولاده مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم.

قوله: (أفأتصدق) الصدقة: هي العطية التي يبتغى بها الثواب عند الله تعالى، وهذا استفهام استخبار يقصد به الاستفتاء، وقد ورد في رواية البخاري: (قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟) وهذا يفيد أنه أراد الصدقة بعد الموت، فتحمل رواية: (أفأتصدق) التي تفيد سؤاله عن تنجيز ذلك في الحال على هذا، وذلك لأن حمل الأولى على الثانية ممكن، بخلاف حمل الثانية على الأولى، والله أعلم.

قوله: (بشطره) الشطر: هو النصف، وقد تقدم في «المساقاة».

قوله: (الثلث والثلث كثير) الثلث الأول بالرفع فاعل لفعل مقدر؛ أي: يكفيك الثلث، أو مبتدأ حذف خبره؛ أي: الثلث كافي، وبالنصب مفعول لمقدر؛ أي: عَيِّن الثلث، وأما الثلث الثاني: فهو مبتدأ لا غير، وخبره ما بعده.

ووُصِفَ الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه كالربع والخمس، وفائدة وصفه بالكثرة احتمالان:

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٣٦٣ ـ ٣٦٤).

الأول: بيان أن الأفضل الاقتصار عليه في الوصية بلا زيادة، وهذا هو المتبادر من السياق، وقد فهم ذلك ابن عباس في، فقال: (لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله في قال: «الثلث والثلث كثير»)(١).

الثاني: بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل؛ أي: كثير أجره، ويكون من الوصف بحال المتعلق.

قوله: (إنك أن تذر) جملة مستأنفة للتعليل، ومعنى (تذر): تترك، وهذا مضارع لا ماضي له من لفظه، وهو ترك، وكذا المصدر، ويجوز في قوله: «أن تذر» وجهان:

الأول: فتح الهمزة على أنها مصدرية، والمضارع بعدها منصوب، وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، خبره (خير) أي: إنك تَرْكُكَ ورثتك أغنياء خير من تركهم فقراء.

الثاني: كسر الهمزة على أنها شرطية، والمضارع بعدها مجزوم، وجواب الشرط (خير) على تقدير: (فهو خير)؛ لأن حذف الفاء في مثل هذا جائز؛ كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَبِلَ مَلِيمًا فَلِنَفْسِدِيَّ ﴾ [فصلت: ٤٦].

قوله: (ورثتك) جمع مفرده وارث، والوارث: من ينتقل إليه مال الميت بتمليك الله تعالى إياه.

وجاء لفظ الورثة ولم يقل: (أن تدع بنتك) مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق هل هو البنت أو غيرها مستقبلاً، فإن سعداً فله إنما قال ذلك ظناً منه أنه يموت في هذا المرض وتبقى هي بعد موته، ومن الجائز أن تموت قبله، فأجاب النبي على مطابق لكل حالة، وهو قوله: «ورثتك» ولم يخص بنتاً ولا غيرها.

قوله: (عالة) أي: فقراء، وهو جمع عائل وهو الفقير، يقال: عال يعيل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩).

إذا افتقر، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِمِ \* ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقال الشاعر:

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يَعِيْلُ قوله: (يتكففون الناس) أي: يسألون الناس بأكفهم، أو يسألون ما في أكف الناس، يقال: تكفف الناس واستكف: إذا بسط كفه للسؤال.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب عيادة المريض، وتتأكد لمن له حق من قريب أو صديق أو جار وغيرهم، دل على هذا بعض الروايات التي سبق ذكرها، وسيأتي الكلام على عيادة المريض في كتاب «الجامع» إن شاء الله تعالى.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة جمع المال إذا كان من طرق شرعية؛ لأن صيغة (ذو مال) لا تستعمل في العرف إلا في المال الكثير، ومنه ذو علم، وذو شجاعة، ونحوهما.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على استحباب الوصية وأن تكون بثلث المال فأقل ولو كان مال الموصي كثيراً، فإن كان المال قليلاً والورثة فقراء فالأفضل ألا يوصي بشيء، لقوله: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس».

O الوجه السادس: الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له ورثة، وعلى هذا استقر الإجماع؛ لأن النبي على لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية، ولأن ما زاد على الثلث داخل بالمضارة، قال تعالى: ﴿بَعَدِ وَصِيرَةِ يُوصَىٰ بِهَا آو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ [النساء: ١٢] أي: غير موقع الضررَ على الورثة بما أوصى به أو تحمله من دين.

أما من لم يكن له وارث ففي مقدار وصيته خلاف بين أهل العلم، والمفهوم من حديث سعد شيء جواز الوصية بجميع المال؛ لأنه أفاد أن الوصية بأكثر من الثلث ممنوعة لأجل الورثة، فإذا لم يوجد ورثة زال المانع، ولعله يأتى زيادة بيان ـ إن شاء الله ـ فى شرح حديث أبى أمامة شيء،

والجمهور من أهل العلم على أنه إن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث وأجازها الورثة نفذت، وقالت الظاهرية: لا أثر لإجازة الورثة ما زاد على الثلث، ورجحه الصنعاني؛ لأن إجازة الورثة وردت في الوصية للوارث \_ كما سيأتي \_ لا فيما زاد على الثلث، أما من أجاز فقد أخذ ذلك من عموم (إنك أن تذر...).

O الوجه السابع: الحديث دليل على أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم اليه أفضل من التصدق به على البعداء؛ لأن الورثة أولى ببر مورثهم من غيرهم.

الوجه الثامن: اختلف العلماء هل المستحب في الوصية الثلث أو ما
 دونه، على قولين:

الأول: أن المستحب ما دون الثلث، لقوله ﷺ: «والثلث كثير» وقول ابن عباس ـ المتقدم ـ: (لو غضَّ الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله ﷺ قال: «الثلث، والثلث كثير»)، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق وأحمد (١١).

الثاني: أن المستحب الثلث، لحديث معاذ الآتي: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم» ولعل هذا مقيد بمن كان غنياً، وهو قول القاضي وأبي الخطاب من الحنابلة (٢٠)، قال النووي: (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعاً، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث) (٣٠).

والقول الأول أرجح؛ لأن حديث سعد ﷺ يؤيد ذلك من وجهين:

الأول: أنه قال: (والثلث كثير).

الثاني: أنه قال: (أن تذر ورثتك أغنياء).

وأما حديث: «إن الله تصدق عليكم ... ا فالظاهر أنه ورد في الإذن

<sup>(</sup>۱) «المهذب» (۱/ ۰۸۷)، «المغني» (۸/ ۳۹۳).

<sup>(</sup>۲) «المغني» (۸/ ۳۹۳).(۳) «شرح صحيح مسلم» (۱۱/ ۸۵).

بالثلث، وليس نصاً في أفضلية الثلث، وحديث سعد ولله يفهم منه أن الأقل من الثلث هو الأفضل، كما فهم ذلك ابن عباس والها.

O الوجه التاسع: هذا الحديث مقيد لمطلق القرآن في مقدار الوصية، فإن الوصية في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ يُومِى بِهَا آوْ دَيْنٍ ﴾ جاءت مطلقة غير مقيدة بقدر معين، وظاهره يقتضي جواز الوصية بقليل المال وكثيره، فجاءت السنة، ومنها حديث سعد في فدلت على أن المراد بالآية الوصية ببعض المال لا بجميعه، فَقُيِّد أقصى الوصية بالثلث، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ يُوصَىٰ بِهَا آوْ دَيْنِ عَيْرَ مُضَارَةٍ ﴾ فإن نغي المضارة في الوصية يقتضي الوقوف بها عند قدر معين (١).

ولعلَّ اشتراط عدم المضارة في هذه الآية المتعلقة بإرث قرابة الإخوة من الأم دون الآية الأولى المتعلقة بإرث الأصول والفروع؛ لأن الغالب أن الميت لا يقصد الإضرار بأصوله وفروعه (٢٠). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «أحكام الوصايا والأوقاف» ص(١٢٢).

<sup>(</sup>٢) «التفسير وأصوله» لابن عثيمين (٢/٢٤).





استحباب الصدقة عن الميت

٣/٩٦٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفُلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نعم»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. واللَّفْظُ لِمُسْلِم.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب (موت الفجاءة البغتة) (١٣٨٨)، وفي «الوصايا» (٢٧٦٠)، ومسلم (١٠٠٤) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة على الم

#### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن رجلاً) هو سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج ﷺ، وأمه عمرة بنت مسعود الأنصارية من بني النجار، وقد أورد البخاري في «الوصايا» بعد هذا الحديث حديث ابن عباس ﷺ أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: «اقضه عنها» قال الحافظ: (وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة)(١).

قوله: (افتلتت نفسها) بضم الهمزة وسكون الفاء وضم التاء المثناة ثم لام مكسورة، مبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: أُخذت فلتة، ومعناه: ماتت بغتة وفجأة.

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۵/ ۳۸۹).

قوله: (نفسها) بالضم مرفوع على الفاعلية، وبالنصب مفعول ثان، بمعنى سُلبت، والأول محذوف، وذكر العيني جواز نصبه على أنه تمييز (١)، ولم يتضح لى هذا؛ لأن التمييز لا بد أن يكون نكرة، وهذه معرفة بالإضافة إلى الضمير.

قوله: (نعم) جاء في رواية البخاري في «الوصايا»: (قال: نعم تصدق عنها).

الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الصدقة عن الميت ولو لم يوص بذلك، لا سيما إذا عرف أنه لو تكلم أو حصلت له مهلة لأوصى بالصدقة، وأولى الأموات بالصدقة هما الوالدان؛ لأن هذا من برهما بعد موتهما.

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه؛ لأن النبي ﷺ قال لسعد: «تصدق عنها» ولو لم يصلها ثواب الصدقة لما كان في الأمر بالتصدق فائدة.

وعن سعد بن عبادة والله قال: قلت با رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: «سقي الماء»(٢).

وقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة كالحج وقضاء الدين، ووقع الخلاف في إهداء ثواب قراءة القرآن وبعض الأذكار، أو ثواب الطواف ونحو ذلك.

فمن أهل العلم من قال: إن جميع القُرَب تُهدى للأموات، ويصل ثوابها إليهم، من الدعاء، والصدقة، وقضاء الدَّين، والحج، وإهداء ثواب تلاوة القرآن، والطواف، وغير ذلك، ودليله القياس على ما ثبت في الشرع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) «عمدة القارئ» (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱٦٨١)، والنسائي (٦/ ٢٥٤)، وابن ماجه (٣٦٨٢)، وأحمد (٢) أخرجه أبو داود (١٦٨١)، والحاكم (١/ ٤١٤)، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)، والحديث فيه انقطاع، انظر: «نفح العبير» (٢١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغني» (٣/ ٥١٩)، «مجموع الفتاوى» (٣٠٦/٢٤ ـ ٣١٥)، «الروح» ص(١٥٩) وما بعدها، وقارنه بالتهذيب مختصر السنن» (٣/ ٢٧٩).

والقول الثاني: أنه لا يُهدى للأموات إلا ما دل الدليل على جواز إهدائه؛ لأن وصول الثواب إلى الأموات من الأمور التوقيفية التي لا مجال للرأي فيها، وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل، لعموم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًّ".

وقد ورد الدليل بانتفاع الميت بالدعاء إذا تحققت فيه شروط القبول، والصدقة، وقضاء الصوم عمن مات، والحج، وقضاء الدَّين.

أما إهداء ثواب الصلاة، أو قراءة القرآن، أو بعض الأذكار، أو إهداء ثواب الطواف ونحو ذلك فالأولى تركه؛ لأن العبادات توقيفية، لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على شرعيته، وفي الأعمال الواردة في الشرع مما ذكر ما يكفي ويُغني عمّا لم يرد، فالأولى الاقتصار عليه (٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۷۱۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: (فتاوی ابن باز» (۱۳/ ۲٤۹ ـ ۲۰۱)، (۲۸/ ۲٤۱ ـ ۲۱۰).





# حكم الوصية للوارث

٤/٩٦٣ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَهِيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ:
 إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ.

٥/٩٦٤ \_ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ وَزَادَ في آخرهِ: "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَنَةُ"، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

# 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

### 🔾 الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي أمامة فله فقد رواه أحمد (٦٢٨/٣٦)، وأبو داود في كتاب «الوصايا»، باب (ما جاء في الوصية للوارث) (٢٨٧٠) (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وابن الجارود (٩٤٩) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة فله مرفوعاً.

وبعضهم أخرجه مطولاً، وبعضهم مختصراً، وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فقد قال عنه الحافظ: (صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم)، وهذا من روايته عن أهل بلده؛ لأن شيخه شرحبيل بن مسلم شامي، قال ابن كثير: (هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن عياش، لأن شيخه في هذا شامي، وهو حجة إذا روى عن الشاميين)(١).

 <sup>(</sup>۱) «إرشاد الفقيه» (۲/ ۵۸، ۱۳۸).

وهذه الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة بمجموع طرقها وشواهدها، وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، وقد رواه عدد من الصحابة يزيدون على العشرة، وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي وابن حجر والألباني(١).

وهذا سند ضعيف، عطاء هو الخرساني، كما جاء مصرحاً به عند أبي داود في «المراسيل» (٢) وهو صدوق، يروي عن ابن عباس على مع أنه لم يدركه، كما نص على ذلك أبو داود وأحمد، بل قال ابن معين: لا أعلمه لقي أحداً من أصحاب النبي على (٣).

وأخرجه الدارقطني \_ أيضاً \_ ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٦٣) من طريق يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، فزاد في الإسناد عكرمة، قال الحافظ: (والمعروف المرسل)(٤).

وقد رواه الدارقطني (٩٨/٤) من طريق محمد بن مسلم، عن طاوس، عن أبيه، عنه مرفوعاً بدون هذه الزيادة، وحسن الحافظ إسناده (٥٠).

وبهذا يتبين أن الحافظ وهم في تحسين الحديث هنا، فإنه أعله في «التلخيص» بهذه الزيادة، والحسن إنما هو الحديث بدون الزيادة، كما فعل في «التلخيص».

<sup>(</sup>۱) انظر: «نصب الراية» (٤٠٣/٤ ـ ٤٠٥)، «التلخيص» (١٠٦/٣ ـ ١٠٦)، «الإرواء» (٨٧/٦ ـ ٩٨)، وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢٠٥/١)، «فتح الباري» (٩٧٧).

<sup>(</sup>Y) (137).

<sup>(</sup>٣) «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(١٥٧). (٤) «التلخيص» (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) «التلخيص» (٣/١٠٦).

والحديث بهذه الزيادة منكر؛ لأنه ورد عن ابن عباس بإسناد حسن بدونها، كما أنه ورد عن جماعة من الصحابة الله بدون الزيادة (١١).

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على منع الوصية للوارث، قليلة كانت أم كثيرة؛ لأن الله تعالى قسم الفرائض، ثم قال سبحانه: ﴿يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُعِلِع اللّهَ وَرَسُولَمُ يُدَخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِئ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَادُ خَلِيمِنَ فِيهِا وَذَالِكَ الْفَوْرُ الْمَظِيمَ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَمُ وَبَنَعَادَ حُدُودَمُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِلاً فِيهَا وَلَمُ عَذَابِ مُهِينٌ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَمُ وَبَنَعَادً عَدُودَمُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِلاً فِيهَا وَلَمُ عَذَابِ مُهْمِينٌ ﴿ وَمَن يَعْصِ الله وَاعظاه إياه.

ثم إن الوصية للوارث يترتب عليها مفاسد عظيمة، فإنها سبب في الشقاق والنزاع، وقطع الرحم، وإثارة البغضاء والحسد بين الورثة، فينبغي للموصي أن يحذر هذا المسلك، وألا يوصي لأحد الورثة بشيء مهما كان الأمر؛ لئلا يكون سبباً فيما يحصل بين الورثة مما تقدم.

والمعتبر في كون من وُصِّي له وارثاً أو غير وارث إنما هو عند موت الموصي، لا وقت إنشاء الوصية، قال الموفق: (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت) (٢)، وذلك لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له، فلو أوصى لوارث كأخيه، ثم حُجب بابن تجدد صحت الوصية؛ لأنه صار عند الموت غير وارث، ولو أوصى لأخيه مع وجود ابنه، ثم مات ابنه بطلت الوصية إن لم تُجِزُ باقي الورثة ـ على أحد القولين ـ لأنه صار حال الموت وارثاً.

O الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن الوصية للوارث لا تجوز مطلقاً وإن أجازها الورثة، وهذا رواية عن أحمد، وقول الظاهرية، والمزني (٣).

<sup>(</sup>۱) «الإرواء» (۲/ ۹۷). (۲) «المغني» (۸/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٨/ ٣٩٦)، «المحلى» (٩/ ٣١٦).

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى منع الوصية للوارث، وما منعه الله فليس للورثة أن يجيزوه إلا أن يبذلوه هبة من عند أنفسهم، وكأن هؤلاء لم يأخذوا بزيادة (إلا أن يشاء الورثة) لنكارتها.

والقول الثاني: جواز الوصية للوارث إذا أجازها الورثة، وهذا مذهب الجمهور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، فإن أجازها نفذت، وإلا بطلت، وإن أجازها بعضهم دون بعض جازت في حصة المجيز، وبطلت في حق من لم يجز، واستدلوا بدليل وتعليل:

أما الدليل فزيادة (إلا أن يشاء الورثة) على القول بصحتها.

وأما التعليل فأولاً: أن الورثة لو تنازلوا عن هذا المقدار لغير الورثة لجاز لهم، فمن باب أولى أن يجوز لبعض الورثة.

ثانياً: أن في إيثار بعض الورثة من غير رضا الآخرين ما يؤدي إلى مفاسد وأضرار، كما تقدم.

الوجه الرابع: الحديث بهذه الزيادة دليل على أن الورثة إذا أجازوا
 الوصية للوارث نفذت؛ لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط.

والمراد بهم: الورثة المرشدون، وهو أن يكون الوارث بالغاً عاقلاً عالماً بالموصى به، فلا عبرة بإجازة صغير ومجنون ومريض مرض الموت، ووارث لم يعلم بما أوصى به الموصي.

والمعتبر في وقت الإجازة هو ما بعد موت الموصي، ولا عبرة بإجازتهم حال حياة الموصي؛ لأن الإجازة قبل الموت حق لم يملكوه، بخلاف ما بعد فلأنها حق لهم حينتذ.

فلو أجازوا الوصية للوارث حال حياة الموصي، ثم ردوها بعد وفاته صح الرد وبطلت الوصية.

 <sup>(</sup>۱) «المغني» (۸/ ۳۹۱)، «المدونة» (٤/ ٣٦٥)، «الاختيارات» ص(١٩٠)، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣).

وألحق بعض العلماء مرض موت المودّث، فاعتبروا الإجازة فيه صحيحة، وهذا مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (١٠)، وذلك لأن الإجازة صدرت في وقت تعلق فيه حق الوارث بمال الموصي.

الوجه الخامس: ظاهر قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الله المؤتّ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] ظاهرها وجوب الوصية للوالدين والأقربين مع أن فيهم الورثة، فيعارض هذا الظاهر ما تقدم تقريره من أنه لا وصية لوارث.

والجواب: أن للعلماء في إزالة هذا الإشكال مسلكين:

الأول: أن هذه الآبة منسوخة، والناسخ لها آبة المواريث، وحديث الباب فيه بيان لها؛ لأن الرسول في رتب نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه.

الثاني: أن الآية محكمة غير منسوخة، وليست مخالفة لآيات المواريث ولا لحديث الباب؛ لأن ظاهر الآية العموم فيمن يرث من الوالدين والأقربين ومن لم يرث، فخص من عمومها من يرث بآية الفرائض وبحديث الباب، فهذا لا وصية له، وبقي عمومها في حق من لا يرث من الوالدين والأقربين على حاله في وجوب الوصية لهم أو في استحبابها على القولين، وهذا القول فيه جمع بين الأدلة، ومتى أمكن الجمع تعين المصير إليه، بخلاف النسخ، فإن فيه تعطيلاً لأحد النصين (٢). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «المغني» (٨/ ٤٠٥)، «بدائع الفوائد» (١/٤).

<sup>(</sup>٢) «أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي» ص(٢٥٣).







# بيان فضل الله تعالى بشرعية الوصية

7/970 \_ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ نِيَادَةً في حَسَنَاتِكُمْ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. اللَّارَقُطْنِيُّ.

٧/٩٦٦ \_ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

٨/٩٦٧ ــ وَابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لكِنْ قَدْ يَقْوَىٰ بَعْضُهَا بِبَعض، وَالله أَعْلَمُ.

#### 🗖 الكلام عليها من وجوه:

### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو الدرداء عويمر بن عامر بن قيس الأنصاري الخزرجي رهم الله مشهور بكنيته، وفي اسمه واسم أبيه خلاف، أسلم عام بدر، وحسن إسلامه، وشهد أحداً، وأبلى فبها، وكان من العلماء الحكماء الفضلاء، قال ابن عبد البر: (له حكم مأثورة مشهورة)(۱)، ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عثمان رهمات فيها سنة اثنين وثلاثين (۲).

#### الوجه الثانى: في تخريجها:

أما حديث معاذ رضي فقد أخرجه الدارقطني (١٥٠/٤) من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا عتبة بن حميد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن

انظر: احلية الأولياءا (١/٨٠٨).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» (۹/ ٥٥)، «الإصابة» (٧/ ١٨٢ ـ ١٨٢).

معاذ بن جبل ﴿ الله عَلَيْهُ مرفوعاً ، وزاد: (ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم).

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه إسماعيل بن عباش، وفي روايته عن غير الشاميين ضعف، وقد رواه عن شيخه عتبة بن حميد الضبي البصري، وهو ضعيف أيضاً، وذكره ابن حبان في «الثقات»(١).

وأما حديث أبي الدرداء رهم فقد أخرجه أحمد (٤٧/٤٥)، والبزار (١٣٨٢) من طريق أبي الدرداء رهم المرداء المرداء المرداء المرداء المردوعاً به، دون قوله: (زيادة في أعمالكم).

وهذا سند ضعيف \_ أيضاً \_ لضعف أبي بكر، وهو ابن عبد الله بن أبي مريم، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وابن حبان، وقال أبو داود: (سُرق له حُلى فأنكر عقله).

قال الهيثمي: (فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط)(٢).

وضمرة بن حبيب \_ وهو الزُّبيدي \_ لم يلق أبا الدرداء رَّهُ، ولذا فقد نص الذهبي على الانقطاع (٣)، قال الألباني: يعني بالانقطاع ما بين ضمرة وأبي الدرداء، فإن بين وفاتهما نحو مائة سنة (١٠).

وأما حديث أبي هريرة ﷺ فقد أخرجه ابن ماجه (٢٧٠٩)، والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (٣٨٠/٤)، والبيهقي (٦/ ٢٦٩) من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة ﷺ مرفوعاً.

وهذا سند ضعيف \_ أيضاً \_ لأن طلحة بن عمرو \_ وهو الحضرمي \_ ضعفه غير واحد، قال البزار: (لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو، وليس بالقوي)، وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف.

<sup>(1) (</sup>Y/YY). (Y) Inجمع الزوائد؛ (٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: اتعليق الذهبي على المستدرك (١٥/٤ ـ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) «الضعيفة» (١/ ٤٩٣).

فهذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة، كما قال الحافظ، لكن باجتماعها قد يقوى بعضها ببعض، وبهذا أخذ الألباني (١١).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الله تعالى ورحمته بعباده حيث يسر لهم سبل الخير، وشرع لهم ما به زيادة أجرهم وتكثير حسناتهم، ومن ذلك أن الله تفضل عليهم بثلث أموالهم تكون في أعمال البر التي تنفع الأفراد والمجتمعات، فيصل أقرباءه الذين لا يرثون، ويسد خلة المحتاجين، ويساعد البتامي والمساكين، ويخفف عن الضعفة والبائسين، وهذا يدل على أن الوصية قربة يتقرب بها الموصي إلى الله تعالى في آخر حياته لتزداد حسناته ويتدارك ما فاته في الدنيا من أعمال البر والإحسان بشرط أن يجتنب الإضرار في وصيته، وقد صح عن ابن عباس في أنه قال: (الإضرار في الوصية من الكبائر)(٢).

O الوجه الرابع: ظاهر الحديث مشروعية الصدقة بثلث المال، سواء أكان مال الموصي قليلاً أم كثيراً، وسواء أكانت الوصية لوارث أم لغير وارث، وهذا الإطلاق مقيد بما سلف من الأحاديث الدالة على أن الوصية للوارث غير صحيحة، ولا تنفذ إلا إن أجازها الورثة على أحد القولين.

والحديث لا يدل على أفضلية الثلث ـ كما تقدم ـ بدليل (الثلث والثلث كثير) فتكون الوصية بما دون الثلث أفضل، كما مضى. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الإرواء» (۲/۷۹).

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۰/۱۰) موقوفاً، ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»
 (۳/ ۸۸۹) مرفوعاً، والراجح وقفه انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۸۰، ۲۵۸) ط:
 دار عالم الكتب.



الوديعة لغة: مأخوذة من ودغتُ الشيء: إذا تركته، قال ابن فارس: (الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية)(١).

ومن ذلك الوديعة لأنها الشيء يُترك عند الأمين، يقال: أودعت زيداً مالاً أو كتاباً، واستودعته إياه: إذا دفعته إليه، ليكون عنده، فأنا مُودِع ومُستودِع، وزيد مودّع ومستودّع، والمال أيضاً مودّع ومستودّع؛ أي: وديعة.

والوديعة اصطلاحاً: اسم للمال المُعطىٰ لمن يحفظه بلا عوض.

والإيداع: توكيل في حفظ المال تبرعاً من الحافظ.

وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع، وخرج بذلك الأجير على حفظ المال.

وقبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها؟ لأنها من باب إعانة المسلم، والتبرع بحفظ ماله في وقت تشتد حاجته إليه، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَثُوا عَلَ ٱلْبِرِ وَٱللَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢]، وقال النبي على: ﴿وَلَلَّهُ فِي عَونَ الْحَيهُ (٢).

<sup>(</sup>١) «معجم مقاييس اللغة» (٦/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة ظليه.

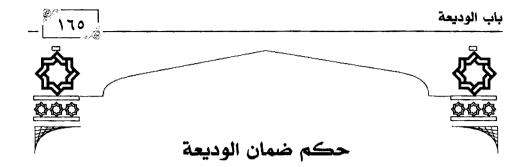

١/٩٦٨ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ الْخُرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ في آخِرِ الزَّكَاةِ. وَبَابُ قَسْمِ الفيءِ والغنيمةِ يأْتي عَقِبَ الجهادِ إِن شاءَ الله تعالى.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه (٨٠٢/٢) من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، لضعف المثنى بن الصباح، قال عنه الحافظ في «التقريب»: (ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابداً)، وذكره الذهبي في «الضعفاء» وقال: (ضعّفه ابن معين، وقال النسائي: متروك).

وأيوب بن سويد هو الرملي، قال عنه في «التقريب»: (صدوق يخطئ)، وقد تابع المثنى ابن لهيعة، فيما ذكره البيهقي (٢/ ٢٨٩)، وتابعه محمد بن عبد الرحمٰن الحجبي عند الدارقطني (٣/ ٤١) وعند البيهقي (٦/ ٢٨٩) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عنه، بلفظ: (لا ضمان على

مؤتمن) وإسناده ضعيف كما قال البيهقي؛ لأن الحجبي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ويزيد بن عبد الملك ضعيف، لكن هذه الطرق ـ ولا سيما الثاني والثالث ـ عن عمرو بن شعيب قد يشد بعضها بعضاً، وتدل على أن عمراً قد حدث بهذا الحديث، لا سيما وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة في، ومن ذلك ما أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠) من طريق النضر بن أنس، عن أنس بن مالك في الإرواء»: (إسناده الخطاب في ضمنه وديعة سرقت من بين ماله، قال في «الإرواء»: (إسناده صحيح)(۱)، قال البيهقي: (بحتمل أنه كان فرط فيها، فضمنها إياه بالتفريط).

فإن تعدى المودَع أو فرط في حفظ الوديعة فإنه يضمن، قال الموفق: (بغير خلاف نعلمه)(٣)، فمثال التفريط: أن يحفظ الوديعة في أقل من

(1) (0/ FAT).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليه في باب العارية.

<sup>(</sup>٣) دالمغنى، (٩/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨).

حرزها، كأن يحفظ الدراهم في السيارة، أو يضع الكتاب في العراء فيصيبه المطر.

ومثال التعدي: أن يستعمل الوديعة كالسيارة أو الدابة، أو يقرأ في الكتاب، بدون إذن صاحبها، أو يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة ونحو ذلك، فإنه يضمن إذا كان بغير إذن المودع؛ لأنه ينقلب بهذا التصرف غاصباً، ويخرج عن كونه أميناً، واستثنى فقهاء الشافعية والحنابلة ما إذا استعمل الوديعة لمصلحة المالك، كأن يركب الدابة لعلفها أو سقيها، وهي لا تنقاد إلا بالركوب، فلا ضمان عليه في ذلك؛ لأنه مأذون فيه عرفاً، فضلاً عن كونه محسناً فيه، وما على المحسنين من سبيل(۱).

والفرق بين التفريط والتعدي: أن التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز.

أما إذا استقرض الوديعة فلا خلاف بين الفقهاء أنها تكون مضمونة في ذمته على كل حال، وإنما اختلفوا في حكم استقراضها بدون إذن صاحبها، يقول شيخ الإسلام ابن تبمية: (وأما الافتراض من مال المودع فإن علم المودّع علماً اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راضٍ عنه في ذلك فلا بأس في ذلك، وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة، وعلمت منزلتك عنده، ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض)(٢).

وقول المصنف: (وباب قسم الصدقات نقدم في آخر الزكاة)، (وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى) ذكر المصنف هذا؛ لأن عادة فقهاء الشافعية جَعْلُ هذين البابين قُبيل كتاب «النكاح» في كتبهم، ومن هؤلاء النووي في كتابه «منهاج الطالبين» والمصنف خالفهم مشيراً إلى أن

<sup>(</sup>١) انظر: «روضة الطالبين» (٦/ ٣٣٤)، «شرح منتهى الإرادات؛ (٢٤٣/٤).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوي» (۳۰/ ۳۹٤).

الأليق جَعْلُ باب "قسم الصدقات" في آخر "الزكاة"، وقد تقدم ذكره هناك، وباب "قسم الفيء والغنيمة" عقب "الجهاد"؛ لأنه من توابعه، وقد ذكره في آخر "الجهاد". والله تعالى أعلم.



النكاح في اللغة: الضم والجمع، تقول العرب: تناكحت الأشجار: إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.

وسمي العقد نكاحاً؛ لأن كل واحد من الزوجين ينضم إلى الآخر ويقترن به(1).

والنكاح حقيقة في العقد، حقيقة في الوطء؛ لأن المعنى الذي يدور عليه النكاح في لغة العرب هو الضم والجمع، والضم في النكاح قد يكون بالعقد، وقد يكون بالوطء.

ويتعين لفظ النكاح للوطء إذا قيل: نكح زوجته، وللعقد إذا قيل: نكح بنت فلان (٢٠).

وأما في الاصطلاح: فهو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر وائتناسه به، طلباً للنسل على الوجه المشروع.

وأما حكمة تشريعه فإن في الزواج مصالح عظيمة ومقاصد جليلة اجتماعية ونفسية ودينية، ففيه استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، وفيه تحصيل النسل وتكثير الأمة الذي هو أحد مصادر قوتها وعزتها وهيبتها بين الأمم، وفيه حفظ المرأة والإنفاق عليها حيث إن الزوج يهيئ لها أسباب الحياة الطيبة، وفيه إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، وفيه تحصين الفرج وغض البصر، وحماية الرجل والمرأة من الانزلاق في مهاوي الرذيلة، وحفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاق.

<sup>(</sup>١) انظر: «مغنى المحتاج» (١٢٣/٣)، «أنيس الفقهاء» ص(١٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(٢٤٩).

الترغيب في النكاح

1/979 \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ:

البَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُ للْبَصَرِ،

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً»،

مُثَّقَقٌ عَلَيْهِ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه" أولها في كتاب «الصيام»، باب (الصوم لمن خاف على نفسه العزبة) (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود الله مرفوعاً.

وأخرجه البخاري (٥٠٦٥) (٥٠٦٦) ومسلم (١٤٠٠) بألفاظ أخرى بهذا الإسناد وغيره، وفي بعضها قصة عثمان مع عبد الله بن مسعود را

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (يا معشر) المعشر: هم الطائفة الذين يشملهم وصف من الأوصاف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والنساء معشر، والطلاب معشر، وهكذا، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويجمع على معاشر.

قوله: (الشباب) جمع شاب، وأصله الحركة والنشاط؛ لأن الإنسان أول عمره أكثر حركة ونشاطاً منه في آخره، وهو يجمع على شباب وشُبان وشَبَبَة.

ويطلق لفظ الشباب على من بلغ إلى أن يكمل ثلاثين سنة، وقيل: إلى

اثنتين وثلاثين سنة، وقيل: إلى أربعين(١).

وخص الرسول ﷺ الشباب بالخطاب؛ لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى الجماع، بخلاف الكهول والشيوخ، لكن إن وجد ذلك في غيرهم شمله الخطاب؛ لأن الحكم يدور مع علته.

قوله: (من استطاع منكم الباءة) أصل الباءة المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً، وفيها أربع لغات: الباءةُ بالمد والهاء، وهي الفصيحة المشهورة، والبأةُ بلا مد، والباءُ بالمد بلا هاء، والباهةُ بهائين بلا مد.

وقد اختلف في معناها على قولين يرجعان إلى معنى واحد:

الأول: أن المراد بها الجماع؛ أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح من المهر والسكن فليتزوج.

الثاني: أن المراد مؤنة النكاح من المهر والنفقة (٢)، وهذا هو الأظهر، لأمور ثلاثة:

١ ـ أن الخطاب إنما جاء للقادرين على الجماع وهم الشباب، ولا يقال: من استطاع منكم الجماع وهم قادرون عليه في الغالب.

٢ ـ أنه قال: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة.

 $^{(T)}$ . أنه ورد عند النسائي بلفظ: (من كان منكم ذا طول فليتزوج)

ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم، بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤنة النكاح (٤)، فقد ورد عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة، عن الأعمش (من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج).

<sup>(</sup>۱) اشرح النووي على صحيح مسلم، (۹/ ۱۸۲)، الإعلام، لابن الملقن (۱۰۹/۸)، المعجم الوجيز، ص(٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) قشرح النووي، (٩/ ١٨٣)، قتح الباري، (٩/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) اسنن النسائي، (١٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإعلامة (٨/١١٠).

قوله: (فإنه) الضمير عائد على التزوج، وهو مصدر الفعل السابق؛ كقوله تعالى: ﴿ أُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٨] أي: العدل، والجملة تعليلية.

قوله: (أغض للبصر) أي: أدعى إلى غض بصر المتزوج عن الأجنبية، وغض البصر: هو كفه عما لا يحل.

قوله: (وأحصن للفرج) أي: أدعى إلى إحصان الفرج، وهو منعه من الوقوع في المحظور.

وأفعل التفضيل قيل: إنه على بابه، فالتقوى سبب لغض البصر وإحصان الفرج، ولكن الزواج أغض وأحصن، ورَدَّ هذا العيني وقال: (هذا تصرف من ليس له يد في العربية)(١).

وقيل: ليس على بابه بل استعمل لغير التفضيل؛ كأنه لا يوجد ما يغض البصر ويحصن الفرج إلا التزوج.

والأول أظهر؛ لأن الأصل في صيغة (أفعل) هو التفضيل، ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر الحمل عليه، وهنا لا يتعذر؛ لأن الخطاب مع المؤمنين، بل خُلَّصُهُمْ وهم شباب الصحابة في وعندهم من التقوى ما ليس عند غيرهم.

قوله: (ومن لم يستطع) المفعول مقدر؛ أي: ومن لم يستطع الباءة، وقد ورد ذلك في الترمذي بلفظ: (فمن لم يستطع منكم الباءة...) (٢٠).

قوله: (فعليه بالصوم) الضمير عائد إلى لفظ: (من استطاع) لأنه لم يتعين المخاطب من الشباب، فصار كالغائب، وهذا له نظائر في القرآن، قال تسعيالي (فِيَالَيُّ اللَّيْنَ مَامَثُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَدِّلِ الْقَرُ بِالْحُرِّ وَالْمَبَدُ بِالْفَبِدِ وَالْمَبَدُ بِالْمَبَدِ وَالْمُنْ فَي الْقَرْقُ مَن الْمَعْ اللَّهِ مَن أَنِهِ مَن أَنِهِ مَن أَن الله الله الله عنه من الحاضرين، وهكذا الهاء في مذا الحديث فهي للواحد من المخاطبين.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» (۹/ ۳۱).

وعبر بالصوم دون الجوع لتحصيل العبادة، وهي مطلوبة بذاتها، وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة.

قوله: (فإنه له) الضمير الأول عائد على الصوم، والثاني على الصائم المقصود من السياق.

قوله: (وجاء) أي: كسر لشهوته، والوجاء: بكسر الواو والمد: هو رض عروق الخصيتين بحجر ونحوه، وهما باقيتان لتضعف الفحولة، وأصل الوجاء الغمز، ومنه: وجأه في عنقه، إذا غمزه دافعاً له، ووجأه بالسيف إذا طعنه به.

والعلاقة بين الوجاء والصوم المشابهة في أن كلاً منهما يضعف الشهوة ويدفع شر المني؛ لأن البيضتين تصلحان المني، فتهيج الشهوة، والصوم مضعف لشهوة الجماع بسبب قلة الطعام والشراب، وفيه سر عظيم، فإن تقليل الطعام والشراب بلا صوم لا يفيد.

 الوجه الثالث: في الحديث حث للشباب القادر على مؤنة الزواج أن يتزوج لما في الزواج من المصالح العظيمة، كما تقدم، وقد وردت أحاديث أخرى في الحث عليه والترغيب فيه، يأتي بعضها.

الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم الزواج عندما تتوفر دواعيه وتنتفى موانعه على قولين:

الأول: أن الزواج واجب، وهذا قول داود بن علي وأصحابه، وأبو عوانة الاسفراييني من الشافعية، وابن حزم، وأحمد في رواية عنه، حكاه أبو بكر عبد العزيز (١).

واستدلوا بالأدلة الآمرة بالنكاح؛ كقوله تعالى: ﴿ فَانْكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النَّسَلَوَ ﴾ [النساء: ٣] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنكِمُواْ الْأَيْنَىٰ مِنكُرُ ﴾ [النور: ٣٢]. وقوله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » قال ابن دقيق العيد: (إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب).

<sup>(</sup>١) «المغنى» (٩/ ٤٤٠)، «المحلى» (٩/ ٤٤٠).

القول الثاني: أن الزواج مندوب، وهذا قول الجمهور، ومنهم الأثمة الثلاثة، والرواية الثانية عن أحمد (١٠)، لكنهم يقولون: إن كان توقانه إلى الزواج شديداً بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا وجب عليه الزواج متى قدر على تكاليفه.

واستدلوا على الاستحباب بقوله تعالى: ﴿وَٱلِّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ حَفِظُونٌ وَاستدلوا على الاستحباب بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ حَفِظُونٌ ﴾ [المؤمنون: ٥ و إلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْنَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: ٥ و وجه الاستدلال: أن هذه الآية صريحة في مدح من حفظ فرجه من الزنا بملك يمينه باستغنائه عن الزواج، فلو كان حكم الزواج الوجوب لما مُدح من تركه؛ لأن تارك الواجب لا يمدح بل يذم.

كما استدلوا بحديث الباب، ووجه الاستدلال أن النبي أقام الصوم مقام الزواج، والصوم في هذه الحالة ليس بواجب، فدل على أن الزواج غير واجب؛ لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب، وهذا الاستدلال فيه نظر (٢٠).

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ وجوب النكاح مطلقاً بشرطين: أن يكون ذا شهوة، وأن يكون قادراً على مؤنة النكاح، استناداً لحديث الباب، ولأن درء المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أحسن قول القرطبي: (المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العُزوبة بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه)(٢).

الوجه الخامس: في الحديث بيان حكمة عظيمة من حكم النكاح، وهي حفظ كل من الزوجين وصيانته عن الوقوع في المحظور، وذلك إنما يتم بالزواج، وهذا من مصالحه العظيمة.

○ الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الإنسان لا يتكلف للزواج
 بغير الممكن كالاستدانة؛ لأنه ﷺ أرشد إلى الصيام، وقد ذكر شيخ الإسلام

 <sup>(</sup>۱) (۱) (بداية المجتهد» (۳/۷)، (شرح فتح القدير» (۳/۱۸۷)، (المغني» (۹/۳٤۰)، (مغني المحتاج» (۱۲۷/۳).

<sup>(</sup>۲) «المُعلم» للمازري (۲/ ۸۵).(۳) «المغهم» (٤/ ۲۸).

O الوجه السابع: ذكر الخطابي أن في الحديث دليلاً على جواز التعالج لقطع الباءة، وهي شهوة الجماع، بالأدوية ونحوها(٢)، ولكن ينبغي أن يحمل هذا على ما يخفف الشهوة ويسكنها، قياساً على الصيام، لا على ما يقطعها، فإن هذا ممنوع شرعاً؛ لأمرين:

 انه قد يقدر على مؤونة الزواج وتتيسر له أسبابه، والله تعالى وعد من يستعفف أن يغنيه من فضله؛ لأنه جعل الإغناء غاية للاستعفاف.

٢ ـ أن العلماء أجمعوا على منع الجَبِّ والخِصَاءِ، فيلحق بهما كل ما يقطع الشهوة من الأدوية. والجب: هو استئصال المذاكير، والخصاء: سلُّ الخصيتين ونزعهما.

O الوجه الثامن: استدل القرافي بهذا الحديث على أن التشريك في العبادة لا يضر<sup>(۳)</sup>، ووجه الاستدلال: أن النبي الله أمر العاجز عن مؤنة النكاح التائق إليه أمره بالصوم، وهو عبادة؛ كغض البصر، وحفظ الفرج، وهذا عبادة، ولو كان هذا قادحاً ما أمره بالصوم وهو عبادة من العبادات، ومثل ذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض، ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده، والصوم مقصود مع ذلك، وهذا بخلاف الرياء، فإن الرياء تشريك مع الله تعالى في طاعته، فهذا معصية وصاحبه آثم، وعبادته على خطر عظيم، لكن يقال: إن كان المُشَرَّكُ عبادة

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲/۳۲)، «أضواء البيان» (٦/٢١٩).

 <sup>(</sup>۲) «معالم السنن» (۳/ ۳).
 (۳) «الفروق» (۳/ ۲۲).

كالمُشَرَّكِ فيه، فإنه لا يضر، فإنه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر، وأما تشريك المباح، كما لو دخل في الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر، يحتمل القياس على ما ذكر، ويحتمل عدم صحة القياس، نعم إن دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعها كان مقصداً صحيحاً(١).

○ الوجه التاسع: استدل بعض المالكية بهذا الحديث على تحريم الاستمناء، وهو العادة السرية، ووجه الاستدلال: أنه لو كان مباحاً لأرشد إليه النبي ﷺ؛ لأنه أسهل وأهون، ولأن فيه لذة.

والاستمناء حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا عبرة بقول من أباحه لتسكين الشهوة، فإن ضرر الاستمناء عظيم، فالحق أنه محرم لا يجوز ارتكابه لالتسكين الشهوة ولا لغرض آخر، والله أعلم)(٢).

وقد استدَلَّ ـ أيضاً ـ من قال بتحريمه بقول تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَنِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٓ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَبَعَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ حَنِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٓ أَزُورَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَبَعَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ ۞ السمومنون: ٥ ـ ٧]، والسعادي هو المتجاوز للحد، وهذا بدل على التحريم، كما استدل بقوله تعالى: ﴿ وَلِيسَتَقَفِفِ المَتَجَاوِنُ للحد، وهذا بدل على التحريم، كما استدل بقوله تعالى: ﴿ وَلِيسَتَقَفِفِ اللَّهِنَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَى يُغْنِيمُمُ اللّهُ مِن فَشَالِمِنَ ﴾ [النور: ٣٣]، والاستعفاف: طلب العقة بحفظ الفرج من جميع أنواع الشهوة التي لا تباح (٣)، وهذا أمر يراد به الوجوب.

وقد ذكر بعض الباحثين أن الاستمناء له أضرار عظيمة، فهو يضعف البصر، ويُنهك القوى، ويُجهد الأعصاب، ويُضعف عضو التناسل، ويحدث فيه ارتخاء قد يؤثر على العلاقة بين الزوجين، ويجعل فاعله سريع الإنزال، بحيث يُنزل بمجرد احتكاك شيء بذكره أقل احتكاك، ومن مضار هذه العادة

<sup>(</sup>۱) «سبل السلام» (۳/ ۱۷۰). (۲) «الفتاوي» (۱۰/ ۷۷۰ \_ ۵۷۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ١٠١ ــ ١٠١، ١٥٦).

السيئة أن المدمن عليها قد لا يتخلى عنها ولو بعد الزواج(١).

والقول الثاني: أن الاستمناء مكروه، ولا إثم فيه، ولا عقوبة على فاعله، وهذا قول الظاهرية، وقد روي عن بعض السلف إباحته (٢)؛ لأنه لم يرد نص صريح في تحريمه، وقد ذكر ابن حزم وجه كراهته، وهو أنه ليس من مكارم الأخلاق، ولا من الفضائل، ويبدو أن القائلين بإباحته لم يروا أن الأدلة المذكورة كافية في تحريمه، لكونها غير صريحة، وكذا ما ذكر عن أضراره، وقد نصر الشوكاني هذا القول، وألّف فيه رسالة مستقلة.

واستثنى الفقهاء من خاف الوقوع في الزنا أو عَمَلِ قوم لوط فقالوا: يباح له الاستمناء؛ لأن ذلك حال ضرورة وحاجة، بشرط ألا يكون قادراً على النكاح ولو نكاح أمة (٢)، ونقل ابن رجب عن ابن عقيل الحنبلي أنه يرى تحريم الاستمناء بكل حال، وحكاه رواية (٤)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله، وفي القول الآخر: هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونُقِلَ عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يُعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة، فما علمت أحداً رخص فيه، والله أعلم الهد. (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة: «الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء» للحسيني الإدريسي، ورسالة: «الانتصار على العادة السرية» أعدها: رامي بن خالد الخضر.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (٧/ ٣٩٠ ـ ٣٩٢)، «المحلى» (١١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح المنتهى» للبهوتي (٦/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) «الذيل على طبقات الحنابلة» (١/١٥٩).

<sup>(</sup>٥) «الفتاوى» (١٠/ ٧٣ه .. ٥٧٥) (٣٤/ ٢٢٩)، وانظر: «بدائع الفوائد» (٤/ ١٤٧١).

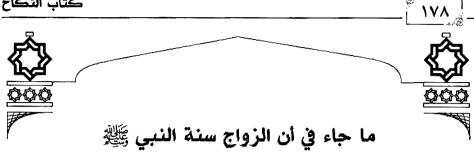

٢/٩٧٠ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى النَّبِيَّ عَلَى حَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لِكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (الترغيب في النكاح) (٥٠٦٣) من طريق محمد بن جعفر، أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك. . . ، وأخرجه مسلم (١٤٠١) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك عليه، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي رضي الله عنه عفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدأ، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله فقال: ﴿أَنْهُمُ المذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأنزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني،، وهذا السياق للبخاري، ولمسلم بنحوه مختصراً، ولفظ «البلوغ» هو آخر لفظ الحديث عند مسلم، وبهذا يتبين أن الحافظ اختصر الحديث.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الزواج والترغيب فيه لمصالحه العظيمة، وأن تركه من أجل الانقطاع للعبادة ليس من هدي النبي ﷺ ولا من سنته، بل الزواج من سنن المرسلين المطلوبة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا

مِن قَبَلِكَ وَبَحَمَلُنَا لَمُمُ أَزْوَبُهَا وَذُرِيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨] والعدول عنه تعففاً خروج عن هديهم، وميل عن الصراط المستقيم.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن تعاليم الشريعة قائمة على التيسير على المكلفين، وأن الانهماك في العبادة وأخذ النفس بالمشقة ليس من الدين في شيء، وليس من هدي النبي في .

وعن أبي هريرة الله عن النبي الله قال: «إن الدين يسر، ولن يشادً الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»(١).

فمنهج الإسلام عدم التشدد في العبادة وتكليف النفس ما لا نطيق من الطاعات، ومن فعل ذلك غلبه الدين، وآخر الأمر العجز والانقطاع، والإنسان إذا أخذ بالقصد دام عمله، وتمكن من أداء الحقوق كلها، حَقَّ الله تعالى، وحَقِّ النفس، وحَقَّ الأهل، وحَقِّ الأصحاب، برفق وسهولة، وقد ورد في حديث عائشة على أن رسول الله على قال: (سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يُدخل أحدكم عملُه الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل) (٢).

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على قاعدة عظيمة مفيدة، وهي أن موافقة السنة خير من كثرة العمل، لقوله ﷺ: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» وهؤلاء أرادوا أن يعملوا أكثر من عمل الرسول ﷺ، فأخبرهم أن هذا مخالف للسنة، فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي ﷺ في صومه وصلاته وعاداته.

ومن الأمثلة لهذه القاعدة: الإطالة في ركعتي الفجر، أو صلاة أكثر من ركعتين بعد طلوع الفجر، أو الإطالة في ركعتي الطواف، أو الجلوس عند مقام إبراهيم ﷺ بعد ركعتي الطواف للدعاء، ونحو ذلك مما فيه مخالفة للسنة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩).

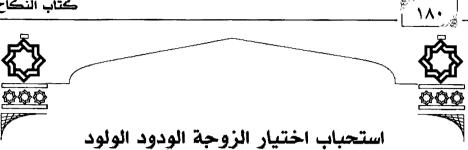

٣/٩٧١ \_ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الولُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأنَّبِياء يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

٤/٩٧٢ \_ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ \_ أيضاً \_ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِل بْنِ يَسَار.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث أنس ﷺ أخرجه أحمد (٢٠/ ١٩١ \_ ١٩٢)، وابن حبان (٩/ ٣٣٨) من طريق خلف بن خليفة، حدثني حفص بن عمر، عن أنس بن مالك ضَيْظِينه مرفوعاً.

وهذا الحديث لا بأس برجاله، خلف بن خليفة من رجال مسلم(١١)، وهو صدوق قد اختلط بأخرة، قال عبد الله بن أحمد قال أبي: (قد رأيت خلف بن خليفة قد قال له إنسان: يا أبا أحمد، حدثك محارب بن دثار؟ قال أبي: فلم أفهم كلامه، كان قد كبر فتركته) (٢)، وقال أحمد: (رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنة سبع وثمانين ومائة، وقد حُمل، وكان لا يفهم، فمن كتب عنه قديماً فسماعه صحيح) وقال الأثرم عن أحمد: («أتيته فلم أفهم عنه»، قلت:

<sup>(</sup>١) ذكر الحاكم في المدخل إلى الصحيح (١٣٦/٤) أن مسلماً أخرج له في الشواهد.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲۱/۲۹).

في أي سنة مات؟ قال: «أظنه في سنة ثمانين أو آخر سنة تسع وسبعين»)(١١).

وحفص بن عمر هو ابن أخي أنس بن مالك، صدوق، كما في «التقريب».

والحديث له شواهد منها الحديث الذي بعده، وهو حديث معقل بن يسار، فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»، باب (النهي عن تزويج من لم يلد من النساء) (۲٬۰۰۱)، والنسائي (۲/٥٦ ـ ٢٦)، وابن حبان (۲/٥٠ ـ ٣٦٣) يلد من النساء) (۲٬۵۰)، والنسائي (۲/٥٠ ـ ٢٦)، وابن حبان (۲٬۵۰ ـ ٣٦٤) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان، عن منصور بن زاذان، عن معارية بن قرة، عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي شخ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تنزوجها النبي شخ فقال: «لا»، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وهذا السياق لأبي داود، والحديث إسناده قوي، رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير مستلم بن سعيد، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وثقه أحمد، وقال ابن معين: (سويلح)، وقال النسائي: (ليس به بأس) (۳).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (يأمرنا بالباءة) تقدم الكلام عليها، والمراد هنا: النكاح بدلالة الساق.

قوله: (عن التبتل) أصل التبتل: الانقطاع، والمراد هنا: الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة.

قوله: (الودود) بفتح الواو، صيغة مبالغة على وزن فعول، هي التي تتحبب إلى زوجها، وهي المحبوبة لكثرة ما هي عليه من خصال الخير والبر وحسن الخلق.

قوله: (الولود) هي كثيرة الأولاد والإنجاب، ويعرف ذلك عادة في

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۳/ ۱۳۰). (۲) انظر: «عون المعبود» (٦/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) تهليب التهذيب (١٠/ ٩٥).

البكر بحال أمها وقريباتها؛ لأن الغالب سراية طباع الأقارب بعضهم إلى بعض.

وجمع النبي ﷺ بين هذين الوصفين؛ لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم يُرغب في الزواج بها، والودود إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب، وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد.

قوله: (إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) أي: مفاخر بسببكم الأنبياء يوم القيامة، لكثرة أتباعي.

الوجه الثالث: الحديث دليل على الترغيب في الزواج لما فيه من المصالح العظيمة، ومنها إيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي على يوم القيامة، وحصول الذرية من البنين وأولادهم الذين هم قرة العين، قال تعالى: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَيِينَ وَحَفَدَة وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطّيبَنَيّ [النحل: ٧٢].

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن التبتل وترك الزواج للقادر عليه انقطاعاً للعبادة وانشغالاً بطلب العلم ونحو ذلك، وهذا النهي يقتضي التحريم، ولهذا قال الصحابي: (وينهى عن التبتل نهياً شديداً) وذلك لأن الانقطاع عن الزواج مخالفة لسنن المرسلين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَبَعَكَنَا لَمُمُ أَزْوَبُمُا وَذُرِيّيَةً﴾ [الرعد: ٣٨]، وفيه تعطيل لإرادة الله الكونية من عمارة هذا الكون، فإن هذا الكون لن يُعمر إلا بحفظ الجنس البشري، ولا وسيلة لذلك إلا التناسل عن طريق الزواج، ولأن ترك الزواج من أجل العبادة أو طلب العلم رهبانية مبتدعة، وقد قرن النبي على بين الأمر بالزواج والنهي عن الرهبانية في حديث أبي أمامة على قال: قال رسول الله على: "تزوجوا؛ عن الرهبانية في حديث أبي أمامة الله قال: قال رسول الله على: "تزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى"(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي (٧٨/٧)، وساقه الحافظ في «فتح الباري» (١١١/٩) وسكت عنه، وحسنه الألباني بشواهده [«الصحيحة» (٤/ ٢٨٥)].

O الوجه الخامس: الحديث دليل على استحباب نكاح المرأة الودود الولود؛ لأن وُدَّ المرأة لزوجها دليل على صحة مزاجها وقوة طبيعتها، كما أن وُدَّهَا مانع من أن يطمح بصرها إلى غيره، وباعث لها على تجملها لزوجها وعنايتها به، وفي هذا تحصين فرج زوجها ونظره، وفي هذا من المصالح ما لا يُحصر.

وبالجملة فإن تَوادَّ الزوجين به تتم المصلحة المنزلية، وكثرة النسل بها تتم المصلحة الدنيوية والدينية (١٠).

O الوجه السادس: في الحديث دليل على أن العمل على تحديد النسل المسمى تضليلاً تنظيم النسل، ليس من هدي الإسلام ولا من تعاليمه، بل هو كيد للإسلام وأهله بتقليل عدد المسلمين وإضعاف كيانهم، ليقوى عدوهم على السيطرة على بلادهم واستعمار أهلها، والتمتع بثروات البلاد الإسلامية وخيراتها، كما أن في الأخذ بهذه النظرية ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظنّ بالله تعالى.

والمراد بذلك ما يمنع الحمل منعاً مستمراً بحيث يقل النسل، وهذا خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة.

وأما منعه منعاً مؤقتاً كأن تكون الأم كثيرة الحمل والحمل يتعبها، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك، فهذا جائز إذا أذن به الزوج ولم يكن به ضرر عليها، ودليل ذلك أن الصحابة في كانوا يعزلون عن نسائهم، وسيأتي لذلك مزيد بيان ـ إن شاء الله ـ عند الكلام على أحاديث العزل في باب «عشرة النساء» والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «حجة الله البالغة» (٢/ ١٢٣).





# الصفات التي من أجلها تنكح المرأة

٥/٩٧٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْمَرْأَةُ لَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ الْمَرْأَةُ لَا الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ »، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيّةِ السّبْعَةِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (الأكفاء في الدين) (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، وأبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي (٦٨١٦)، وابن ماجه (١٨٥٨)، وأحمد (٣١٩/١٥) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة عليه مرفوعاً.

ويحيى بن سعيد هو القطان، وسعيد هو ابن أبي سعيد كيسان المقبري.

وقد وهم الحافظ في عزو الحديث إلى السبعة، فإن منهم الترمذي \_ كما هو اصطلاحه في المقدمة \_ وهو لم يرو الحديث، ولهذا لم يذكره المزي مع من أخرج الحديث (١).

## O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (تنكح المرأة) بضم الناء مبني لما لم يُسمَّ فاعله؛ أي: يُرغب في الزواج بها، والمرأة: نائب الفاعل.

<sup>(</sup>١) «تحقة الإشراف» (٣٠٢/١٠).

قوله: (لأربع) أي: لأربع خصال أو صفات، واللام للتعليل، والمعنى: أن الناس يراعون هذه الخصال في المرأة، ويرغبون فيها لأجلها، ولم يرد الأمر بمراعاتها (١).

قوله: (ولحسبها) بفتح الحاء والسين؛ أي: لشرفها، والحسب في الأصل: هو الفعل الجميل للرجل وآبائه وأجداده من الكرم والنجدة، والشجاعة والمروءة، مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم، فمن كانت صفاته أكثر قُدم على غيره، وقيل: المراد بالحسب هنا: أفعالها الحسنة الجميلة، لكن قد يشكل على هذا التفسير ما رواه الترمذي عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمُ عِندَ اللهِ أَلْقَنكُمُ ﴾ والحجرات: ١٣]. قال النبي ﷺ: «الحسب: المال، والكرم، والتقوى» (١٠). فقد فسر النبي ﷺ الحسب بالمال، والجواب: أن الحسب لا يفسر في حديث الباب بالمال؛ لأنه قد عُطف عليه، والعطف يقتضي المغايرة، لكن إذا ذكر الحسب منفرداً فلا مانع من تفسيره بالمال، وإن ذكر مع المال فسر بما تقدم.

قوله: (فاظفر بذات الدين) أي: فاحرص على الزواج بالمرأة ذات الدين؛ لأنك تكسب بزواجها منافع الدنيا والآخرة.

قوله: (تربت يداك) بكسر الراء؛ أي: لصقتا بالتراب، وهو كناية عن الفقر، وهي جملة خبرية لفظاً، إنشائية معنى، معناها: الدعاء، لكن هذا مما يجري على اللسان، ولا يُراد به الدعاء، بل يراد بها الحث والتحريض على الفعل، وهي كقولهم: لا أبَ لك، ولا أمَّ لك، ولا أرْضَ لك، ونحو ذلك، يقال: تَربَ الرجل: إذا افتقر، وأترب: إذا استغنى، قال الشاعر:

لـولا تـوقُـعُ مـعـتـرُ فـأَرْضِيَـهُ ما كنت أُوثِرُ إِثْراباً على تَرَبِ الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الذي يدعو الرجل إلى

<sup>(</sup>۱) دحاشية السندي على ابن ماجه؛ (۱/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (٢٧١)، ورواه ابن ماجه (٤٢١٩)، وأحمد (٣٣/ ٢٩٤)، وصححه الترمذي، وفيه نظر، والحديث له شواهد.

الزواج بالمرأة هو مالها أو شرفها أو جمالها، وآخر ذلك الدين، وهذا الذي أخبر به النبي على الواقع في زماننا هذا، فالبحث عندهم عن الجمال، ومنهم من يحرص على المال كأن تكون معلمة مثلاً.

الوجه الرابع: الحرص على الزواج بالمرأة ذات الدين، فإن هذا له تأثير كبير على الزوج نفسه، وعلى أولاده، وعلى بيته، والإنسان إنما يجلس إلى من ينفعه في دينه، فكيف بزوجته شريكة حياته؟ وقد قال النبي 證養: «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»(١).

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على إباحة الزواج بالمرأة لأي من المقاصد المذكورة؛ لأن الرسول على ساق هذا الحديث مساق الإخبار عما في الواقع وحال الناس، وليس المراد الأمر بذلك، ومن تزوج امرأة طمعاً في مالها \_ وهو أقوى الدواعي \_ وتجرد القصد عن غير المال من الأسباب الموجبة للائتلاف، فَأَخْلِقُ بالعقد أن ينحل، وبالألفة أن تزول، ولا سيما إذا غلب الطمع، وقل الوفاء، وبالغ الرجل في تسلطه على مال زوجته.

وإذا تزوجها رغبة في جمالها، فذاك أدوم ألفة من المال؛ لأن الجمال صفة لازمة، والمال صفة زائلة، فإن سلم الجمال من الإدلال المفضي للملل، دامت الألفة وحسنت العشرة، وإلا فهو إلى الزوال أقرب.

O الوجه السادس: كيفية العمل بهذا الحديث: أن من أراد أن يتزوج بامرأة فإنه يبدأ بالسؤال عن الصفات التي يُرغب فيها؛ كالجمال مثلاً، فإذا تحققت له، يسأل عن الدين، فإن تحقق أقدم وإلا أحجم، فيكون الدين هو مدار القبول أو الرد.

وأما إذا سأل عن الدين أولاً، ثم سأل عن الصفات الأخرى ولم تتحقق، فيكون رد المرأة مع أنها ذات دين.

○ الوجه السابع: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن للزوج

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٦٧).

الاستمتاع بمال الزوجة، وهذا فيه نظر، لعموم قوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» والحديث فيه ضعف، لكن تشهد له عمومات صحيحة؛ كقوله ﷺ في خطبة الوداع في عرفة: «إن دماه كم وأموالكم حرام عليكم...» الحديث (۱). ولا ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج به، بل قد يكون قصده أن تستغني بمالها عن كثرة مطالبة الزوج بما تحتاج إليه النساء من الكماليات، ولا سيما في زماننا هذا.

الوجه الثامن: في الحديث دليل على الحث على مصاحبة أهل الدين والصلاح والاستقامة؛ لأن من صاحبهم استفاد من أخلاقهم وطباعهم وعلمهم، وأمن المفسدة من جهتهم.

O الوجه التاسع: كما ينبغي للزوج اختيار المرأة الصالحة ينبغي لولي المرأة أن يختار لها الزوج الصالح الكريم الخلق ذا الدين والمروءة، فلا يزوجها من ضَعُفَ دَينُهُ وساء خُلُقُهُ، قال رجل للحسن البصري: قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها؟ قال: (ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها)(٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجهما في باب (الصلح) عند الحديث (٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) التكملة المنهل العذب المورودة (٣/ ١٦٨).

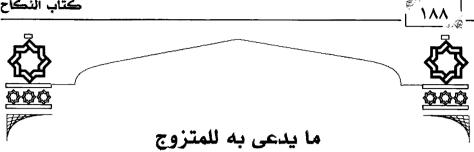

٦/٩٧٤ \_ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّا إِنْسَاناً إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَك اللهُ لَك، وَبَارَكَ عَلَيْك، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْرٍ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحّحَهُ التّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَبْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (١٤/١٤ ـ ٥١٨)، وأبو داود في كتاب «النكاح»، باب (ما يقال للمتزوج) (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، والنسائي في «الكبري» (٩/ ١٠٧)، وابن ماجه (١٩٠٥)، وابن حبان (٩/ ٣٥٩) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رهيه مرفوعاً.

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وقال الحاكم (٢/ ١٨٣): (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، وسكت عنه الذهبي(١٠).

## الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (رفًّا إنساناً) بفتح الراء وتشديد الفاء مع الهمز وعدمه، ولها معنيان:

الأول: إذا أراد أن يدعو له إذا تزوج بالرفاء، قال له: بارك الله لك وبارك عليك.

<sup>(</sup>١) انظر: «آداب الزفاف» ص(١٠٣).

الثاني: إذا هنأه ودعا له بالتوفيق وحسن العشرة والذرية الطيبة.

وأصل الرَّفاء ـ بكسر الراء والمد ـ: الالتنام والاتفاق وجمع الشمل، ومنه رفأ الثوب: إذا أصلحه، وبين القوم رفاء أي: التحام واتفاق(١).

ويجوز أن يكون من الهدوء والسكون، تقول: رفوته: إذا سَكَّنْتَ ما به من روع<sup>(٢)</sup>.

قوله: (بارك الله لك) هذه جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى؛ لأن المراد بها الدعاء، وكذا ما بعدها. ولعل الجمع بين (لك) و(عليك) أن البركة لما كانت نافعة تعدت باللام، ولما كانت نازلة من السماء تعدت ب(على) وجاء الحديث بالوجهين للتأكيد والتفنن (٣٠).

قوله: (وجمع بينكما) أي: بينك وبين زوجك، وهذا يفهم من السياق. قوله: (في خير) لفظ شامل لكل أنواع الخير من الطاعة وحسن المعاشرة والذرية الصالحة.

الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بأن يبارك الله تعالى له، وأن يبارك عليه، وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير. وقد دعا النبي على لعبد الرحمٰن بن عوف لما تزوج بقوله: «بارك الله لك»(٤).

والدعاء للمتزوج من محاسن الشريعة الإسلامية، وذلك بأن يُهنأ المسلم بما حصل له من الخير وأن يدعى له بما يناسب الحال من البركة ودوام النعمة وشكرها.

ولا يجوز العدول عن هذا الدعاء إلى ما اعتاده بعض الناس من قولهم: بالرِّفاء والبنين (٥). فإن هذا من عمل الجاهلية، وقد نهى عنه النبي ﷺ، فقد

<sup>(</sup>١) (المصباح المنير) ص(٢٣٤)، (حاشية السندي على ابن ماجه) (٥٨٩/١).

<sup>(</sup>٢) الغريب الحديث، (١/٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) التكملة المنهل العذب المورود؛ (١٣/٤)، (الفتوحات الربانية؛ (٦/٧٧).

<sup>(</sup>٤) سيأتي هذا الحديث في باب (الرليمة) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) قال الزمخشري: (إن الباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى؛ أي: أعرستما أو اصطحبتما الفائق؛ (٢/ ٧٠)، وانظر: المجمع الأمثال؛ للميداني (١/ ١٧٥).

ورد عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جُشم، فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك، فإن رسول الله غلان نهى عن ذلك، قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم، وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر((). وفي رواية لأحمد: لا تقولوا ذلك، فإن النبي غلاق قد نهانا عن ذلك، وقال: «قولوا: بارك الله فيك، وبارك لك فيها»، ولعل الحكمة ـ والله أعلم ـ في النهي عن استعمال هذه الجملة، ثلاثة أمور:

١ \_ لقصد مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية.

٢ ـ لما فيه من الدعاء له بالبنين دون ذكر البنات، وفي هذا موافقة للعرب في جاهليتهم حيث كانوا يكرهون البنات، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَمَدُهُم بِاللَّائِينَ ظَلَ وَجُهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ إِلَا اللَّهِ النحل: ٥٨].

٣ ـ أنه ليس فيه ذكر اسم الله تعالى ولا حمده ولا ثناء عليه، وهذه أمور مطلوبة.

واعلم أن لفظ الرفاء لا محذور فيه، فإن الصحابي عبر به، وهو أعلم بنصوص الشريعة وهدي النبي على وإنما المحذور الدعاء للمتزوج بالبنين (٢٠).

وانظر إلى ما أرشد إليه النبي هذا اللفظ الوجيز البليغ، وهو دعاء جامع شامل لمصالح الدنيا والآخرة، فإن حصول البركة لهما وعليهما والجمع بينهما بخير ينتظم سعادة الزوجين وصلاحهما وصلاح ذريتهما. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي مختصراً (۱۲۸/۱)، وأحمد (۲۲۱/۳)، وابن ماجه (۱۹۰۱)، وهو حديث قوي بطرقه، كما قال الألباني: في «آداب الزفاف» ص(۱۰٤).

<sup>(</sup>٢) «تصحيح الدعاء» ص(٥٢٨).

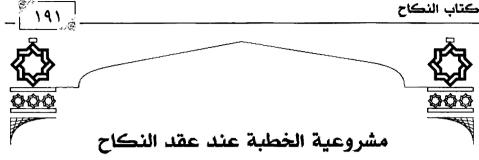

٧/٩٧٥ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: ﴿إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَستَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُودٍ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمِّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آبَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣) من طريق شعبة، وأبو داود في كتاب (النكاح)، باب (في خطبة النكاح) (٢١١٨) من طريق إسرائيل، والنسائي (٣/ ١٠٤ .. ١٠٥)، والحاكم (٢/ ١٨٢ ـ ١٨٣) من طريق شعبة - أيضاً .. كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود ﷺ، قال: علمنا رسول الله ﷺ خطبة الحاجة في النكاح وغيره: الحمد لله . . . هذا لفظ أبي داود، وقد جاء في إسناد أبي داود من طريق إسرائيل عن أبي عبيدة وأبي الأحوص به. فجمع بينهما.

وأخرجه الترمذي (١١٠٥)، والنسائي (٢٣٨/٢ ـ ٢٣٩) من طريق الأعمش، وابن ماجه (١٨٩٢) من طريق يونس بن إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبى الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله على النشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة؛ إن الحمد لله نستعينه . . . الحديث . قال الترمذي: (حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي هي ورواه شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي هي وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود عن النبي هي (١٠).

وللحديث طريق ثالثة أخرجها أبو داود (١٠٩٧) (٢١١٩) من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عبد الله بن مسعود ﷺ... وسنده ضعيف، لجهالة أبي عياض، وكذا شيخ قتادة عبد ربه بن أبي يزيد.

وروى الحديث أبو داود (٢١١٨)، وأحمد (٧/ ١٨٨) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود ولله موقوفاً، ورواه عبد الرزاق (٦/ ١٨٧) عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق به نحوه موقوفاً، وتابعهما أبو الأحوص سلام بن سليم به موقوفاً، كما ذكر الدارقطني في «العلل» (٩/ ٣١٢) وبهذا تبين أن هذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، واختلف عليه رفعاً ووقفاً (٢)، وقد حسن الترمذي رواية أبي الأحوص، وأما رواية أبي عبيدة، فقد أعلت بالانقطاع، لكونه لم يسمع من أبيه، والظاهر أنها في حكم الموصول؛ لأنه كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره، ما لم يوجد سبب يقتضي الرد (٣).

الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (التشهد في الحاجة) هذه رواية، والرواية الثانية . كما تقدم .

<sup>(</sup>١) اجامع الترمذي، (٣٩٩/٢) وانظر: العلل، للدارقطني (٣٠٩/٥) فقد أطال في ذكر الاختلاف على أبي إسحاق، وذكر نحواً من كلام الترمذي.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ص (٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(٢٥٦)، «فتاوى ابن تيمية» (٦/ ٤٠٤)، «تهذيب مختصر السنن» (٦/ ٣٥٠)، «شرح العلل» لابن رجب (٢٩٨/١)، «فتح الباري» له \_ أيضاً \_ «تهذيب التهذيب» (٦٦/٥)، «مرويات أبي عبيدة عن أبيه» ص(٨٥ وما بعدها).

(علمنا رسول الله على خُطبة الحاجة في النكاح وغيره)، وظاهر السياق أن قوله: (في النكاح وغيره) الوارد في لفظ أبي داود من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، أنه من قول ابن مسعود هلى الكن خالفه شعبة، فجعلها من قول أبي إسحاق حيث قال: (قلت لأبي إسحاق: هذه في خُطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة)(۱). والخُطبة هنا: بضم الخاء، من خطب يخطب، من باب نصر ينصر، إذا تكلم بكلام يشتمل على الحمد والثناء وغيرهما، وأما الخِطبة: بالكسر، فهي أن يَخْطِبَ الرجل المرأة، ولهذا قالوا: تستحب الخُطبة عند الخِطبة، وهما يجتمعان في الماضي والمضارع، ويختلفان في المصدر(۱)، وتقدم هذا في «البيوع».

قوله: (إن الحمد ش) هذا لفظ الترمذي وغيره، ولفظ أبي داود وغيره: (الحمد ش)، والتعبير بالجملة الاسمية أبلغ من الفعلية؛ لدلالتها على الثبوت والدوام، والفعلية تدل على التجدد والحدوث، وقد جمع بينهما، كما في رواية الطحاوي<sup>(٣)</sup> فقال: (إن الحمد لله، نحمده) أي: إنه حمد يتجدد كلما تجددت النعم، والحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وتقدم ذلك.

قوله: (ونستعينه) أي: نطلب منه العون، وهو المساعدة على أداء حمده وعلى سائر الأمور الدينية والدنيوية.

قوله: (ونستغفره) أي: نطلب منه مغفرة ما يحصل من التقصير في أداء حمده، وسائر ما يجب علينا فعله له، فهو أهل للمغفرة، وحذف المعمول يؤذن بالعموم.

قوله: (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) أي: نعتصم بالله تعالى ونلتجئ إليه، وشرور أنفسنا: هي الأخلاق الدنيئة، وإنما استعاذ من شرور الأنفس؛ لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الهوى والأغراض الفاسدة.

<sup>(</sup>١) انظر: «المفهم» (١٠٧/٤)، «مختار الصحاح» ص(١٨٠).

<sup>(</sup>٢) (مسند الطيالسي؛ (١/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥). (٣) أشرح مشكل الآثار؛ (٦/١).

قوله: (ومن سيئات أعمالنا) استعاذة من المعاصي ومن عقوباتها، ومن وقاء الله شر نفسه وسيئات عمله فقد أفلح.

قوله: (من يهده الله فلا مضل له) هكذا بإثبات الضمير (يهده) وفي بعض نسخ أبي داود (من يهد الله) بدونه، والمعنى: من يدله ويوفقه الله تعالى ويرشده.

قوله: (فلا مضل له) أي: فلا يقدر أحد على إضلاله وصرفه عن طريق الحق والرشاد.

قوله: (ومن يضلل فلا هادي له) هكذا بدون الضمير، وفي الإتبان به في جانب الهداية وتركه في جانب الضلالة نكتة تشير إلى عناية الله تعالى بعبده.

قوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله) جاءت الأفعال الأربعة بالنون؛ لأمرين:

الأول: أن الاستعانة والاستغفار والاستعادة تقبل النيابة فيجوز أن يستغفر الرجل لغيره، ويستعين الله له، ويستعيذ بالله له، وهذا التوجيه تشكل عليه رواية: (نحمده) لأن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد، ولا يقبل النيابة، ومع هذا جاء بالنون، لكن أكثر الروايات خلت من هذه الجملة كما تقدم.

الثاني: أن المذكورات طلب وإنشاء، فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين.

أما الشهادة فقد جاءت بلفظ الإفراد (وأشهد أن لا إله إلا الله) لأمرين:

١ \_ أن الشهادة لا تقبل النيابة بحال.

٢ - أن الشهادة إخبار عما في القلب مما يطابق اللسان، والإنسان إنما يخبر عن نفسه، لعلمه بحاله، بخلاف إخباره عن غيره، فإنه يخبر عن قوله ونطقه، ولا يخبر عن عقد قلبه(١).

<sup>(</sup>١) نقل ابن القيم في «تهذيب مختصر السنن» (٣/ ٥٤) هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية.

قوله: (ويقرأ ثلاث آيات) جاء بيانها في تنمة الحديث، ولكن الحافظ حذفها اختصاراً، وهي قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا الْقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِمُهُ وَلاَ مَنُوا الْقَوْا اللّهَ حَقَّ تُقَالِمُهُ وَلاَ مَنُوا اللّهَ مَسْلِمُونَ ﴿ اللّهِ عَمران: ١٠٢]، وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النّاسُ انْقُوا اللّهَ رَبِّكُمُ اللّذِي خَلَقَكُم قِن نَقْسِ وَعِدَو وَخَلَقَ مِنْهُا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُما يِجَالا كَثِيرًا وَلِسَاءُ وَاقَقُوا اللّهَ الّذِي مَنَاهُ أَوْ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُوا فَوْلا سَدِيلا ﴿ وَالنساء: ١]، وقوله تعالى: ﴿ يَكُمُ اللّهِ مَامُوا اللّهُ وَيُولُوا فَوْلا سَدِيلا ﴿ فَيَا اللّهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْلاً سَدِيلا ﴿ فَهُ اللّه والاحزاب: ٧٠ \_ ١٧]. وقد دُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْلاً عَظِيما ﴿ وَالمراد هنا: أن يقول جاء في بعض الروايات (أما بعد، ثم يذكر حاجته) والمراد هنا: أن يقول الولي من أب أو غيره: زوجتك ابنتي، ويقول الخاطب: قبلت، أو نحو ذلك.

الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية تقديم هذه الخطبة على عقد النكاح، وذلك بأن يبدأ العاقد بقراءة هذه الخطبة، ثم بعدها يصدر الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج.

وكان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك، يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به، وفي ذلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير، والنكاح يراد إشهاره وإظهاره ليتميز عن السفاح، وأيضاً الخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة، ومن ذلك النكاح، فأبقى النبي على المخطبة، وغير وصفها وصبغتها (١).

وهذه الخطبة سنة عند الجمهور وليست بواجبة، لما ورد في حديث سهل بن سعد هي الآتي أن النبي في زوج الرجل بما معه من القرآن، ولم تذكر الخطبة في شيء من طرق الحديث، فلو قال: زوجتك، وقال: قبلت، كفي.

ونقل الحافظ ابن حجر عن الظاهرية أنها شرط في العقد، ووافقهم من

<sup>(</sup>١) انظر: «حجة الله البالغة» (٢/ ١٢٧ ـ ١٢٨).

الشافعية أبو عوانة، فترجم في المسنده : (باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عند التزويج، وما يجب أن يُخطب به)(١).

O الوجه الرابع: هذه الخطبة ليست خاصة بعقد النكاح، وإنما هي عامة كما تقدم في بعض الروايات، ولهذا فقد ذكر النسائي هذا الحديث في كتاب «الجمعة»، باب (كيفية الخطبة)(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا استحبت، وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموماً وخصوصاً من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك، وموعظة الناس، ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية)، ثم ذكر أن شبوخ زمانه وغيرهم كانوا يفتتحون بغيرها، ثم قال: (إن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وإنما هي خطبة لكل حاجة، في مخاطبة العباد بعضهم بعضاً، والنكاح من جملة ذلك، فإن مراعاة السنة الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العادات والعبادات هو كمال الصراط المستقيم، وما سوى ذلك إن لم يكن منهياً عنه، فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد على الله تعالى أعلم.

(۲) ﴿سئن النسائي﴾ (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>۱) «مسئد أبي عوانة» (۳/ ٤٣ ـ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) «القتاوي» (١٨/ ٢٨٧ \_ ٢٨٨).







## مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة

٨/٩٧٦ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

٩/٩٧٧ \_ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ.

١٠/٩٧٨ ـ وَعَنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيث مُحَمِّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.

١١/٩٧٩ ـ وَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: ﴿ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ ﴾، قَالَ: ﴿ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ﴾.

#### 🗖 الكلام عليها من وجوه:

## O الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الأوسي، أسلم في المدينة قديماً على يد مصعب بن عمير، وآخى رسول الله على بينه وبين أبي عبيدة، وشهد بدراً وأحداً، وثبت مع رسول الله على يومئذ حين ولّى الناس، وشهد بقية المشاهد ما عدا تبوك؛ لأن رسول الله على استخلفه على المدينة، وكان على ممن اعتزل، ولم يشهد الجمل ولا صفين. قال ابن عبد البر: (كان من فضلاء الصحابة). مات في المدينة سنة ست وأربعين، وهو ابن سبع وسبعين سنة هيها المدينة سنة ست وأربعين، وهو ابن سبع

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۱۰/ ٤٤)، «السير» (٢/ ٣٦٩)، «الإصابة» (٩/ ١٣١).

#### O الوجه الثانى: في تخريجها:

أما حديث جابر في فقد رواه أحمد (٢٢/ ٤٤٠)، وأبو داود في كتاب النكاح، بابٌ (في الرجل ينظر إلى المرأة، وهو يريد تزويجها) (٢٠٨٢)، والحاكم (٢/ ١٦٥) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمٰن بن سعد بن معاذ، عن جابر في وتمام الحديث: فخطبت جاربة، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.

والحديث حسنه الحافظ ابن حجر (۱)، وهو من رواية محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه، لكنه صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد (۱۵۵/۲۳) وقد اختلف على ابن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر فيه، فسماه عبد الواحد بن زياد عنه: واقد بن عبد الرحمٰن بن سعد، وهذا مجهول، كما قال ابن القطان (۲)، ورواه عن ابن إسحاق عمر بن علي المقدَّمي، وسماه مرةً واقد بن عبد الرحمٰن، كما في رواية البزار على ما ذكر ابن القطان، ومرةً واقد بن عمرو بن سعد، كما عند الحاكم (۱۲/۱۲)، وهذا ثقة من رجال مسلم، وتابعه على ذلك إبراهيم بن سعد الزهري عند أحمد (۲۳/۱۵۰)، وأحمد بن خالد الوهبي عند الطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ ۱۲۵)، والبيهقي (۷/ ۸۶)، وبهذا تكون رواية عبد الواحد، عن ابن إسحاق في تسمية الراوي واقد بن عبد الرحمٰن شاذة؛ لأنه خالف الجماعة الذين رووا الحديث عن ابن إسحاق وقالوا: واقد بن عمرو.

وأما حديث المغيرة الله فقد أخرجه الترمذي (١٠٨٧)، والنسائي (٦/ ٢٩ ـ ٢٠)، وابن ماجه (١٨٦٥) (١٨٦٦)، وأحمد (٢٦/٣٠) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة الله أنه خطب امرأة، فقال النبي على: «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، هذا لفظ الترمذي، وقال الترمذي: (حديث حسن).

<sup>(</sup>١) ﴿فتح الباري، (٩/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) «بيان الوهم والإيهام» (٤/٩/٤).

وأما حديث محمد بن مسلمة فقد أخرجه ابن ماجه (١٨٦٤) من طريق حفص بن غياث، وأحمد (٢٥/ ٤١٠ ـ ٤١١) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن حجاج بن أرطاة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره، فقلت له: تنظر إليها وأنت من أصحاب محمد عليه إلى فقال: إني سمعت رسول الله يقول: وإذا ألقى الله على قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها.

ومحمد بن سليمان بن أبي حثمة مجهول، لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه إلا ابن حبان (١)، وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه.

وأخرجه ابن حبان (٣٤٩/٩ ـ ٣٥٠) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن حجاج، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة... فذكره. وهذه الرواية خطأ؛ لأن أبا معاوية قلب إسناده ولم يضبطه، كما قال الدارقطني في «العلل» (١٣/١٤).

وحديث محمد بن مسلمة \_ هذا \_ في سنده اختلاف، ومداره على الحجاج بن أرطاة، قال الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٢٢٦) (قد اختلف الرواة عن الحجاج بن أرطاة في هذا الحديث، والصواب عندي \_ والله أعلم \_ ما رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون عن الحجاج، عن محمد بن سليمان، عن عمه سهل، عن محمد بن مسلمة)(٢).

وأما حديث أبي هريرة هي فقد أخرجه مسلم (١٤٢٤) من طريق سفيان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة هي مرفوعاً، وتمامه: «فإن في أعين الأنصار شيئاً».

ولعل الحافظ قدم حديث جابر في مع أن حديث أبي هريرة في أصح؛ لأن حديث جابر في تشريع عام وخطاب لكل فرد، أما الأحاديث

<sup>/</sup> ٣٧٥). (٢) انظر: «العلل» للدارقطني (١٣/١٤).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٥/ ٣٧٥).

الأخرى، ومنها حديث أبي هريرة ولله فهي قضايا أعيان، والخطاب فيها لأخرى، ومنها حديث أبي هريرة ولله في الأصول أن النبي النه إذا خاطب واحداً من الصحابة بشيء فهو عام لجميع المكلفين إلا إن قام دليل على التخصيص، ثم إن حديث جابر في فيه فائدة وهي موضع نظر الخاطب.

وفي الباب .. أيضاً .. حديث أبي حميد أو حميدة، وكان قد رأى النبي على قال: قال رسول الله على: ﴿إذَا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لا تعلم)(١٠).

O الوجه الثالث: هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية نظر الخاطب إلى مخطوبته، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم، بل نقل بعضهم الاتفاق، وكأنه لم يلتفت إلى خلاف من خالف لضعفه، فإن الأحاديث صريحة في ذلك وكثيرة، وقد عمل بها الراوي كما في حديث جابر في أنه، وقد روي عن مالك وغيره القول بعدم جواز نظر الرجل إلى مخطوبته، وهي رواية مرجوحة ذكرها ابن عبد البر، وذكرت عنه رواية بالجواز، وهي التي عليها كتب المالكية (٢) وذلك لأن النكاح عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه، ولأن النظر أحرى إلى استقامة الأحوال ودوام العشرة، وهذه الحكمة جاء ذكرها في حديث المغيرة، وهي قوله: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»؛ أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أذم الله بينهما، يأدِمُ أدْماً، بالسكون؛ أي: ألّف ووفق (٣).

فإذا تزوجها بعد معرفة لم يكن هناك ندامة في الغالب؛ لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة، وبالجملة ففوائد الرؤية كثيرة، ومنها:

١ \_ متابعة السنة.

٢ ـ دوام المودة بين الزوجين.

(٢) ﴿الْكَافِي ﴿ ١٩/٢٥).

رواه أحمد (۳۹/ ۱۵) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) النهاية (١/ ٣٢).

٣ ـ اجتناب كل واحد من الزوجين العيوب التي يكرهها الآخر.

٤ ـ إتمام الزواج على بينة، وعدم لوم الآخرين.

وإباحة النظر إلى المخطوبة جاء على وفق القاعدة الشرعية: (ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة) وتقدم ذكرها في البيوع»(١).

O الوجه الرابع: الأمر في قوله: "فليفعل" للإباحة عند الجمهور، لقوله: "فلا بأس أن ينظر إليها"، ولأن الأصل في النظر إلى المرأة الحظر، والأمر بعد الحظر للإباحة، وحمله النووي على الاستحباب، لقوله: "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، ونسب ذلك إلى الجمهور(٢). ومثل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والقول بالاستحباب قوي جداً في نظري؛ لأنه أمر، وأقل أحواله الاستحباب، ولما يترتب على النظر من المصالح العظيمة.

O الوجه الخامس: لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى الوجه، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وسبب هذا أنه لم يرد دليل في تعيين المواضع التي يراها الخاطب، إلا أن الأدلة ذكرت الغرض من الرؤية، وهو الاطمئنان على أوصاف المرأة مما يكون له أثر في تقوية العقد وتأكيده، والقول المختار أنه ينظر إلى ما يدعوه ويرغبه في نكاحها؛ كالوجه والكفين والمظهر العام للجسم كالرقبة والقدمين والساعدين؛ لأنه نظر أبيح للحاجة فيقتصر عليها، وقد دل على ذلك فعل الراوي حيث قال: (حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها) وفي حديث جابر: (له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها)، ولأن مثل هذا النظر أبيح للمَحْرَمِ غيرِ الزوج، فإن نظره ليس نظر متعة وتلذذ، وإنما لأجل الحاجة ورفع الحرج.

O الوجه السادس: اختلفت هذه الأحاديث في وقت رؤية المخطوبة؛ ففي بعضها أن الرؤية تكون قبل الخطبة، كما في حديث محمد بن مسلمة هذا ألقى الله قل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الحديث رقم (٨٤٨ ـ ٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢٢١).

إليها»، وفي بعضها أن الرؤية تكون بعد الخطبة، كما في حديث جابر رها اللها»، وفي بعضها أن الرؤية تكون بعد الخطبة، كما في حديث المديث ومثل ذلك حديث أبي حميد أو حميدة، ونظراً لتعدد الأدلة اختلف العلماء في وقت رؤية المخطوبة؛ هل يكون قبل خطبتها أو بعده.

والأظهر ـ والله أعلم ـ هو العمل بالأحاديث كلها، على اختلاف المحال، فإن أمكن أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته قبل التقدم إلى خطبتها وبعد العزم على الزواج فلا بأس، وهذا أمر نادر الوقوع، ولا سيما في زماننا هذا، وإلا فإن الرؤية تكون بعد الخطبة، وطريق ذلك أن يذهب الخاطب إلى منزل مخطوبته، ويجلس معها بحضور أبيها أو أخيها أو غيرهما من محارمها، ويرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما أنها هي تراه، وأما ما يفعله بعض الناس من مجرد رؤيتها في مكان وهي لا تراه، فهذا وإن كان فيه مصلحة، لكن مقاصد الرؤية لا تتحقق بهذا الفعل، حيث إن الخاطب لا يرى إلا طولها، ثم هي تحرم من رؤيته.

O الوجه السابع: مع ثبوت هذا الحكم الشرعي، وصحة الأحاديث الواردة فيه، وما يترتب على تطبيقه من المصالح العظيمة، إلا أنه يوجد من بعض الأولياء من أعرض عن هذا الحكم، وصاروا لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى مخطوبته من باب الورع، وهذا ليس بورع، إذ لا ورع في مخالفة الشرع، أو من باب مخالفته لأعرافهم وتقاليدهم، والأعراف والتقاليد لا عبرة بها مع مجيء النصوص الشرعية. وفي مقابل هؤلاء أولياء متساهلون لا يغارون على حرماتهم وبناتهم، بل يسمحون لهن بمخالطة من خطبهن والتعرف عليهن، ولا ريب أن هذا من البدع المحدثة في الدين التي جرّت على الناس المصائب والبلايا، وهو تصرف مصادم لنصوص الشريعة القاضية بتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

الوجه الثامن: هذا النظر مقيد بضوابط بعضها من عمومات الشريعة،
 وبعضها من أحاديث الباب، وأهمها ما يلى:

١ أن يكون الرجل عازماً على الزواج؛ لأن النظر إنما أبيح في حق
 من عزم عليه، وإلا فهو محرم في الأصل.

٢ ـ أن يغلب على ظنه إجابته، فإن لم يكن كذلك لم يجز له النظر، وهذا من باب الاحتياط، وهو مبني على أن النظر قبل الخطبة، والغالب أنه لا يُمَكِّنُ من النظر إلا بعد الموافقة عليه، كما تقدم.

٣ - ألا يكون النظر نظر تلذذ وشهوة؛ لأن هذا خاص بالزوج، والخاطب أجنبي، فلا يجوز له ذلك، لحديث أبي حميد: «إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة»، لكن إن عرضت له الشهوة فلا بأس؛ لأنه لا يمكن دفعها، ويرى آخرون أن هذا الضابط لا ضرورة له؛ لأن تأثير النظر في نفس الناظر لا يملكه المرء.

إلى النظر بقدر الحاجة؛ لأنه محرم في الأصل، لكن له أن ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة الأوصاف التي يريد معرفتها؛ لأن الغرض غالباً لا يحصل بأول نظرة، وقد جاء في حديث سهل بن سعد وهذه الآتي في قصة الواهبة (فنظر إليها رسول الله في فصعد النظر فيها وصوّبه، ثم طأطأ رسول الله في رأسه).

٥ ـ لا تجوز الخلوة بها ولا السفر بحجة التعرف عليها، ففي ذلك الفساد العريض.

٦ ـ لا يجوز له مصافحتها ولا مس أي عضو من بدنها؛ لأنها أجنبية
 منه.

٧ ـ هل بشترط علمها برؤية الخاطب لها؟ قولان: أرجحهما أنه لا يشترط، وقد نسبه الحافظ إلى الجمهور، لحديث أبي حميد: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبة، وإن كانت لا تعلمه، ولأن جابراً فله قال: (فتخبأت لها)، ولأنها إذا علمت قد تتزين له بما يغره.

والذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ التفصيل، وهو أنه إن غلب على الظن أن

الخاطب سيوافق على الزواج، فلا بأس بعلمها، وإن كان يغلب على الظن عدم ذلك؛ لوجود قرائن فالأولى ألا تعلم، لئلا تتأثر نفسياً.

٨ ــ أن يستر الخاطب ما رآه من المرأة ولا يذيعه إذا عدل عن الزواج
 بها، فربما أعجب غيره ما ساءه منها.

وأما التعرف عليها بواسطة الصورة فالذي يظهر المنع، لما يلي:

١ .. أن هذا مبنى على القول بجواز التصوير في مثل هذه الحال.

٢ ـ أن الصورة لا تغنى عن النظر إليها.

٣ ـ أن فن التصوير قد يبرز محاسنها أو يخفى عيوبها بما يَغُرُّ الخاطب.

٤ ـ أنه قد يُتلاعب بهذه الصورة، فيطلع عليها من لا يعنيه الأمر.

وكذا المحادثة عبر الهاتف فالأحوط تركها، لا سيما إذا كانت بدون علم أهل الزوجة؛ كأبيها وأمها وإخوانها، فإنها تجلب الشهوة، ويترتب عليها أمور قد لا تحمد عقباها، لكن إن حادثها وقت رؤيتها ـ كما تقدم ـ فلا بأس لمعرفة عذوبة صوتها وطريقة حديثها، ومعرفة خلو لسانها من العيوب.

O الوجه التاسع: أما نظر المرأة إلى الخاطب فهذا لم يرد فيه دليل إلا عموم: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، وقد قال به جمع من أهل العلم؛ لأنه إذا ثبت النظر للرجل فهو ثابت للمرأة من باب أولى؛ لأنها يعجبها منه ما يعجبه منها، ولأن العقد بالنسبة لها أصعب من الرجل، فإن الرجل يتخلص منها بالطلاق، وهي لا تستطيع التخلص إلا في حالات خاصة، ونصوص الشريعة غالباً ما يخاطب بها الرجل مع أنها عامة في حق الجميع، والشارع لم يوجه المرأة إلى النظر للخاطب؛ لأن الرجال ظاهرون بارزون، يمكن المرأة أن ترى خطيبها بسهولة ويسر، وإذا وقع النظر على الصفة التي تقدمت رأت المرأة خطيبها بكل وضوح، كما يراها هو. والله تعالى أعلم.







النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه

١٢/٩٨٠ ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب (لا يخطب على خطبة أخيه حتى يَنْكِعَ أو يَدَعُ) (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢) من طريق نافع، عن ابن عمر في أنه كان يقول: نهى النبي في أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب) هذا لفظ البخاري.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يخطب) بضم الطاء، مضارع خطب، من باب (قتل) خِطْبَةً بكسر الخاء، و(لا) ناهية، والمضارع بعدها مجزوم، أو نافية والمضارع بعدها مرفوع، والنفي أبلغ في المنع من النهي. والنهي للتحريم إلا بدليل يصرفه عنه، ونقل النووي الإجماع على ذلك، لكنه لا يترتب عليه فساد العقد، كما سيأتي إن شاء الله (1).

وقال الخطابي، وأبو حفص العكبري من الحنابلة: إنه نهي تأديب وكراهة، وليس بنهي تحريم يبطل العقد<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) اشرح صحیح مسلما (۲۰۸/۹).

 <sup>(</sup>۲) المعالم السنن (٦/ ٢٤)، المعنى (٩/ ٥٧٠).

والمخِطبة: بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج، إما منها أو من وليها، وهي خطيبة ومخطوبة.

قوله: (بعضكم) هكذا في بعض نسخ «البلوغ» وفي بعضها (أحدكم) ولفظ البخاري (ولا يخطب الرجل) والمراد بالبعض: بعض المسلمين؛ لأن الخطاب معهم، وهل له مفهوم، فتجوز الخطبة على خطبة غير المسلم، أو أنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، ولا تجوز خطبة المسلم على خطبة غير المسلم؟ فيه خلاف سيأتي إن شاء الله.

قوله: (أو يأذن له) أي: يأذن الخاطب الأول للثاني.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وذلك بأن يتقدم بطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره، وتكون المرأة وأهلها في وقت المشاورة ودراسة حال هذا الخاطب؛ ليتم القبول أو الرد.

ووجه النهي: أن هذا التصرف من أسباب العداوة والبغضاء، ولأنه ظلم للخاطب الأول، وتعدِّ عليه، فإنه قد سبق إلى ذلك، كما أنه يؤدي إلى أن المرء يزكي نفسه ويذم غيره، وتزكية النفس مذمومة، وقد ورد في حديث عقبة بن عامر في أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخبه حتى يذره(١).

الوجه الرابع: الحديث دليل على استثناء حالتين تجوز فيهما الخطبة على الخطبة:

الأولى: أن يترك الخاطب الأول الخطبة ويعدل عنها، فيجوز لغيره أن يخطبها؛ لأنه بتركه للخطبة لم يصبح له حق يرعاه الشارع، ومَنْعُ غيره من الخطبة على خطبته السابقة إضرار بالمخطوبة، وقاعدة الشريعة أنه: لا ضرر ولا ضرار.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤١٤).

الثانية: إذا أذن الخاطب الأول لغيره في الخطبة؛ لأن هذا يدل على تنازله عن حماية الشارع التي تقررت لصالحه.

وذكر الفقهاء حالة ثالثة تجوز فيها الخطبة على الخطبة، وهي ما إذا جهل الخاطب الثاني بالخطبة السابقة، أو علمها وجهل بقبولها؛ لأنه جهل بواقع الحال، والجهل بوقائع الأحوال يصلح عذراً عاماً في الشريعة؛ لأن صاحبه حَسَنُ النية (١).

O الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الخطبة إذا وقعت على خطبة وتزوجها بذلك صع العقد ولا يلزم فسخه (۲)، لكن الخاطب الثاني آثم، وإنما كان العقد صحيحاً؛ لأن النهي في الحديث مسلط على الخطبة لا على العقد، فإن العقد استوفى شروطه وأركانه، والمخالفة في الوسيلة، وهي غير لازمة، فقد يجري العقد من غير خطبة، ويمكن أن تكون خطبة على خطبة ولا يكون عقد، ويبقى النهى قائماً ولو لم يجر عقد.

O الوجه السادس: مفهوم قوله: الا يخطب بعضكم على خطبة أخيه أن للمسلم أن يخطب على خطبة غير المسلم كالكتابي من يهودي أو نصراني الأن المقصود بالأخ: هو الأخ المسلم، وقال آخرون: لا تجوز خطبة المسلم على غير المسلم، والحديث خرج مخرج الغالب؛ لأن خطبة المسلم لغير المسلمة، وخِطبة ألمسلم على خِطبة غير المسلم من الأمور النادرة، ثم إن المعنى الذي من أجله ورد النهي موجود وهو إثارة العداوة والبغضاء، بل قد يؤدي ذلك إلى فتنة بين المسلمين وغير المسلمين.

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للصالح أن يخطب على خطبة الفاسق، مستدلين بأن عموم النهي في أحاديث الباب لم يفرق بين أن يكون الخاطب الأول فاسقاً أو صالحاً، ولأن الفسق لا يخرج الخاطب عن الإسلام.

<sup>(</sup>١) انظر: اخطبة النساء في الشريعة الإسلامية، ص(٣٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿شرح صحيح مسلم؛ لُلنووي (٢٠٨/٩).

والقول الثاني: أنه يجوز للصالح أن يخطب على خطبة الفاسق، وهذا قول أكثر المالكية، والأوزاعي، وابن حزم (١١)، على أساس أن الدين النصيحة، وأن الصالح أولى بالمخطوبة من الفاسق.

والقول الأول أرجح، لقوة دليله، وأما القول الثاني فهو اجتهاد مصادم للنص الصحيح فيمنع، إذ لا اجتهاد مع النص، ولأن المخطوبة ووليها هم أصحاب الشأن في قبول الخاطب الفاسق أو رفضه، لكن إن كانت المخطوبة عفيفة والخاطب الثاني عفيفاً وكان الخاطب الأول فاسقاً فقد يكون قول المالكية متجها، إذا نُظر إلى أن المسألة من باب الكفاءة، فتكون خطبة الفاسق كلا خطبة، ويمكن أن يبقى الحديث على عمومه، ويكون التحقق من الكفاءة راجعاً إلى المرأة ووليها، فإذا رضيا بخطبة الفاسق لم تجز الخطبة على خطبته "، والله تعالى أعلم.

(۱) «الاستذكار» (۱۳/۱۳)، «المحلى» (۱۰/ ۳۴ ـ ۳۵).

<sup>(</sup>٢) اخطبة النساء في الشريعة الإسلامية، ص(٣٦)، الأحكام المترتبة على الفسق، (١/ ٢٨٨).





# بِمَ ينعقد النكاح؟

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ».

وفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: ﴿أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ٩.

١٤/٩٨٢ ـ ولأبي دَاوُدَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَاهِ عَالَ: «مَا تَحْفَظُ؟)، قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً».

#### الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث سهل وليه فقد أخرجه البخاري في ثلاثة عشر موضعاً من الاصحيحه مختصراً ومطولاً، أولها في كتاب الوكالة» (٢٣١٠)، ثم في كتاب افضائل القرآن»، ثم في كتاب النكاح» وغيرها، وهذا اللفظ جاء في كتاب افضائل القرآن»، باب (القراءة عن ظهر قلب) (٥٠٣٠)، وعند مسلم (١٤٢٥) من طريق يعقوب بن عبد الرحمٰن القاريّ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد في مرفوعاً.

وقول الحافظ إن هذا اللفظ لمسلم فيه نظر، فإن لفظ البخاري مثله.

والرواية الثانية لمسلم (١٤٢٥) (٧٧) من طريق حسين بن علي، عن زائدة، عن أبى حازم، به.

ولعل الحافظ ذكرها لأنها مفسرة لما أجمل قبلها من الروايات، فإنها نص على أن الصداق هو تعليمها شيئاً من القرآن، ولأن فيها التزويج الذي هو أصرح ألفاظ العقد.

والرواية الثالثة للبخاري (٥١٢١) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، وفيه: فقال النبي على: «أملكناكها بما معك من القرآن»، وأما لفظ «البلوغ» (أمكناكها) فهو عند البخاري برواية أبي ذر الهروي<sup>(۱)</sup>، وبقية روايات الصحيح بلفظ (أملكناكها)، وقد أشار إليها الحافظ أثناء الشرح، وقال: (أخلق بها أن تكون تصحيفاً من ملكناكها)<sup>(۲)</sup>.

وهذا حديث جليل عظيم، اشتمل على فوائد كثيرة تتعلق بأحكام القرآن، وأحكام النكاح وغيرها، وسأقتصر في هذا الشرح على أهمٌ ما يتعلق بالنكاح.

وأما حديث أبي هريرة ﷺ فقد أخرجه أبو داود (٢١١٢) من طريق عِشْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة ﷺ، وزاد: «وهي امرأتك».

<sup>(</sup>۱) انظر: طبعة الناصر (۱۳/۷). (۲) فتح الباري، (۹/۲۱۶).

وهذا سند ضعيف، ضعفه الحافظ في «التلخيص»، فيه عِسْل، وهو أبو قرة التميمي، وتحديد سورة البقرة والتي تليها تفرد بها عِسْلٌ هذا، فهي زيادة منكرة؛ لأنها منافية للرواية الصحيحة، كما تقدم، ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث لبيان ضعفه، لكنه سكت عليه هنا.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (جاءت امرأة) لم يأت في شيء من روايات الحديث على تعددها اسم هذه المرأة، وقد جاء في «صحيح البخاري» قول عائشة رئية: (كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله على أن الواهبة أكثر من واحدة...)(٢).

قوله: (أهب لك نفسي) على حذف مضاف؛ أي: أمر نفسي، أو شأن نفسي فأتزوج على غير عوض، وإنما قدر المضاف؛ لأن الحر لا تملك رقبته.

قوله: (فَصَعَدَ النظر فيها) بفتح الصاد، وتشديد العين المهملة، رفع بصره؛ أي: نظر إلى أعلاها وتأملها.

قوله: (وصَوَّبَهُ) بفتح الصاد، وتشديد الواو؛ أي: خفض نظره إلى أسفلها وتأملها، والتشديد في هذين الفعلين إما للمبالغة في التأمل، وإما للتكرير، وبه جزم القرطبي<sup>(٣)</sup>.

قوله: (طأطأ رأسه) أي: خفضه، وصمت ﷺ حياءً من مواجهتها بالرد، أو انتظاراً للوحي، أو تفكراً في جواب يناسب المقام(٤).

قوله: (انظر ولو خاتماً من حديد) لو: للتقليل، وخاتماً: خبر لكان المحذوفة مع اسمها، وهذا الحذف كثير، والتقدير: ولو كان الموجود خاتماً، ومثله قوله ﷺ: «بلِّغوا عنى ولو آية»(٥٠).

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۱۸۸ ٤). (۲) "فتح الباري" (۸/ ۲۵).

 <sup>(</sup>۳) «المفهم» (۱۲۸/۶).
 (۵) «فتح الباري» (۲۰۱۹-۲۰۰۷).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٤٦١).

قوله: (إزاري) الإزار: ما يشد على الوسط من السرة فما دونها لستر العورة.

قوله: (قال سهل: ما له رداء) الرداء: ما يوضع على الكتف، وهذه الجملة معترضة؛ لأن قوله: (فلها نصفه) من كلام الرجل صاحب القصة، والتقدير: ولكن هذا إزاري فلها نصفه، وقد جاء ذلك صريحاً في رواية أبي غسان محمد بن مطرف: (ولكن هذا إزاري ولها نصفه)، قال سهل: ماله رداء (۱).

قوله: (إن لبسته لم يكن عليها منه شيء...) أي: إن نصف الإزار لا فائدة فيه؛ لأنه لا ينتفع إلا بجملته، ولو شقه بينها وبينه لم يسترها نصفه، ولم يستره نصفه.

قوله: (عن ظهر قلبك) أي: تحفظهن، يقال: قرأ القرآن عن ظهر قلب؛ أي: من حفظه.

قوله: (ملكتكها) اختلفت الروايات في هذه اللفظة الواردة عن النبي ﷺ، والذي نقله القاضي عياض عن الدارقطني أن الصواب رواية: (زوجتكها)؛ لأن رواتها أكثر وأحفظ.

قوله: (بما معك من القرآن) اختلف في هذه الباء، فقيل: إنها للمقابلة في العقود، وهي الداخلة على الأعواض؛ كزوجتك بكذا، وبعت كذا بكذا.

وقيل: إنها للسببية؛ أي: بسبب ما معك من القرآن، والأول أقرب؛ لأنه يلزم على الثاني أنه ملكه إياها بحفظه القرآن إكراماً للقرآن، فتصير بمعنى الموهوبة، ويؤيد الأول رواية مسلم: «فَعَلَّمْهَا من القرآن» كما تقدم.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز عرض المرأة الراغبة في الزواج نفسها على الرجل الصالح الذي ترجى السعادة بزواجه وصحبته، وقد

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (١٢١).

بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) قال ابن المنير: (من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه، فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه)(۱).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج لمن رغب في الزواج بها، لقوله: (فصعد النظر إليها وصوبه) وتقدم بحث ذلك.

الوجه الخامس: جواز هبة المرأة نفسها للنبي على ونكاحها له من غير صداق، وهذا من خصائص النبي على كما قال تعالى: ﴿وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنّبِي أَن يُسْتَنكِكُمُ اخْالِصَكَةً لَك مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينُ ﴾ وَهَبَت نَفْسَهَا لِلنّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنّبِي أَن يُسْتَنكِكُمُ اخْالِصَكَةً لَك مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، أما غير الرسول على فلا بد من الصداق، إما مسمى وإما مهر المثل.

O الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب الصداق في النكاح وأنه لا بد منه، لقوله على: "فهل عندك من شيء تصدقها إياه، كما في بعض الروايات، وعلى أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، فإنها لو طلقت قبل الدخول ثبت لها نصف الصداق، كما قال تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَالَ مَعَالِي: ﴿وَإِن طَلَقَتُمُ النِّسَاةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البينية عالى: ﴿لاّ جُنَاعَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البينية عالى: ﴿لاّ جُنَاعَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البينية على جواز العقد على المرأة ولو لم يفرض لها مهراً، ويجب لها مهر المثل بالدخول.

○ الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال بجواز كشف المرأة

<sup>(</sup>١) "فتح الباري" (٩/ ١٧٥).

وجهها، ووجه الاستدلال: أن هذه المرأة لو لم تكن كاشفة وجهها لما صعد الرسول ﷺ النظر فيها وصوبه، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة.

والجواب: أن هذا الحديث ليس فيه دليل لمن قال بجواز كشف المرأة وجهها؛ الأمرين:

الأول: لبس في الحديث ما يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، وقول الراوي: (فصعد فيها النظر وصوبه) لا يلزم منه كشف الوجه، بل إن أعلاها مستور، وقد صعد النظر إلى أعلاها وصوبه إلى أسفلها.

الثاني: يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز حيث قال: (ولعل هذا كان قبل الحجاب، ولهذا لم يأمرها بالتستر عن الحاضرين، ويجب حمله على هذا).

أو أنه بعد الحجاب لكنها متلفعة، وهذا قاله ابن العربي، واستبعده الحافظ؛ لأن سياق الحديث يرده (١٠).

الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن خطبة النكاح
 ليست بواجبة؛ لأنه لم برد لها ذكر في شيء من طرق الحديث، كما تقدم.

O الوجه التاسع: استدل الجمهور من أهل العلم بهذا الحديث على أن النكاح لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج فحسب، بل ينعقد بكل لفظ يدل عليه، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، وقول في مذهب أحمد (٢)، وذلك في قوله: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن»، فإذا انعقد بلفظ التمليك ثبت انعقاده بأيّ لفظ يدل على ذلك.

ولأن العبرة في العقود بالقصود والمعانى، لا بالألفاظ والمباني، فألفاظ

<sup>(</sup>١) افتح الباري؛ (٩/ ٢١٠).

<sup>(</sup>۲) ابدایة المجتهده (۳/ ۱۳)، «المغنی» (۹/ ۶٦۰)، «شرح فتح القدیر» (۳/ ۱۹۳).

البيع والشراء والإجارة والهبة والنكاح ليست ألفاظاً تعبدية لا يجوز تجاوزها إلى غيرها، وإنما المرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس على اختلاف لغاتهم.

قالوا: إن اختلاف الرواة في نقل اللفظ يفيد شيئين:

١ ـ إما أن الرسول ﷺ قد قال اللفظين جميعاً: (ملكتكها، أنكحتكها).

٢ ـ أو أنه قال أحدهما، ولكن الراوي عبر بهذا وهذا.

لكن يشكل على ذلك أن النبي على لم يتكلم بهذه الألفاظ، وإنما تكلم بلفظ واحد، والباقي من تعبير الرواة بالمعنى، والظاهر أن الثابت لفظ (زوجتكها) على وفق قول الخاطب: زوجنيها؛ لأنه قلما يختلف لفظ المتعاقدين.

O الوجه العاشر: استدل بهذا الحديث من قال: بجواز جعل تعليم القرآن مهراً في النكاح، وهو قول الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها بعض أصحابه، وبه قال ابن حزم (١). وذلك من قوله: «زوجناكها بما معك من القرآن» والراجح أن الباء هنا للمقابلة، وهي الداخلة على الأعواض، ويدل لذلك رواية مسلم «انطلق فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن» كما تقدم.

والقول الثاني: أنه لا يجوز جعل تعليم القرآن مهراً في النكاح، وهذا قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٢٠)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَيْطَ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ أَن تَبّتَغُوا بِأَمَولِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينً ﴾ [السنساء: ٢٤]، ووجه الاستدلال: أن الله تعالى شرط أن يكون المهر مالاً، فما لا يكون مالاً لا يكون مهراً، فلا تصح تسميته (٣٠)، ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يكون صداقاً؛ كالصلاة والصيام وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) «المهذب» (۲/۲۷)، «المغنى» (۸/۸)، «المحلى» (٩٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) «المغني» (٨/٨)، «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٧)، «حاشية الدسوقي» (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٧٧).

والذي يظهر .. والله أعلم .. أنه لا يصح جعل تعليم القرآن صداقاً إذا كان المال متيسراً على الزوج، فإن لم يتيسر المال صح جعله صداقاً، وهذا هو الذي يدل عليه حديث الباب، فإن الرسول ولا ما جعل تعليم القرآن صداقاً لهذا الرجل إلا حينما تعذر عليه المال، ولم يجد شيئاً، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز(۱).

O الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على جواز الخطبة إذا تيقن أن الخاطب الأول قد أعرض ولم يبق له رغبة في الزواج، وليس في الحديث ما يدل على أن المرأة تقدم عليها خطبة لأحد، لكن الصحابي لو فهم أن للنبي ﷺ رغبة فيها لم يطلبها، فكذلك من فُهم أن له رغبة في الزواج من امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه حتى يُظهر عدم رغبته بها بالتصريح، أو ما في حكمه.

O الوجه الثاني عشر: في الحديث دليل على جواز تزويج المعسر، وقد بوب البخاري عليه بذلك، ووجه الاستدلال: أن النبي على قال للرجل: «التمس ولو خاتماً من حديد»، فالتمس فلم يجد شيئاً، ومع ذلك زوجه، فإذا رضيت المرأة بالمعسر زوجاً لها، فلا مانع، وهذا هو مقتضى قوله تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَاتَهُ يُعْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضَالِمُ ﴾ [النور: ٢٢].

وعن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة والناكح الذي عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف»(٢).

وروى ابن جرير بسنده عن ابن مسعود ظليه أنه قال: (التمسوا الغني في

<sup>(</sup>١) انظر: «الأحكام الخاصة بالقرآن» (٢/ ١٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٦٥٥)، والنسائي (٦/ ١٥، ٦١)، وابن ماجه (٢٥١٨)، وأحمد (٢٠ ٣٧٨) من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﷺ به مرفوعاً، وسنده حسن؛ لأن فيه محمد بن عجلان، وقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم في الشواهد، وهو صدوق، وفي روايته عن سعيد المقبري كلام، أظنه تقدم.

النكاح، يقول الله تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَاتَهُ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضَالِهِ ﴾ (١) وفي «تفسير البغوي» عن عمر ﷺ بنحوه، قال ابن كثير بعد سياق ما تقدم: (والمعهود من كرم الله ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية له ولها) (٢). والله تعالى أعلم.

اتفسیر ابن جریرا (۱۸/ ۹۸).

<sup>(</sup>٢) اتفسير البغوي، (٣/ ٣٤٢)، (تفسير ابن كثير، (٦/ ٥٥).



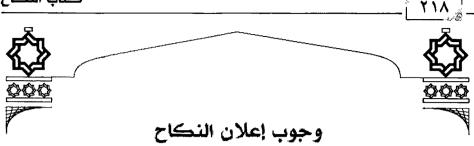

١٥/٩٨٣ ـ عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْعُلِنُوا النِّكَاحَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، الأسدي، أبو الحارث المدني، قال ابن حبان: (كان عالماً فاضلاً)، وقال الحافظ: (ثقة عابد)، روى عن أبيه، وعن أنس، وعن خاله أبي بكر بن عبد الرحمٰن، وغيرهم، وروى عنه أخوه عمر، وابن أخيه مصعب بن ثابت، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم، أخرج له الجماعة، وله أحاديث يسيرة، توفي سنة إحدى وعشرين ومائة، وقيل: أربع وعشرين ومائة (رحمه الله تعالى.

أما والده عبد الله بن الزبير في الله ، فقد تقدمت ترجمته في آخر كتاب «الحج»، حديث (٧٧٨).

#### الوجه الثانى: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٥٣/٢٦)، والحاكم (١٨٣/٢) من طريق ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه في به مرفوعاً.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي، والحديث رجاله ثقات، غير عبد الله بن الأسود، فقد انفرد بالرواية

<sup>(</sup>١) «تهذيب التهذيب» (٥/ ٦٤).

عنه ابن وهب، كما قال أبو حاتم، وقال: (شيخ)، وذكره ابن حبان في «الثقات»(١).

وقال الألباني: (سنده حسن، رجاله ثقات معروفون، غير ابن الأسود، فقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وصححه الحاكم، وكذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه في «الإلمام» وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحاً)(٢).

والحديث له شواهد، منها: حديث محمد بن حاطب في قال: قال رسول الله على: أنصل ما بين الحلال والحرام الدُّفُ والصوت في النكاح (٣)، والمراد بالصوت: الغناء المباح، كما سيأتي (٤).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره، وذلك إظهاراً للسرور، وفرقاً بينه وبين نكاح السر، فيتبين أن فلاناً تزوج فلانة، وأنه صاهر بني فلان، ومن وسائل إظهار النكاح: الإشهاد عليه عند العقد، وتشييع الزوج وقت الدخول بالذهاب معه، كما هي عادة الناس قديماً وحديثاً، والضرب بالدف، ونحو ذلك.

وقد ورد أن من طرق الإعلان الشرعي أن يضرب عند الزواج بالدُّف، وأن توضع وليمة للعرس، قال البخاري: (باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان، قال: (قالت الرُّبيِّع بنت معوِّذ بن عفراء: جاء النبي عليُّ يدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» (٥/٢)، «الثقات» (١٥/٧)، ومعنى (شيخ): ليس بحجة، وهذه اللفظة تقلل من قدر الموصوف بها، وتنزله عن مراتب الكبار الذين إذا انفردوا بالرواية قبلت وعمل بها. [«الشرح والتعليل الألفاظ الجرح والتعديل» ص(١٦)].

<sup>(</sup>٢) ﴿ آداب الزفاف، ص(١١٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٦/ ١٢٧)، وابن ماجه (١٨٩٦)، وأحمد (١٨٩٠)، وحسنه الترمذي والألبائي.

<sup>(</sup>٤) «تحفة الأحوذي» (٢٠٩/٤).

إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: «دعي هذه، وقولي: بالذي كنت تقولين»)(١).

قال المهلب: (في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف، وبالغناء المباح)(٢).

والدُّف: بضم الدال، آلة مستديرة كالغربال ليس لها جَلاجل (٣)، يشد الجلد من أحد طرفيها، فإن شد من الوجهين فهو طبل.

وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط، لئلا يُساء استعماله، فتكون مفسدته أعظم من مصلحته، ومن ذلك ما يلي:

ان الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجال، قال الحافظ ابن حجر: (الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال، لعموم النهي عن التشبه بهن)<sup>(3)</sup>.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلما كان الغناء والضرب بالدُّفِّ والكَفِّ من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثاً، ويسمون الرجال المغنين مخانيث، وهذا مشهور في كلامهم) (٥). وقال الحافظ ابن رجب: (وإنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جلجل ونحوه مما يصوت، عند أكثر العلماء، نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما كانت دفوف العرب على عهد النبي الله وقد رَخَّصَ في هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا مطلقاً في العرس وغيره، للنساء دون الرجال)(١).

٢ ـ أن يكون الضرب خفيفاً لا إزعاج فيه، لا على من حضر الزواج

<sup>(</sup>۱) قصحيح البخاري، (۱۷). (۲) فتح الباري، (۹/ ۲۰۳).

 <sup>(</sup>٣) الغربال بالكسر أداة تشبه الدف، مستديرة، ذات ثقوب، ينقى بها الحب من الشوائب، والجلاجل: بالغنج: الأجراس، وهي قطع نحاس مدور، تجعل في إطار الدف. [«المعجم الوسيط» ص(٦٤٨)»، «معجم لغة الفقهاء» ص(١٦٤)].

 <sup>(</sup>٤) افتح الباري، (٩/ ٢٢٦).
 (٥) الفتاوي، (١١/ ٥٦٥ \_ ٥٦٦).

 <sup>(</sup>٦) فتزهة الأسماع في مسألة السماع للحافظ ابن رجب ضمن رسائله المطبوعة (٢/٤٥٤).

ولا على الجيران، أما استعمال مكبرات الصوت وإسماع الرجال، وإيذاء الناس، وحرمانهم من نومهم وراحتهم، فلا شك في تحريمه، لعموم الأدلة الدالة على تحريم إيذاء المسلمين.

٣ ـ ألا يكون مع الضرب بالدف غناء بقصائد تشتمل على المجون والخلاعة، على هيئة ألحان المغنين، فإن اشتمل على قصائد الحِكمِ والمواعظ والترحيب، فلا بأس.

يقول الحافظ ابن رجب: (وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل، وغناؤهم بإنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم، وما أشبه ذلك، فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل، مع الدفوف المصلصلة، فقد أخطأ غاية الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل)(١).

وقال الحافظ ابن حجر: (الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية، تقليلاً لمخالفة الأصل)(٢٠).

§ - ألا يطول الوقت إلى ساعة متأخرة من الليل، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، من السهر والنوم عن صلاة الفجر، وإمضاء ساعات الليل الفاضلة في اللهو، ونحو ذلك، وعلى هذا فما يحصل في أكثر حفلات الزواج في عصرنا هذا من أمور اللهو والطرب، والتوسع في ذلك باستعمال مكبرات الصوت، وقضاء الليل في أكل وشرب وغناء، لا شك في حرمته، لمخالفته الأحكام الشرعية، وما يترتب عليه من المفاسد، والله المستعان.

انزهة الأسماع» (١/ ٤٤٨).





# اشتراط الولي في النكاح

١٦/٩٨٤ ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ ﴿ مُنَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَيُّ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ اللهِ ﷺ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَيُّ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ اللهِ الْمُدِينِي وَالتَّرْمِذِيُّ ، وابْنُ حِبَّانَ. وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

اَمْرَأَةٍ الْمَوْلُ اللهِ ﷺ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَئِمَا الْمَرَأَةِ لَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلُطَانُ وَلَيُّ مَنْ لَا وَلَيَّ لَهُ ا، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وصَحْحَهُ أَبُو عَوَانَةً، وَابْنُ حِبّانَ، وَالْحَاكِمُ.

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي موسى ﴿ فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح» بابٌ (في الولي) (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وأحمد (٣٢/ ٢٨٠) من طريق يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﴿ مكذا موصولاً بذكر أبي موسى. وقد وهم الحافظ في عزو الحديث للأربعة، فإن النسائي لم يخرجه في «سننه».

وروي مرسلاً من طريق شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق، أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله ﷺ: • لا نكاح إلا بولي ١٠٠٠ فقال: (نعم) أخرجه الترمذي (١١٠٢).

ولعل الحافظ قال: (وأُعِلَّ بالإرسال) ولم يقل: وهو مرسل، للخلاف في وصله وإرساله، وتقوية الوصل.

ويبدو أن الحافظ ذكر التابعي أبا بردة، ولم يقتصر على الصحابي أبي موسى الله كعادته؛ للاختلاف في وصل الحديث وإرساله، وأبو بردة هو عامر بن عبد الله بن قيس، وأبوه عبد الله هو أبو موسى الأشعري الله في تقدمت ترجمة أبي بردة في كتاب «الجمعة»، حديث (٤٦٤)، وترجمة أبيه في «مواقيت الصلاة»، حديث (١٥٣).

## والراجح روابة الوصل لما يلي:

۱ ـ أن الذين ذكروه موصولاً أكثر عدداً، فقد رواه موصولاً شريك بن عبد الله، وأبو عوانة، ويونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، كل هؤلاء عند الترمذي، وزهير بن معاوية، عند ابن حبان (٣٨٨/٩) وغيره، وقيس بن الربيع، عند الحاكم (٢/ ١٧٠) فكل هؤلاء رووه عن إسحاق، وسماعهم إياه من لفظه.

وأما رواية من أرسله، وهما: شعبة وسفيان، فهما وإن كانا من جبال الحفظ والتثبت إلا أنهما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد، كما تقدم في رواية الترمذي، ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة، على ما أخذ عنه عرضاً في مجلس واحد.

٢ ـ أن في الذين ذكروه موصولاً إسرائيل بن يونس، وإسرائيل يكاد يكون أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي، فقد قال عبد الرحمٰن بن مهدي عن إسرائيل: (كان يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد)(١).

ونقل الحافظ في «تهذيبه»، عن إسرائيل أنه قال: كنت أحفظ أحاديث أبى إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن.

٣ ـ أن يونس وابنيه: إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولاً،
 ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم.

<sup>(</sup>۱) «العلل الكبير» للترمذي (١/ ٤٢٨) «العلل» للدارقطني (٧/ ٢١١)، «المستدرك» (٢/ ١٧٠).

٤ ـ أن الذين ذكروا أبا موسى معهم زيادة ثقة، وهي مقبولة عند أكثر أهل العلم، وقد نقل ابن كثير عن البخاري أنه قال: (الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة).

٥ .. أن جماعة من الأثمة صححوا هذا الحديث، منهم البخاري كما ذكر البيهقي (1), والدارقطني (1), وعلى ابن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، كما نقل ذلك الحاكم (1), والبيهقي (1), وابن كثير (1).

آن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة في، ومن شواهده:
 حديث عائشة في الذي بعده، وحديث أبي هريرة في قال: قال
 رسول الله في: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية
 هي التي تزوج نفسها» وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

وأما الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث عائشة وللها فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح» باب (في الولي) (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وأبو عوانة (٣/ ١٨٨)، وابن حبان (٩/ ٣٨٤)، والحاكم (١٦٨/٢) كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عائشة الها مرفوعاً.

وقال الترمذي: (وهو عندي حسن)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وهذا فيه نظر، فإن سليمان بن موسى لم يخرج له البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة، وهو مع جلالته في الفقه، فقد قال عنه الذهبي: (وُثِق، وقال البخاري: عنده مناكير) (٦)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل)، لكنه ثقة في حديثه عن الزهري، كما نقله الحافظ عن ابن معين (٧).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى؛ (٧/ ١٠٧). (۲) «العلل» (٧/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد» (٢/ ١٤٥). (٤) «المستدرك» (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» (٧/ ١٠٧). (٦) «المغنى في الضعفاء» (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٧) «تهذیب التهذیب» (۱۹۸/٤).

وقد طعن الحنفية ومنهم الطحاوي (۱) في هذا الحديث بأنه من رواية سليمان بن موسى، عن الزهري، ولما سئل الزهري عن هذا الحديث، قال: V أعرفه، والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن علية القاضي، عن ابن جريج الراوي عن سليمان، فإنه قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه (۲).

## وأجيب عن ذلك بجوابين:

الأول: لا نسلم بأن ابن جريج قال: إن الزهري نسيه، قال الإمام أحمد: (إن ابن جريج له كتب مدونة، ليس هذا في كتبه) (٣)، وكذا ابن معين ضعف مقولة ابن جريج، وابن علية الذي روى ذلك ضعيف في روايته عن ابن جريج.

الثاني: سلمنا أن الزهري نسيه، فلا يلزم أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه؛ لأنه ثقة في حديث الزهري، كما تقدم، ولأن النسيان لم يعصم منه إنسان.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (لا نكاح إلا بولي) هذا النفي إما أن يراد به نفي الذات، أو نفي الكمال، أو نفي الصحة، والأول ممتنع؛ لأنه قد يوجد نكاح بلا ولي، والثاني غير مراد هنا، بدليل حديث عائشة النبي بعده، فإنه حكم بالبطلان على النكاح بلا ولي، فتعين أن يكون لنفي الصحة؛ أي: لا نكاح صحيح أو معتبر شرعاً إلا بولي.

قوله: (أيما امرأة) هذه صيغة عموم معناها سلب الولاية عن عموم النساء، سواء كانت بكراً أم ثيباً.

قوله: (نكحت) بفتح النون؛ أي: تولت عقد زواجها بنفسها.

 <sup>(</sup>۱) «شرح معاني الآثار» (۳/۸).
 (۲) «المسند» (۲۰/٤۰).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى، للبيهقى (٧/ ١٠٥).

قوله: (فنكاحها) المراد به العقد لا الوطء؛ لأن الكلام في صحة النكاح وبطلانه.

قوله: (باطل) عند أبي داود والنرمذي وغيرهما تكرر هذا اللفظ ثلاث مرات للتأكيد، والمعنى: فزواجها غير صحيح.

قوله: (فإن دخل بها) أي: الذي نكحته بغير إذن وليها، والمراد بالدخول: الوطء.

قوله: (فإن اشتجروا) وفي لفظ: (تشاجروا)، والضمير عائد على الأولياء، بدلالة ذكر الولي وسياق الحديث.

والاشتجار: الخصومة، ولها معنيان:

الأول: تنازعوا في شأن تزويجها حتى أدى ذلك إلى المنع من العقد على المرأة، وهذا هو المراد هنا، لقوله: افإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له».

الثاني: أن الأولياء يختلفون فيما بينهم فيمن يعقد عليها، وهذا غير مراد هنا، فإذا تشاجروا في السبق ومراتبهم سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظراً منه للمصلحة.

قوله: (فالسلطان) هو الملك أو الوالي، ويقوم مقامه القضاة؛ لأنهم نوابه في مثل هذه المسائل، وقد جاء في «المسند» بعد سياق هذا الحديث قول عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: (السلطان: القاضي؛ لأن إليه أمر الفروج والأحكام)(١).

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النكاح لا يصح إلا بولي؛ لأن
 الأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال، كما تقدم.

والمراد بالولي: القريب الذي يتولى عقد النكاح على المرأة، والأب هو الأزلى بتزويج المرأة، ويأتي بعده الجد عند فقده على الراجح، ثم بقية

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۲۶۳/۶۰).

العصبة الذكور على خلاف في ترتيبهم يعلم من مراجعة كتب الفقه.

وعلى هذا فالولي شرط لصحة النكاح، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد(١).

واستدلوا \_ أيضاً \_ بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقَمُ اللِّسَاةَ فَلَكُنْ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْشُلُوهُنَّ أَن يَنكِخُنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا نَرْضَوا بَيْنَهُم بِالْمُرُوثِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ووجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن عضل النساء اللاتي طُلُقن وأتممن عدتهن عن العودة إلى أزواجهن إذا جاء الزوج خاطباً، ورضيت المرأة بالعودة إليه، والمخاطب هم الأولياء، ولو كان للمرأة تزويج نفسها بدون وليها لم يكن لنهى الأولياء عن العضل فائدة.

والقول الثاني: عدم اشتراط الولي، بل هو مندوب إليه، وهذا قول أبي حنفة، وجماعة (٢٠).

واستدلوا بالنص والقياس، أما النص فقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ وَالْمَعُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وقوله تعالى: ﴿حَقَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فأضاف النكاح إليهن، وهذه الإضافة تفيد جواز صدوره من المرأة.

وأما القياس فإنهم قاسوا النكاح على البيع، فالمرأة الرشيدة البالغة تتصرف في مالها بالبيع والشراء دون ولاية، فكذا النكاح لها أن تعقد على نفسها بدون ولي.

والصواب قول الجمهور وأنه لا بد في النكاح من ولي يتولى العقد، لقوة أدلتهم، ومما يؤيد ذلك:

١ ـ صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها وميلها إلى الرجال.

٢ \_ أن الرجال أقدر من النساء على البحث عن أحوال الخاطب، فإن

<sup>(</sup>١) قبداية المجتهد، (٣/ ٢٠)، «المغنى؛ (٩/ ٣٤٤)، قمغنى المحتاج؛ (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>Y) «بدائم الصنائم» (Y/ YEV .. YEV).

المرأة قاصرة النظر في التحري للزوج الكفء الصالح، وقد لا توفق إلى اختيار الرجل المناسب.

٣ ـ أن اشتراط الولي فيه مزيد إعلان النكاح.

إن ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره ليس شأناً خاصاً بها دون سواها، فالزواج يربط بين الأسر، والآباء والأخوة يهمهم شأن الأسرة التي يرتبطون بها.

أما الآيات التي استدل بها أصحاب القول الثاني، فلا دليل فيها على عدم اشتراط الولي، وإنما تدل على أن المرأة الحرة البالغة طرف مباشر في عقد النكاح، لا بد من أخذ رأيها وموافقتها، لا أنها تستبد بالعقد وتنفرد به.

وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص، ثم إنه لا مماثلة بين الأصل والفرع، فإن النكاح يختلف عن البيع، فعقد النكاح عقد له خطره وعواقبه، بخلاف البيع في بساطته وخفة أمره.

ومع أن أبا حنيفة لا يرى أن الولي شرط في النكاح كما يراه الجمهور؛ إلا أنه أعطى الولي حق إيقاف العقد وإبطاله إذا لم يكن الزوج كُفَأُ(١).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المرأة تستحق المهر بالدخول بها ووطئها، لقوله: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»، وإذا كان جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل، فهو من باب أولى يتقرر في النكاح الصحيح.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن المرأة التي ليس لها ولي فإن وليها السلطان، ويقوم مقامه القاضى، كما تقدم.

فالقاضي يتولى عقد النكاح في المسائل الآتية:

الأولى: إذا كانت المرأة لا ولى لها من قرابتها مطلقاً.

الثانية: إذا عَضَلَ الأقرب من الأولياء كالأب، بمعنى أنه منع المرأة من

<sup>(</sup>١) «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٥٨)، «أحكام الزواج» للأشقر ص(١٤٠).

الزواج، فإن الولاية تنتقل إلى السلطان على قول الشافعي وأحمد في رواية عنه (1)، وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه وأحمد في المنصوص عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط كونه كفأ(٢).

الثالثة: أن يمتنع جميع الأولياء عن تزويجها ويعضلونها، فتنتقل الولاية إلى السلطان قولاً واحداً.

ويوجد في المجتمع وعند بعض القبائل صور سيئة من العضل ومنع النساء من الزواج؛ لأغراض فاسدة وتصرفات قبيحة، ومنها: أن يريد الولي بقاء المرأة للخدمة، أو تقوم برعي إبله وغنمه، أو يلزمها بمن لا تريد الزواج منه؛ كابن أخيه أو نحوه من القرابة، أو لأجل أن يستفيد من مرتبها؛ كأن تكون معلمة، أو يتشدد في الصفات المطلوبة في الزوج، وهذا كله من الظلم والإساءة إلى المرأة، والتشبه بأهل الجاهلية، والوقوع فيما نهى الله عنه في قوله سبحانه: ﴿وَلاَ نَمْ شُلُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٩].

الرابعة: إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة زوجها السلطان، ولا يزوجها الأبعد من يزوجها الأبعد من الأولياء، لقوله ﷺ: «السلطان ولي من لا ولي له»، وهذه لها ولي، فلا يكون السلطان ولياً لها.

وقد اختلف الفقهاء في ضابط الغيبة التي تنتقل فيها الولاية إلى الأبعد بناء على ما في زمانهم من صعوبة الاتصالات، فبعضهم حدها بالزمن، وبعضهم حدها بالمسافة، أما اليوم فقد تغير الحال وأصبح الاتصال بمن هو في أقصى الدنيا أمراً ميسوراً.

والصواب أن ضابط الغيبة ما يفوت فيها مصلحة المخطوبة، فإن لم يكن فيه تفويت مصلحة فلا بأس بالانتظار، وكذا لو كانت الغيبة قصيرة ويمكن الاتصال عليه بالهاتف، فيوكل من يقوم مقامه في عقد النكاح.

<sup>(</sup>١) «المغنى» (٩/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿المغنى ، (٩/ ٣٨٢)، ﴿أَحَكَامُ الزُّواجِ ، ص(١٤٨).

وإذا كانت المرأة في بلد لا سلطان فيه للمسلمين، وليس لها ولي، كما لو كانت في ديار الكفر كأمريكا أو بريطانيا أو روسيا ونحوها، فإن كان يوجد مؤسسات إسلامية فإنها تقوم بتزويجها، وإن لم يوجد جعلت أمرها إلى رجل عدل من المسلمين، وعقد لها(١). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «أحكام الزواج» ص(١٤٩).

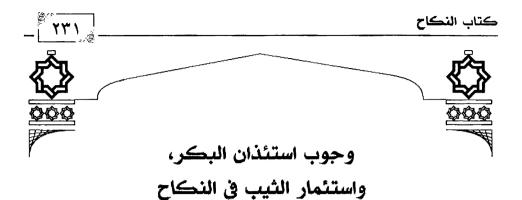

١٨/٩٨٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تُنْكَحُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١٩/٩٨٧ ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: قَالَ: «النَّبِّبُ أَحَقُ النَّبِيِّ ﴾ وَوَاهُ مُسْلِمٌ. بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا شُكُونُهَا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ النَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة في فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (لا يُنْكِحُ الأبُ وغيره البكر والثيبَ إلا برضاهما) (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩) من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة في أن رسول الله على قال: . . . وذكر الحديث.

وأما حديث ابن عباس الله فأخرجه مسلم في كتاب «النكاح»، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت) (١٤٢١) من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس الله الله الله بن الفضل،

وأما الرواية المذكورة فقد رواها عبد الرزاق (١٠٩٩) ومن طريقه أبو

داود (۲۱۰۰)، والنسائي (۲/ ۸۶)، والدارقطني (۲/ ۲۳۹) عن معمر، ورواه ابن حبان (۲۹۹/۹) والدارقطني (۲/ ۲۳۹) من طريق ابن المبارك، عن معمر، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس في أن رسول الله على قال: اليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستشار، وصمتها إقرارها».

والحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن أعله أبو حاتم والدارقطني بأن معمراً وهم فيه، فرواه عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، وإنما سمعه ابن كيسان من عبد الله بن الفضل، اتفق على ذلك ابن إسحاق، وسعيد بن سلمة، عن صالح (۱)؛ ولهذا قال الدارقطني: (إن الذي قبله أصح في الإسناد والمتن) (۲).

ولعل الحافظ أورد رواية أبي داود والنسائي لصراحتها في مسألة الثيب، ولذكر اليتيمة فيها.

## الوجه الثانى: في شرح ألفاظهما:

قوله: (لا تُنكح) بضم التاء؛ أي: لا تُزوج، وقد جاء النهي بصورة النفى؛ لأنه أبلغ.

قوله: (الأيّم) بفتح الهمزة، وتشديد الياء المثناة التحتية، بعدها ميم، هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق وانقضت عدتها، وهذا المعنى هو المراد هنا لمقابلتها بالبكر.

وتطلق الأيم على كل امرأة لا زوج لها، بكراً كانت أم ثيباً، وعلى كل رجل لا زوجة له بكراً كان أم سبق له زواج، قال تعالى: ﴿وَأَنَكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرَ ﴾ [النور: ٣٢]، والأَيْمَةُ في اللغة: العزوبة، يقال: رجل أيّم، وامرأة أيّم وأيّمة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «علل ابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين (٥٣/٤).

<sup>(</sup>۲) «العلل» (۱۲٤۹)، «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۳۸ \_ ۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) الشرح الفصيح المنسوب للزمخشري (١/ ٢٨٩).

قوله: (تُسْتَأْمُرُ) بضم التاء المثناة الفوقية، مبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: حتى يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد على من ترغب الزواج به، وأصل الاستئمار: طلب الأمر، وهذا لا بد أن يكون بالقول.

قوله: (البكر) بكسر الباء الموحدة، العذراء التي لم تَزُلُ بكارتها، فلم يسبق لها زواج ولا وطء، والمراد بها: البنت البالغة التي تدرك أمور النكاح، وتعرف صفات الزوج الصالح من غيره؛ لأن الشرع جعل لإذنها اعتباراً، وليس المراد بالبكر من يشمل الصغيرة، قال ابن دقيق العيد: (إن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ)(١).

قوله: (تستأذن) بالضم؛ أي: يطلب الإذن منها ليعقد لها وليها النكاح على من ترغب الزواج به، وبين الاستئذان والاستئمار فرق، فإن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا احتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، ولو صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً، فهو صريح في القول، ولذا جعل في جانب الثيب، أما الإذن فهو دائر بين القول والسكوت، ولذا جعل في جانب البكر؛ لأنها قد تستحى أن تفصح عن رغبتها.

قوله: (قالوا: وكيف إذنها) إنما سألوا عن الإذن دون الأمر، لتردد الإذن بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، وجعل السكوت إذناً في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح، وهذا في جيل مضى؛ لما عليه النساء من الحياء، أما الآن فتغير الأمر، وأصبح للبنات رأي في زواجهن بكل صراحة وفصاحة.

قوله: (الثيب) هي التي زالت بكارتها بوطء، وهذه اللفظة مفسرة للفظ الأيم.

قوله: (أحق بنفسها من وليها) صيغة التفضيل تدل على المشاركة،

<sup>(</sup>١) «إحكام الأحكام» (١٩٨/٤).

فالمعنى: أن لها في نفسها في النكاح حقاً، ولوليها حقاً، وحقها أوكد من حقه، فلو أرادت الزواج من كفؤ فامتنع الولي أُجبر، فإن أصر زوجها القاضى.

قوله: (تُستامر) أي: تستأذن، بدليل قوله: «وإذنها سكونها»، وإبقاء اللفظ على ظاهره مشكل؛ لأن الاستئمار الذي هو استدعاء أمرها بالقول الصريح خاص بالثيب \_ كما تقدم \_ ولذا قال القرطبي: (إن حديث أبي هريرة أتقن مساقاً من حديث ابن عباس)(١).

قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) أي: إذا رفضت الزواج ولم ترض بمن يريده الولي، لما تقدم من اعتبار رضاها.

قوله: (اليتيمة) هي الصغيرة التي لا أب لها، والمراد هنا: البكر البالغة؛ لأنها قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها، سماها يتيمة باعتبار ما كان؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْا الْبَنَيْنَ أَمَوْكُمْ النساء: ٢] وفائدة التسمية: مراعاة حقها، والشفقة عليها في تحري الكفاءة، والصلاح، ولأن اليتيم مظنة الشفقة والرحمة.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا بد من رضا المرأة بمن يريد وليها أن يزوجها به.

أما الثيب فلا بد من صريح موافقتها على الزواج بأن تتكلم؛ لأن نطقها وتصريحها ممكن؛ لأنها تزوجت وعرفت صفة الزواج. وأما البكر فإنها تُستأذن ويكفي في إذنها أن تسكت، فإذا سكتت فهو علامة الرضا، والاكتفاء بالسكوت فيه مراعاة لتمام صيانتها، ولإبقاء حالة الاستحياء والانقباض عليها، فروعي في هذا المحل ما يليق بها(٢). إلا إذا اقترن السكوت بما يدل على عدم الموافقة، فإنه لا يعتبر إذناً، ويعمل بالقرائن في مثل ذلك.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (٤/١١٧).

ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، فيذكر لها نسبه، وعمله، ونحو ذلك مما فيه مصلحة، لتكون على بصيرة من أمرها.

الوجه الرابع ـ اتفق العلماء ـ إلا من شذ منهم ـ على منع الولي من
 إكراه المرأة الثيب البالغة العاقلة على الزواج.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الثيب البالغة لا تُنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة) ويقول: (البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين)(١).

واستدلوا بقوله ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها»، وبقوله: «ليس للولي مع الثيب أمر»، وعن الخنساء بنت خِذَام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فردَّ نكاحها (٢).

كما استدلوا من المعقول بأن الثيب البالغة رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة له، فلم يجز إجبارها عليه كالرجل  $^{(7)}$ . وعلى هذا فإذا زوجها وليها بدون رضاها بطل العقد، لما تقدم، فإن أجازت العقد فيما بعد، فهل يلزم تجديده بعد رضاها؟ على قولين.

الوجه الخامس: اختلف العلماء في إجبار البكر البالغة العاقلة على الزواج على قولين:

الأول: أنه يجوز لوليها أن يزوجها بغير إذنها، وهذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (ئ)، واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور، ووجه الاستدلال: أن النبي على قسم النساء قسمين، ولما أثبت لأحدهما الحق، دل على نفيه عن الآخر، وهو البكر، فيكون وليها أحق منها، وإلا فلا فائدة من التفرقة، ولا يقال: الفائدة من التفرقة في صفة الإذن؛ لأننا نقول: ظاهر الحديث أن الذي فُرِّقَ فيه حق

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۳۲/ ۲۹ ـ ۳۹). (۲) أخرجه البخاري (۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) «أحكام الزواج» ص(١٤٣).

 <sup>(</sup>٤) ابداية المجتهدة (٣/ ١٥)، المغنى المحتاج؛ (٣/ ١٤٩).

الولي، وعلى هذا فالإذن في حقها على سبيل الاستحباب(١).

القول الثاني: أنها لا تزوج إلا برضاها، وليس لوليها إجبارها، وهذا مذهب أبي حنيفة، والأوزاعي، والثوري، ورواية عن أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز، وصاحب «الفائق»، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن سعدي، وابن باز(۲).

واستدلوا بحديث أبي هريرة في ، ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن تزويج البكر بدون إذنها، ولو لم يكن إذنها معتبراً لما جعله غاية لإنكاحها.

كما استدلوا بحديث ابن عباس الله الآني: أن جارية بكراً أتت النبي الله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي الله.

كما استدلوا من المعقول بأن تزويج الفتاة مع كراهيتها مخالف للأصول والعقول، فإذا كان وليها لا يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام ولا شراب ولا لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها منه، فأي مودة ورحمة في ذلك؟!

وقد تتابع العلماء على النص على بطلان العقود التي تتم بالإكراه؛ كالبيع والشراء والإجارة، والقول بجواز إنكاح المرأة بغير رضاها مخالف للقاعدة العامة التي قررتها الشريعة، وأخذ بها أهل العلم(٤٠).

وهذا القول هو الراجح، لقوة دليله، ولأن التفريق بين الثيب فلا تجبر،

<sup>(</sup>١) انظر: اشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>۲) «الهداية» (۱۹٦/۱)، «المغني» (۹۹۹۹۹)، «الفتاوى» (۳۲/ ٤٠، ۵۲)، المختصر الهداية» (۳۲/ ٤٠)، «فتاوى ابن باز» تهذيب السنن» (۳۲/ ٤٠)، «المختارات الجلية» ص(۱۰۳)، «فتاوى ابن باز» (٤٠٩/٢٠).

<sup>(</sup>٣) ﴿الفتاوى، (٣٢/ ٢٥). ﴿ ٤) ﴿ أَحَكَامُ الزُّواجِ ۗ ص(١٤٦).

والبكر فتجبر تفريق بين متماثلين، وهذا أمر يأباه القياس، وأما حديث ابن عباس في فالاستدلال به عن طريق المفهوم، وحديث أبي هريرة منطوق، فيقدم عليه، ولا فرق في ذلك بين الأب وغيره، فلا يجبرها أبوها على الزواج من شخص لا تريده، وحديث الباب عام؛ لقوله: «لا تنكع البكر حتى تستأذن»، وفي رواية لمسلم من حديث ابن عباس في: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها»(۱)، وهذا \_ على تقدير صحته(۱) \_ نص صريح في هذا الحكم.

لكن لو رغبت المرأة في غير الكفء، فإن لوليها الحق في منع زواجها منه، وهذه ثمرة الولاية في النكاح، وعلى الأسرة في موضوع زواج ابنتهم أن يتشاوروا فيما بينهم، وفي هذا خير كثير.

O الوجه السادس: الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح، كما هو قول الجمهور، لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة، والولي قد شارك المرأة في حقبَّةٍ ما، فدل على أن له مدخلاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱٤۲۱) (۲۸).

 <sup>(</sup>۲) ذكر أبو داود أنها ليست بمحفوظة. انظر: «سنن أبي داود» (۲۰۹۹)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ١١٥)، «التلخيص» (٣/ ١٨٤).

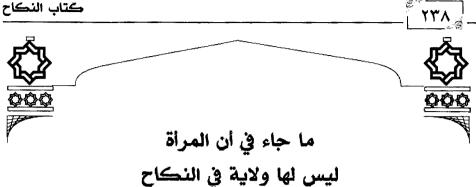

٢٠/٩٨٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ المرأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها،، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)، والدارقطني (٣/ ٢٢٧)، والبيهقي (٧/ ١١٠) من طريق جميل بن الحسن العتكي، حدثنا محمد بن مروان العقيلي، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ مُرفُوعاً .

وهذا الحديث لا بأس برجاله، غير جميل بن الحسن الأزدى العتكمي، قال عنه ابن أبي حاتم: (أدركناه ولم نكتب عنه)(١)، واتهمه عبدان الأهوازي، وبه أعله الذهبي (٢)، ومحمد بن مروان قال عنه الحافظ في «التقريب» (صدوق له أوهام).

ورواه الدارقطني (٣/ ٢٢٨) من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان، به.

قال الألباني: (هذا سند رجاله ثقات، غير الجرمي هذا، وهو شيخ)(٣).

<sup>(</sup>١) «المجرح والتعديل» (٢/ ٥٢٠)، التهذيب التهذيب، (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) التنقيح التحقيق، بحاشية االتحقيق، (٨/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>T) " | (YF \ A3Y).

وتمام الحديث: ﴿فَإِن الزانية هي التي تزوج نفسها›، وقد أعلت هذه الجملة بأنها من كلام أبي هريرة وهيه فقد رواه الدارقطني (٢٢٨/٣)، والبيهقي (٧/ ١١٠) من طريق عبد السلام بن حرب، عن هشام، إلا أنه قال: (قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية) فجعل آخره موقوفاً، قال البيهقي: (وعبد السلام قد ميَّز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه، والله أعلم).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح، فلا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها من النساء، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، فإن فعلت شيئاً من ذلك لم يصح النكاح، وذلك لأن ولاية النكاح يعتبر فيها الكمال، والرجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب من النساء، والمرأة ناقصة قاصرة، تثبت الولاية عليها، لقصورها عن النظر لنفسها فغيرها أولى.

ومنع المرأة من الولاية فيه حفظ لها وصيانة لكرامتها، لا سيما وقد طبعت على الحياء الذي يمنعها من مثل ذلك. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «العلل؛ للدارقطني (١٠/ ٢١) «تنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي (٢٩٦/٤).

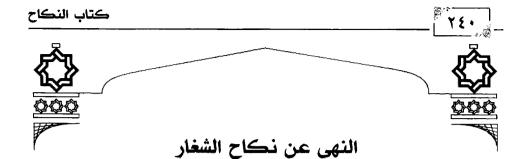

٢١/٩٨٩ \_ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، والشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَام نَافِع.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (الشغار) (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ر

وأخرجه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨) من طريق عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله قله؛ أن رسول الله قله نهى عن الشغار، قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرجل، ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق. وهذا لفظ البخاري، وفيه التصريح بأن تفسير الشغار من كلام نافع.

### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (الشغار) بكسر الشين المعجمة، وتخفيف الغين المعجمة أيضاً، مصدر شاغر يشاغر شغاراً، وهو مفاعلة ولا يكون إلا بين اثنين غالباً، وهو لغة: الخلو، يقال: بلد شاغر، إذا خلا من السلطان، وأمر شاغر: إذا خلا من مدبره؛ كأن النكاح سمي بذلك لشغوره عن الصداق؛ أي: خلوه، ويقال معناه: الرفع، يقال: شغر الكلب؛ أي: رفع رجله ليبول. قال ثعلب: وكأن

كل واحد منهما يقول: لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك، قال ابن الملقن: وهذا أقربها (١٠).

وقال الخطابي: (سمي بذلك لأنهما رفعا المهر بينهما، وإذا رفع المهر ارتفع العقد، فارتفع النكاح والمهر معاً)(٢).

وأما شرعاً: فهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، أو بينهما مهر لأجل الحيلة، أو يقال: اختصاراً: إنكاح البضع بالبضع.

قوله: (ابنته) ذكر البنت لا مفهوم له، بل هو مثال، وقد جاء في حديث أبي هريرة رهبه، قال: نهى رسول الله على عن الشغار، زاد ابن نمير: والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي البنات من أختك، وأزوجك أختي البنات من الأخوات، وبنات الأخمام؛ كالبنات في هذا)(٤٠).

وقد اختلف العلماء في تفسير الشغار، قال الشافعي: (لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي في أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك)<sup>(٥)</sup>. وقال الخطيب: (تفسير الشغار ليس من كلام رسول الله في وإنما هو من قول مالك، وُصِلَ بالمتن المرفوع...)<sup>(٢)</sup>. ورواية الصحيحين المذكورة تدل على أنه من تفسير نافع، ولعل مالكاً تلقاه من نافع، كما قال الحافظ (٧).

قوله: (وليس بينهما صداق) فيه إشعار بعلة النهي عن نكاح الشغار، وهي خلوه من الصداق، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد (^^).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الاستذكار» (۲۰۱/۱۶)، «الإعلام» (۸/۱۹۰).

 <sup>(</sup>۲) (۳) اخرجه مسلم (۱٤١٦).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي» (٩/ ٢١٢).(٥) «الأم» (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) ﴿الفصل للوصل المدرج في النقل؛ (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٧) • التلخيص» (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٨) «الإعلام» (٨/ ١٩٣)، (إحكام الأحكام» (٤/ ١٩٢).

الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن نكاح الشغار، وهذا
 النهى يقتضى التحريم بإجماع أهل العلم، وأما بطلان العقد؛ ففيه قولان:

الأول: أن النكاح غير صحيح؛ لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، كما حكاه الترمذي (1)، وحكاه ابن رشد عن مالك(7).

القول الثاني: أن النكاح صحيح، ويفرض للمرأة مهر المثل، وهذا قول أبي حنيفة، وطائفة منهم: الليث، وأبو ثور، والطبري، ورواية عن أحمد مخرجة (٢٠)؛ لعموم أدلة شرعية النكاح؛ كقوله تعالى: ﴿ فَانْكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ ﴾ [النساء: ٣]، ولأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوجها على خمر أو نحوه مما لا يصح جعله صداقاً.

ويجيبون عن الأحاديث بأن النهي للكراهة، وتارة يقولون: بأن النهي يراد به ألا يُستحل الفرج بدون مهر، وهذا جواب ضعيف، فليس هذا من مواضع الكراهة، وقد حكم ببطلانه عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت اللهاء قال أحمد (٤)، وكذا معاوية اللهاء، كما سيأتي، وعلى هذا فالصواب القول الأول.

O الوجه الرابع: اختلف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار على قولين:

الأول: أن العلة هي خلو بضع كل من المرأتين من الصداق، وهؤلاء أخذوا بتفسير الشغار المنصوص عليه في حديث ابن عمر را

الثاني: أن العلة ليست الخلو من الصداق، وإنما هي اشتراط كل منهما على الآخر أن يزوجه موليته، وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه، اختارها

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٤٢٣)، «المغنى» (۱/ ٤٢)، «مغنى المحتاج» (۳/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) «بداية المجتهد» (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» ص(١٨١)، «الإنصاف» (٨/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) «المغني» (١٠/ ٤٢).

الخرقى (١)، وأيدها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: (إن تفسير الشغار المذكور في حديث ابن عمر ليس من كلام النبي ﷺ، فلا تقوم به حجة) (٢)، واستدلوا بما يلي:

١ ـ ما تقدم في حديث أبي هريرة ١٠٠٥ منه، وفيه تفسير الشغار؛ قالوا: وظاهره أنه من كلام النبي ﷺ لكونه جاء موصولاً بالحديث، بخلاف التفسير الآخر فهو من كلام نافع بدليل ما تقدم، وليس في حديث أبي هربرة هله جملة: (وليس بينهما صداق) بل هو مطلق، لكن قد يشكل على هذا أنه قد اختلف على عبيد الله بن عمر في هذا التفسير فذكرها ابن نمير في روايته عنه ـ كما تقدم ـ ولم يذكرها أبو أسامة حماد بن أسامة، وعبدة بن سليمان، وروايتهما عند مسلم، كما لم يذكرها يحيى بن سعيد عن عبيد الله، وروايته عند ابن ماجه (٢٦)، وجاء في رواية النسائي من طريق إسحاق الأزرق عنه، بلفظ: (قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته) (٤).

٢ ـ أن قول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، شرط ليس فى كتاب الله تعالى، (ومن اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل).

٣ \_ أن هذا الشرط يتضمن ظلم المرأة وإيذاءها، وكأنها سلعة تباع وتشترى، فيمسكها وليها في بيته حتى يجد رغبته.

٤ .. أن هذا النوع من النكاح سبب للنزاع المتواصل، والخصومات الكثيرة، حتى إنه إذا ساءت الحال بين هذا وزوجته، ساءت حال الآخر وزوجته.

٥ ـ فهم الصحابة رفي لذلك وعملهم به، فقد روى أبو داود، وأحمد عن معاوية، أن العباس بن عبد الله بن عباس، أنكح عبد الرحمٰن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية بن أبي سفيان .. وهو خليفة .. إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: (هذا

<sup>(</sup>۲) ﴿الفتاوى؛ (۱۰/۲۷۹).

<sup>(</sup>١) المغنى (١٠/٤٤).

<sup>(</sup>٤) (١١٢/٦). (٣) دالستن (١٨٨٤).

الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ (١٠).

فهما قد سميا مهراً، ومع هذا سماه معاوية شغاراً، وفهم من النهي بطلان العقد، فهو موافق لما في حديث أبي هريرة اللهي، وموافق للمعنى والمقصود من النهي.

وقد كان نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية، وبقي موجوداً بعد الإسلام، ولذا جاء النهي عنه، وهو موجود في زماننا هذا، ويسمى نكاح البدل، ومن أهم أسبابه: أن بعض الناس قد يكون عنده مولية من بنت أو أخت ونحوهما، وله رغبة في الزواج، لكنه لا يجد من يقبله، فيجعل هذه المولية وسيلة لتحصيل غرضه، أو غرض ولده، فنهى الإسلام عن ذلك لما فيه من ظلم المرأة، واعتبارها وسيلة لتحقيق المقاصد، مع ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، كما تقدم.

فإذا وقع مثل ذلك، فقيل: العمل على حديث معاوية في المرأتين العقد، وقيل: يحكم لكل من المرأتين العقد، وقيل: يحكم لكل من المرأتين بمهر المثل، والأولى في ذلك رفع المسألة إلى القاضي وعليه أن يجتهد فيها. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۰۷۵)، «المسند» (۲۸/ ۷۰) وهذا الحديث سنده حسن.





# تخيير البكر إذا زُوجت وهي كارهة

٣٢/٩٩٠ ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوِّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ، وَأُعِلَّ بِالإرْسَالِ.

### 🗓 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٢٧٥/٤)، وأبو داود في كتاب النكاح»، باب (في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها) (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥) من طريق حسين بن محمد المروذي، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس في، هكذا موصولاً.

وروي مرسلاً، أخرجه أبو داود (٢٠٩٧)، ومن طريقه البيهقي (٢١٧/٧) عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أبوب، عن عكرمة، عن النبي على بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس.

وقد رجح إرساله أبو داود في «سننه»، وأبو حاتم، كما في «العلل» لابنه (۱)، وقال عن وصله: (إنه خطأ، إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب، عن عكرمة، أن النبي ﷺ... مرسلاً)، وممن رجح إرساله ـ أيضاً ـ الدارقطني (۲)، والبيهقي (۳)، وقال عن وصله: (إنه خطأ).

وقد صحح وصله ابن القطان، فقال: (هو صحيح، ولا يضر أن يرسله

<sup>(</sup>١) (١٢٥٥). (٢) • السنن ١٩ (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٤٧).

بعض الرواة إذا أسنده من هو ثقة)<sup>(١)</sup>.

وقال ابن القيم: (وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح...) $^{(7)}$ . وقال الحافظ ابن حجر: (الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يَقْوَىٰ بعضها ببعض) $^{(7)}$ .

لكن يُشكل على كلام ابن القيم أن البيهقي حكم على وصله بأنه خطأ، وقد مرَّ في هذا الشرح أن حكم الأئمة الكبار مقدم على حكم غيرهم، فيكون المعتمد \_ هنا \_ قول من رجحوا الإرسال، ولو قيل: إنه مرسل جيد، لكان أصح.

O الوجه الثاني: دل الحديث على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من أن البكر البالغة لا يجوز إجبارها على النكاح، لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء، بل لا بد من استئذانها، وأخذ رأيها وموافقتها، فإن وافقت فذاك، وإلا لم تكره، وقد تقدم قوله على: «لا تنكح البكر حتى تُستأذن»، وقوله: «البكر يستأذنها أبوها». قال الطيبي: (قيدها بالبكارة في قوله: «جارية بكراً» دون الصغر لاعتبار كراهيتها، ولو كانت صغيرة لما اعتبر كراهيتها، فإن قوله: «وهي كارهة» حال لبيان هيئة المفعول عند التزويج)(1). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «بيان الوهم والإيهام» (۲/۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٩٦/٩).

<sup>(</sup>٢) اتهذیب مختصر السنن» (۳/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) «شرح الطيبي» (٦/ ٢٥٢).



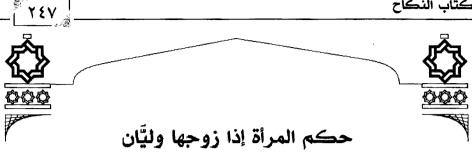

٢٣/٩٩١ \_ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ فَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْأَيْمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما»، رَوَاهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التّرْمِذِيُّ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ﷺ، كان سيد أهل زمانه علماً، وعملاً، رأى جماعة من الصحابة، وسمع منهم، وأرسل عن كثيرين، منهم من لم يدركه، ومنهم من رآه رؤية ولم يسمع منه، قال الذهبي: (وهو مدلس، ولا يحتج بقوله: (عن) فيمن لم يدركه، وقد يدلس عمن لقيه، ويسقط من بينه وبينه، والله أعلم، ولكنه حافظ، علامة من بحور العلم، فقيه النفس، كبير الشأن، عديم النظير، مليح التذكير، بليغ الموعظة، رأس في أنواع الخير...). مات سنة عشر ومائة كَظَلْمُ<sup>(١)</sup>.

### الوجه الثانى: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٧٦)، وأبو داود في كتاب «النكاح»، باب (إذا أنكح الوليان) (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي على قال: وذكر الحديث، وتمامه: «وأيُّ رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما».

قال الترمذي (حديث حسن)، وهذا الحديث من رواية الحسن البصري،

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (٢٣/٤)، •تذكرة الحفاظه (١/ ٧١ ـ ٧٢)، «التدليس في الحديث، ص(٢٩١).

عن سمرة، وهو مدلس، ولم يصرح بسماعه من سمرة، قال الحافظ: (صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات)(١).

قال الألباني: (بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث، فإنه كان يدلس، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من «التقريب»، فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة، بل لا بد من ثبوت خصوص سماعه في هذا الحديث، كما هو ظاهر)(٢).

وقد تقدم الخلاف في سماعه منه في باب «الغسل».

فقد قيل: إنه سمع منه، وقيل: لم يسمع منه شيئاً، وإنما هو كتاب، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط، وهذا ثابت، وأما غيره فهو محل نظر، وهذا هو الأقرب.

وعزو الحافظ الحديث لابن ماجه فيه نظر، فإن ابن ماجه لم يرو الحديث بتمامه، وإنما روى الزيادة الخاصة بالبيع دون الجملة الأولى التي هي موضع الشاهد لكتاب النكاح.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة إذا زوجها وليان، بأن زوجها أحد أوليائها لرجل، وزوجها ولي آخر من أوليائها لرجل آخر، فإنها تكون زوجة للرجل الأول، لاستيفائه الشروط، ويكون نكاح الثاني باطلاً؛ لأنها بالزواج الأول صارت في عصمة زوج، فلم يصح أن يُعقد عليها نكاح آخر، ولا خلاف في ذلك، سواء أدخل بها الثاني أم لا؟ فإن دخل بها الثاني عالماً فهو زنى بالإجماع، وكذا إن دخل بها جاهلاً، لكنه لا حدَّ عليه، للجهل (٣).

والحديث محمول على أن الوليين في درجة واحدة؛ كأخوين مثلاً، وعقدا في وقتين مختلفين، أما إذا عقدا في وقت واحد، أو جهل الأول منها، بطلا معاً، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (ومهما قيل في سماع الحسن من سمرة، فالحديث جيد من حيث المعنى، ومطابق للأصول والقواعد الشرعية). وهكذا يقال في بقية العقود؛ كالبيع والإجارة ونحوهما. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٩/ ٤٢٩)، اسبل السلام» (٩/ ٥٢).







## حكم نكاح العبد بغير إذن مواليه

٢٤/٩٩٢ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَوَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحْحَهُ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَانَ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (۱۲۲/۲۲)، وأبو داود في كتاب «النكاح»، بابٌ (في نكاح العبد بغير إذن مواليه) (۲۰۷۸)، والترمذي (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ﷺ مرفوعاً.

وقد حسنه الترمذي في الموضع الأول، وهو الذي ذكر الحافظ في «التلخيص»، وصححه في الموضع الثاني، كما ذكر الحافظ هنا، والصواب الأول، فإنه في سنده عبد الله بن عقيل، وفيه خلاف معروف، وقد تقدم أن الراجح فيه أنه في نفسه صدوق، فحديثه في مرتبة الحسن إذا لم يخالف، وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به، كما ذكر الدارقطني والذهبي وغيرهما.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن مواليه \_ جمع مولى، وهو مالكه \_، فإن فعل فالنكاح باطل، وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر: الزاني، والزنا باطل، وإنما بطل نكاح العبد بغير إذن مواليه؛ لأن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده، وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده، مع ما في ذلك من الالتزام بالأمور المالية كالإنفاق على الزوجة، ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.



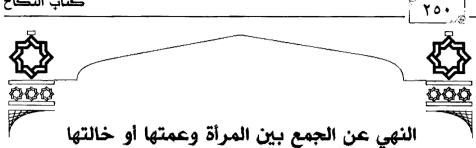

٢٥/٩٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عِلَىٰ قَالَ: اللَّا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (لا تنكح المرأة على عمتها) (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة رهيه مر فو عاً .

وقد ذكر الحافظ أن هذا الحديث رواه من الصحابة ثلاثة عشر نفساً، ثم

 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، وهذا النهي يقتضي التحريم وبطلان العقد بإجماع أهل العلم، قال ابن المنذر: (أجمعوا على ألا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى)<sup>(۲)</sup>. وذلك لأن الجمع بين الزوجات يورث بينهن العداوة والبغضاء غالباً؛ لما جبلت عليه المرأة من الغيرة، ولا سيما مع ضرتها، فنهى الشرع أن يكون التعدد بين القريبات؛ خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب، وقد جاء في رواية عند ابن حبان والطبراني التصريح بهذا التعليل، ففي حديث ابن عباس عليها، قال: نهي رسول الله ﷺ أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك

<sup>(</sup>٢) «الإجماع» ص(٩٥).

<sup>(</sup>١) "فتح الباري" (٩/ ١٦١).

قطعتم أرحامكم»<sup>(١)</sup>.

ولا فرق في ذلك بين العمة والخالة حقيقة أو مجازاً؛ كعمات آبائها أو خالاتهم، وعمات أمهاتها أو خالاتهن، وإن علت درجتهن، من نسب كان ذلك أو من رضاع، فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما، لما تقدم (٢).

○ الوجه الثالث: هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] أي: ما سوى المذكور من المحرمات، فإن ظاهر الآية يقتضي إباحة هذا الجمع، لكن حديث الباب خصص عموم الآية. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن حبان» (۲۱/۱۱)، «المعجم الكبير» (۲۳۷/۱۱)، وسنده حسن، وهذا لفظ الطبراني، ولفظ ابن حبان: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن».

<sup>(</sup>٢) «المغني» (٩/ ٥٢٣).







نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره

٣٦/٩٩٤ \_ عَنْ عُثْمَانَ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ»، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ».

٢٧/٩٩٥ ـ وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ﷺ، قَالَ: تَزَوّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨/٩٩٦ ـ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

### □ الكلام عنيها من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث عثمان رضي فقد تقدم تخريجه في كتاب «الحج»، رقم (٧٣٣).

وأما رواية ابن حبان المذكورة (٩/ ٤١٢٤) فهي من طريق فليح بن سليمان، عن عبد الجبار بن نُبيه بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان عبد النبي على قال: «لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطُب، ولا يُخطب عليه».

والحديث صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير عبد الجبار بن نبيه، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»(١)، وفي فليح بن سليمان كلام من جهة

<sup>.(170/</sup>V) (1)

حفظه، قال الحافظ: (صدوق كثير الخطأ)(١)، ولعل الحافظ ذكر زيادة ابن حبان لما فيها من الفائدة، كما سيأتي، بغض النظر عما في سندها.

وأما حديث ابن عباس في: فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (نكاح المحرم) (٥١١٤)، ومسلم (١٤١٠) من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، أن ابن عباس في أخبره... وذكر الحديث.

وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحاً، لكن متنه غير محفوظ، كما سيأتي إن شاء الله.

وأما حديث ميمونة الله فقد أخرجه مسلم في «النكاح» (١٤١١) من طريق يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله الله تزوجها وهي حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

وقد ذكر الحافظ هذين الحديثين معاً لما بينهما من التعارض في الظاهر، فإن حديث ابن عباس في زواج النبي في بميمونة بنت الحارث مشكل على حديث عثمان في معارض في الظاهر لحديث ميمونة في الناهر العديث ميمونة في الناهر العديث ميمونة في الناهر العديث ميمونة في الناهر العديث ميمونة الناهر العديث ميمونة الناهر العديث الميمونة الناهر العديث الميمونة الناهر العديث الناهر ا

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المحرم منهي أن (يَنكح) بفتح الياء؛ أي: يعقد النكاح لغيره، أو الياء؛ أي: يعقد النكاح لغيره، أو (يخطُب) بضم الطاء، من الخِطبة ـ بكسر الخاء ـ أي: يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها، أو (يُخطب عليه) بضم الياء؛ أي: يتقدم أحد للخِطبة منه، وقد جاء الحديث بلفظ النفي، وهو بمعنى النهي، فيقتضي فساد العقد.

والحكمة من هذا النهي إبعاد المُحْرِمِ عن الترقُّهِ وشهوات الدنيا، ولأن الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح، والنكاح وسيلة إلى الجماع المُحَرَّم حال

<sup>(</sup>۱) انظر: «هدي الساري» ص(٤٣٥).

الإحرام، وهذا شاهد لمسألة سد الذرائع الموصلة إلى المُحَرَّمِ، وتقدم ذلك في «الحج».

وقد ذكر ابن القيم الأدلة على وجوب سد الذرائع الموصلة إلى المُحَرَّمِ من تسعة وتسعين وجهاً، وذكر منها هذه المسألة(١٠).

و الوجه الثالث: أخذ الجمهور من أهل العلم بحديث ميمونة و أن النبي تلج تزوجها وهو حلال، وهذا موافق لحديث عثمان الله في النبي عن نكاح المُحْرِم، ولا ينهى النبي تلج عن شيء ويفعله، فإن فعله فهو من خصائصه، أو من الأدلة على أن النهي ليس للتحريم، لكن لما جاءت الروايات الأخرى في أنه تزوجها وهو حلال دل على أن هذا هو الصواب، ولهذا عمل به الصحابة أله يقول ابن عبد البر: (ما أعلم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله تلج نكح ميمونة وهو مُحْرِمٌ إلا ابن عباس أن ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل؛ لأن الواحد أقرب إلى الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضاً مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها، فوجدنا عثمان أله قد روى عن النبي الله أنه نهى عن نكاح المُحْرِم، فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها؛ لأنه يستحيل أن ينهى فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها؛ لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله، مع عمل الخلفاء الراشدين لها. (٣). (٣).

ومما يؤيد ذلك:

١ ـ أن ميمونة صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره، ومن قواعد الترجيح في الأصول أن خبر صاحب الواقعة مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال.

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) رد عليه ابن حجر برواية عائشة وأبي هريرة رأي، وفيهما ضعف. «فتح الباري» (١٦٦/٩).

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» (٣/ ١٥٢).

٢ ـ أن يزيد بن الأصم (١) روى عنها ذلك، وقال: (وكانت خالتي وخالة ابن عباس).

٣ ـ ما رواه أبو رافع ﷺ ـ مولى رسول الله ﷺ ـ قال: (تزوج النبي ﷺ ميمونة وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما) (٢٠). فأبو رافع كان هو الرسول بينهما، وهو المباشر للعقد، فهو أعلم بالحال التي وقع فيها من غيره.

٤ ـ أن ابن عباس كان صغيراً وقت النحمل في هذه القصة، وقد لا يعرف حقائق الأمور، ولا يقف عليها<sup>(٣)</sup>، ولهذا قال سعيد بن المسيب 强能: (وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم)<sup>(٤)</sup> وقد ساقه الإمام أحمد محتجاً به<sup>(٥)</sup>.

ويرى ابن حبان أن معنى قول ابن عباس: إنه تزوجها وهو محرم؛ أي: داخل في الحرم، لا أنه كان محرما؛ كما يقال: أَنْجَدَ إذا دخل نجداً، وأَظْلَمَ إذا دخل في الظلمة، وأَخْرَمَ إذا دخل الحرم وإن لم يكن محرماً (٢).

قال الصنعاني: (وهو تأويل بعيد، لا تساعد عليه ألفاظ الحديث) (٧٠)، وكذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تابعي، وثقه العجلي، وأبو زرعة، والنسائي، مات سنة (١٠٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٨٤١)، وأحمد (٤٥/ ١٧٣ ـ ١٧٤) وحسنه الترمذي، وقد اختلف في وصله وإرساله، فانظر: «العلل؛ للدارقطني (٧/ ١٣) «تنقيح التحقيق» (٣/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح العمدة؛ كتاب «الحج» لابن تيمية (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٨٤٥) ومن طريقه البيهقي (٧/٢١٢) وفي سنده مجهول.

<sup>(</sup>٥) بسط شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب عن حديث ابن عباس في «شرح العمدة» كتاب «الحج» (٢/ ١٩٢ ـ ٢٠٧)، وانظر: «زاد المعاد» (٥/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) اصحيح ابن حبان (٩/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧). (٧) اسبل السلام (٦/ ٥٨).

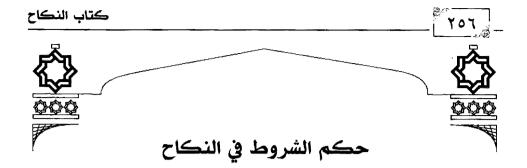

٢٩/٩٩٧ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْحَقَّ اللهُ عَلَيْهِ. أَخَقَ اللهُ رُوجَ »، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشروط» (۲۷۲۱)، ثم في كتاب «النكاح»، باب (الشروط في النكاح) (٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليَزَنِي، عن عقبة بن عامر مرفوعاً، واللفظ لمسلم.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن أولى الشروط بالوفاء، ما استحل به الرجل فرج المرأة، وهذا يفيد العناية بالشروط في باب النكاح، والحرص على أدائها، وعدم جحد شيء منها أو التساهل فيها، ومعلوم أن المسلمين على شروطهم في البيوع، والمساقاة، والإجارات، ونحو ذلك، لكن أحق هذه العقود وأولاها بالوفاء هو النكاح؛ لأن عوض هذه الشروط هو استحلال الفروج.

فإن اشترطت المرأة على زوجها شرطاً، لها فيه غرض صحيح، وهو لا يخالف شرع الله تعالى، والتزم به الزوج وجب عليه الوفاء به، كما لو شرطت زيادة في مهرها، أو شرطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو تكون عند أهلها، أو معها أولادها، أو تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها، ونحو ذلك.

وقد ذكر الفقهاء أن الشروط الصحيحة في هذا الباب قسمان:

الأول: شرط يتضمنه العقد ويقتضيه، ومثل هذا لا حاجة إلى اشتراطه، فذكره في العقد لا يؤثر، وإهماله لا يسقطه، مثل اشتراط تسليم المرأة لزوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، وكاشتراط النفقة والسكنى على الزوج، ونحو ذلك.

الثاني: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه مصلحة ولا يخالف شرع الله تعالى، ومثل هذا شرط صحيح لازم، فإن وفّى به الزوج، وإلا فلها الفسخ، وتقدمت أمثلته.

والمعتبر من الشروط ما كان حال العقد ووقته؛ كزوجتك ابنتي بشرط كذا، أو اتفقا عليه قبل العقد، فإن الأصح من قولي أهل العلم أنه كالشرط المقارن للعقد، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (إنه ظاهر المذهب، ومنصوص الإمام كَثَلَثُه، وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولاً واحداً)(١).

فإن كان الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يلزم، وقال ابن رجب: (ويتوجه صحة الشرط فيه، بناءً على صحة الاستثناء منفصلاً بنية بعد اليمين...)(٢).

وأما الشروط الفاسدة فلا عبرة بها، كما لو شرط ألا مهر لها، أو لا ينفق عليها، أو شرط عليها عدم الوطء، أو اشترطت أن يفضلها على بعض ضرائرها، أو شرط عليها عدم زيارة أبويها، أو أحد أقاربها، أو شرطت طلاق ضرتها.

وللفقهاء تفاصيل كثيرة في موضوع الشروط، وما يصح معه العقد وما لا يصح.

ومن الشروط اللازمة إذا شرطت ألا يتزوج عليها، فهذا يلزمه الوقاء به على قول الجمهور، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح؛ لأنها لا تحرم ما أحل الله له (٣). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتاوي» (۳۲/ ۱۰۸ ـ ۱۲۱). (۲) انظر: «الإنصاف» (۸/ ۱۵۶).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٩/ ٤٨٣ .. ٤٨٥).

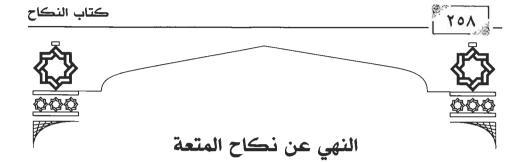

٣٠/٩٩٨ \_ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: رَخَصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَامَ أَوْطَاسٍ في الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّام، ثُمَّ نَهِىٰ عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١/٩٩٩ \_ وعَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

# 🔾 الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث سلمة بن الأكوع في أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»، باب (نكاح المتعة) (١٤٠٥) (١٨) من طريق أبي عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: ... فذكره.

أما حديث على والله على المعلى المعلى

واللفظ المذكور مختصر من رواية البخاري في كتاب «الصيد والذبائح»، وتمامه: (ولحوم حمر الإنسية)، وهو أحد روايات مسلم بلفظ: (عن نكاح المتعة...).

وجاء في بعض نسخ «البلوغ» ومنها طبعة حامد الفقي، والطبعة التي عليها شرح الصنعاني، زيادة حديث علي ظليبه أن رسول الله عليه نهى عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود.

وحديث الربيع بن سبرة، عن أبيه، أخرجه مسلم، وسيأتي ذكره (١).

الوجه الثانى: في شرح ألفاظهما:

قوله: (رخَّص) أي: أباح.

قوله: (عام أوطاس) أي: سنة غزوة أوطاس: بفتح الهمزة، وهو وادٍ في ديار هوازن من أودية الطائف، قرب حنين، ولا يعرف الآن بهذا الاسم، وقد ذكر الشيخ عبد الله البسام كَثَلَقُهُ أن بعض الثقات المطلعين من سكان تلك المنطقة أخبروه بأن أوطاس هي المسماة الآن (البُهيتة) الواقعة بين السيل الكبير ونخلة اليمانية، وهي تبعد عن مكة شرقاً بنحو ستين كيلاً<sup>(٢)</sup>.

وكانت غزوة أوطاس بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان، حيث فرَّ المنهزمون من هوازن وحلفائها بعد غزوة حنين وعسكروا في أوطاس، فأرسل لهم النبي على سرية بقيادة أبي عامر الأشعري في ، وهو عم أبي موسى الأشعري، فقاتلهم حتى قتل، وتولى القيادة بعده أبو موسى الأشعري، فقاتلهم حتى بددهم وشردهم، والقصة في «الصحيحين».

قوله: (في المتعة) بضم الميم وكسرها، والمتعة: الانتفاع والتلذذ والمراد هنا: نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال معين، فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة بدون طلاق، سمي بذلك؛ لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل، وانتفاعه بها لقضاء شهوته، دون قصد التوالد وسائر أغراض النكاح.

قوله: (ثلاثاً)، والمعنى: أن الترخيص استمر ثلاثة أيام، وليس في الحديث ما يدل على أنهم تمتعوا من الترخيص استمر ثلاثة أيام، وليس في الحديث ما يدل على أنهم تمتعوا من النساء في أوطاس، وإنما الذي وقع في هذا الحديث أن الرخصة في المتعة وقعت عام أوطاس، وعام أوطاس هو عام فتح مكة.

<sup>(</sup>۱) رجعت إلى مخطوطة لـ«بلوغ المرام» \_ سبق أن ذكرتها \_ كتبت عام (٤٤٨هـ) أي قبل وفاة الحافظ ابن حجر بأربع سنوات، وليس فيها هذان الحديثان، وكذا طبعة طارق بن عوض الله، وطبعة سمير الزهيري.

<sup>(</sup>۲) «توضيح الأحكام» (٤/ ٣٨٧).

قوله: (عام خيبر) أي: سنة فتح خيبر، وذلك في آخر المحرم سنة سبع، كما نقله الحافظ عن ابن إسحاق، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور (۱)، وتقدم ذكر ذلك في باب «المساقاة»، من كتاب «البيوع».

والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بذكر الأجل في العقد، فإن نواه بقلبه ولم يصرح به، فإنه لا يبطل النكاح، وهذا هو الزواج بنية الطلاق، والجمهور من أهل العلم على جوازه، إلا الأوزاعي، فإنه قال: إنه نكاح متعة، ورجح ابن قدامة القول بجوازه (٢)، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، إلا أنه عبر بالكراهة في بعض المواضع (٤)، وممن انتصر للمنع فضيلة شيخنا الدكتور: صالح المنصور كَالله في رسالة له.

O الوجه الثالث: الأحاديث دليل على تحريم نكاح المتعة، وفساد العقد؛ لأن الرسول على عنه، والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم والفساد، قال ابن دقيق العيد: (وفقهاء الأمصار كلهم على المنع)(٥).

والحكمة من تحريم نكاح المتعة:

١ ـ أن من مقاصد النكاح الاجتماع والألفة، وإعداد أسرة صالحة لبناء مجتمع سليم، وليس في المتعة شيء من ذلك؛ لأن المراد منها قضاء الشهوة فحسب.

٢ ـ أن المتعة فيها معنى الإجارة لكونها إلى أجل، والرجل لو قال:
 استأجرتك مدة للوطء لم يجز إجماعاً، فكذا نكاح المتعة فإنه استئجار للفرج،
 حيث تكون المرأة كالسلعة تنقل من يد إلى يد أخرى.

٣ ـ أنه لا يؤمن في نكاح المتعة من اختلاط الأنساب.

<sup>(</sup>۱) "(زاد المعاد» (۳/ ۳۱۲). (۲) "المغنى» (۱/ ٤٨).

<sup>(</sup>۳) «الفتاوي» (۲۳/۳۲). (٤) «الفتاوي الكبري» (۲/٤).

<sup>(</sup>٥) «إحكام الأحكام» (٤/ ١٩٥).

٤ ـ أن تحريم نكاح المتعة من باب سد الذرائع، لئلا يكون وسيلة إلى الزنا، كما ذكر ابن القيم (١١).

ولا ينبغي أن يلتفت إلى من أباحها، وهم الرافضة، مستدلين بأحاديث إباحتها مع أنها منسوخة، أو بأدلة أخرى غير ناهضة؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَا السّتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤](٢) قالوا: إن التعبير بالاستمتاع، ولفظ الأجور يدل على أن المراد نكاح المتعة، وهذا استدلال باطل من وجوه ثلاثة:

١ ـ أن لفظ الأجور جاء في الصداق، قال تعالى: ﴿ فَٱنكِمُوهُنَ بِإِذَٰنِ السَّاءِ وَ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا الللَّالَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّال

٢ ـ أن الأدلة قاطعة بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وهي أصرح بكثير من هذا الفهم.

والرافضة متناقضون، فإن تحريم المتعة من رواية على الشهرية كما مرّ، وهو إمامهم بل ومعبودهم (أ) وإباحتها مروية عن ابن عباس الله وقد جعلها كالميتة؛ أي: للضرورة، ويحتمل أنه لما رأى توسع الناس وتسارعهم إلى الأخذ بفتياه رجع عنها، إلا أن ابن عبد البر حكم بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس (٥). وما دام أن النهي والتحريم المؤبد قد ثبت عن رسول الله على فلا كلام لأحد كائناً من كان.

(<sup>(7)</sup>) الوجه الرابع: كان نكاح المتعة مباحاً في أول الإسلام المرابع: كان نكاح المتعة مباحاً في أول الإسلام المربع بن سَبْرة الجهني، أن أباه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، كما في حديث الربيع بن سَبْرة الجهني، أن أباه

<sup>(</sup>۱) «إعلام الموقعين» (۳/ ١٦٨). (۲) «الإعلام» لابن الملقن (١٦٨/٨).

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان» (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الشيعة وأهل البيت» ص(١٢٧).

<sup>(</sup>٥) «الاستذكار» (١٦/ ٩٩٩). (٦) «الإعلام» (٨/ ٩٩٩).

حدثه أنه كان مع رسول الله على يوم الفتح فقال: «يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة...»(١).

O الوجه الخامس: ظاهر الحديثين يدل على أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العُزبة حال السفر، ولم تُحَلَّ قط حال الحضر والرفاهية، ففي حديث جابر وسلمة بن الأكوع على قالا: (كنا في جيش، فأتانا رسول الله على فقال: «إنه قد أُذِن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا»)(٢).

وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْرِّمُوا طَيِّبَنَتِ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: (١٨] (٢٠).

وعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ونحوه؟ فقال ابن عباس: نعم (٤).

O الوجه السادس: اتفق أهل العلم قاطبة على تحريم المتعة، ولكن اختلفوا في الوقت الذي حُرِّمت فيه تبعاً لاختلاف الأحاديث، ففي حديث علي ظليه أن النهي عام خيبر سنة سبع، وفي حديث سلمة ظليه أنه عام أوطاس في شوال سنة ثمان، وفي حديث سبرة ظليه المتقدم أنه عام الفتح في رمضان سنة ثمان، والجواب من وجهين:

أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢١).
 أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠٧٥)، ومسلم (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥١١٦).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (٩/ ١٧٢)، «التلخيص» (٣/ ١٧٧).

الأول: أن الاختلاف في وقت التحريم مع الاتفاق على التحريم لا يؤثر في صحته، ما دام أن أهل العلم اتفقوا على التحريم.

الثاني: أن حديث سلمة وحديث سبرة ليس بينهما اختلاف كبير، فالراوي أطلق على عام الفتح عام أوطاس؛ لأن عام أوطاس هو عام الفتح، فالفتح في رمضان، وأوطاس في شوال في سنة ثمان، كما تقدم، وإلا كيف يقول عام الفتح: (إلى يوم القيامة) ثم تباح بعد شهر واحد في أوطاس؟ وحديث سلمة ليس فيه أنهم تمتعوا في أوطاس، وإنما فيه أن الرخصة في المتعة وقعت عام أوطاس، كما تقدم.

وأما حديث علي ﴿ فَي أَن التحريم عام خيبر سنة سبع، وحديث سبرة في أن التحريم عام الفتح، فللعلماء في الجمع بينهما مسلكان:

الأول: أن التحريم كان عام خيبر، لحديث علي الله المويدة أبيحت عام الفتح، وهو عام أوطاس؛ لحاجة كانت بهم إليها، ثم حرمت تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، فيكون التحريم والإباحة وقعا مرتين، ولا يمنع إباحة الشيء عند الحاجة إليه، ونسخه عند الاستغناء عنه، وهذا رأي النووي(١١)، واختاره الشنقيطي(٢)، وذلك لأن حديث علي الله صريح في تحريم المتعة يوم خيبر، وحديث سبرة صريح في أن التحريم وقع يوم الفتح، ولذا جاء فيه: (إلى يوم القيامة)، إشارة إلى أنه تحريم مؤبد لن يكون بعده إباحة، والحق أن أحاديث تحريمها عام خيبر لا تخلو من احتمال.

الثاني: أن التحريم لم يقع إلا مرة واحدة وهو يوم الفتح، وقبله كانت مباحة، ولم يقع تحريم عام خيبر، والحامل لهؤلاء ثبوت الرخصة في المتعة بعد زمن خيبر، وأما حديث علي في فهو لم يُرِدْ أن تحريم المتعة وقع مع تحريم الحُمُرِ يوم خيبر، وإنما قرنهما جميعاً رداً على ابن عباس الذي

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» (۹/ ۱۹۳). (۲) «أضواء البيان» (۱/ ٣٨٦).

يجيز المتعة للضرورة، ويبيح لحوم الحمر الأهلية، وتحريم الحمر كان يوم خيبر بلا شك.

لكن يشكل على هذا رواية «الصحيحين» من حديث على ظلهره أن رسول الله على عن المتعة عام خيبر، ولحوم الحمر الأنسية)(۱)، فظاهره أن الظرف للنهي عن المتعة، على أن السهيلي وجماعة كابن القيم يرون أن نكاح المتعة لم يحرم عام خيبر، ولم يحرم إلا مرة واحدة، وأنه لم يقع في عام خيبر متعة؛ لأن الصحابة الله لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، وأجاب ابن حجر بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن، ثم إن الحديث ليس فيه أنهم يمتعوا عام خيبر وإنما فيه مجرد النهي (۲). والله تعالى أعلم.

(١) البخاري (٥٥٢٣)، ومسلم (١٤٠٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (٦/ ٥٥٧)، «زاد المعاد» (٣/ ٤٥٩)، (٥/ ١١١)،
 «فتح الباري» (٩/ ١٧٠).



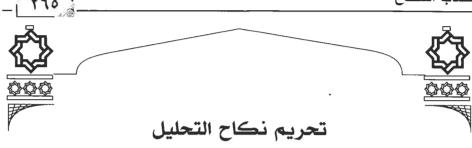

٣٢/١٠٠٠ \_ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهِ عَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلِّلَ لَهُ. رواه أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَحَهُ.

٣٣/١٠٠١ \_ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن مسعود رواه أحمد (٧/ ٣١٤ ـ ٣١٥)، والنسائي المحلل (١٤٩ عن المحلل والمحلل والمحلل والمحلل والمحلل والمحلل التوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود رفع مرفوعاً.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وقال الحافظ: (صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري) (١).

وأما حديث علي ﷺ فقد رواه أبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥) من طريق مجالد، عن الشعبي، عن الحارث الأعور، عن على بن أبي طالب ﷺ قال: (لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له).

وهذا سند ضعيف، فيه الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، ضعفه جمع من أئمة الحديث، وأكثرهم كذبه، وفيه \_ أيضاً \_ مجالد بن سعيد، قال عنه الحافظ في «التقريب»: (ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره).

<sup>(</sup>۱) «التلخيص» (۳/ ۱۹٤).

لكن توبع، تابعه إسماعيل بن أبي خالد، وحصين بن عبد الرحمٰن عند أبي داود (٢٠٧٦) (٢٠٧٧)، وابن عون عند ابن ماجه (١٩٣٥)، وقتادة عند البيهقي (٧/٧٧) وفي بعضها اختلاف، فيبقى إعلاله بالحارث الأعور، لكن يشهد له ما قبله.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (لعن) اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، والمعنى: أن الرسول الله على يدعو على المحلل والمحلل له بذلك.

قوله: (المُحَلِّل) بوزن اسم الفاعل، هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً لتحل لزوجها الأول بوطئه.

قوله: (والمُحَلَّل له) بوزن اسم المفعول، هو المُطَلِّق أولاً، وذلك أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى ينكحها زوجاً غيره، ويطأها \_ كما سيأتي \_ فإذا طلق رجل امرأته ثلاثاً، وتزوجها آخر بقصد التحليل؛ أي: بقصد أن يطأها ثم يطلقها، فيتزوجها الأول، فهذا الذي يسمى المحلل والمحلل له.

وإنما لعنهما رسول الله ﷺ لهتك المروءة، وقلة الحَمِيَّةِ، والدلالة على خسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة للمحلِّل له فظاهر، وأما بالنسبة للمحلِّل، فلأنه يُعِيْرُ نفسه بالوطء لغرض الغير؛ لأنه إنما يطؤها ليعرضها ويجهزها للمحلل له.

ويظهر لي أن سبب اللعن هو التحليل المقصود به إحلالها للزوج الأول.

O الوجه الثالث: الحديثان دليل على تحريم نكاح التحليل؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، والنهي يقتضي التحريم والبطلان، وهذا الفعل يعد من كبائر الذنوب، ذكر هذا الذهبي وابن القيم، وغيرهما(١). ومما يدل على تحريم نكاح التحليل، قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءُ ذَلِكُمُ مَّا وَرَآءُ ذَلِكُمُ مَّا وَرَآءُ ذَلِكُمُ مَّا وَرَآءُ ذَلِكُمْ

<sup>(</sup>۱) «الكبائر» ص(۱۰۳)، «إعلام الموقعين» (٤٠٢/٤).

بِأَمْوَالِكُمُ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤]، ووجه الاستدلال: أن نكاح التحليل شبيه بالمسافحة وهو الزنا، حيث لم يقصد به الإحصان، وهو النكاح بعقد صحيح، بل الجماع مرة واحدة، ثم الطلاق(١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (نكاح المحلل حرام باطل، لا يفيد الحل) (٢). فلا يحصل به الإباحة للزوج الأول لفساده، فإن قيل: سماه الرسول هي محللاً، ولو لم يحصل به الحل لم يكن محللاً ولا محللاً له؟ فالجواب: أنه سماه محللاً؛ لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل، لا أنه مثبت للحل في الواقع، ولو كان محللاً في الحقيقة والآخر محللاً له لم يكونا ملعونين (٣). ويؤيد ذلك قول ابن عمر في: (كنا نعد هذا في زمن رسول الله على سفاحاً) (٤).

ومما يدل على فساده أنه لو فرض أن هذا المُحَلِّلَ أراد أن يقيم معها بعد ذلك فلا بد من عقد جديد؛ لأن ما مضى عقد فاسد لا يباح به المقام معها، وهو قول الجمهور(٥)؛ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد، ولو صح العقد لما كان لنهى رسول الله على عنى.

ومثل هذا لو شرط عليه قبل العقد أن يُجِلَّها لمطلقها ثلاثاً، ثم نوى عند العقد غير ما شرط عليه وأنه نكاح رغبة صح نكاحه، وبطل الشرط، وقيل: يبطل النكاح، لاشتماله على شرط مفسد للعقد، وهذا هو الراجح.

 <sup>«</sup>التفسير وأصوله» (۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) «إقامة الدليل على بطلان التحليل» [ضمن الفتاوى الكبرى] (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (١٠/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ١٣٧)، والحاكم (٢/ ١٩٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، من طريق محمد بن مطرِّف، عن عمر بن نافع، عن أبيه نافع مولى ابن عمر، أن رجلاً سأل ابن عمر... وذكر الحديث وفيه قصة، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وسكت عنه الذهبي، وهذا فيه نظر، فإن المستفاد من ترجمة عمر بن نافع في «تهذيب الكمال» (١٢/ ٢١) أنه ليس لمحمد بن مطرف رواية عن عمر بن نافع في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٥) «الفتاوي الكبري» (١٠١/١٣).

وقد روي عن رسول الله على ذم المحلل، ووصفه بالتيس المستعار، كما في حديث عقبة بن عامر الله على قال: قال رسول الله على: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلّل له»(١).

وسمي بالتيس المستعار؛ لأنه جيء به للضّراب، إذ ليس هو زوجاً قاصداً ما يقصده غيره من الأزواج، وإنما سيجامعها مرة، ثم يفارقها، وعلى هذا فليس هو الزوج المذكور في القرآن، ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن.

O الوجه الرابع: يبطل النكاح سواء شرط التحليل في العقد؛ كأن يقول: إذا أحللتها فلا نكاح، وهذا بالإجماع، أو نواه الزوج الثاني بلا شرط يذكر في العقد، على الراجح من قولي أهل العلم، فالمؤثر في نكاح التحليل

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۹۳٦)، والدارقطني (۳/ ۲۳۱)، والحاكم (۲/ ۱۹۸)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طرق، عن الليث، عن أبي مصعب مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال البوصيري في «الزوائد» (١٠٢/٢): (هذا إسناد مختلف فيه، من أجل أبي مصعب)، قال ابن حبان في «المجروحين» (٢/٣٦٧): (يروى عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، والصواب ترك ما انفرد به)، مع أنه أورده في «الثقات» (٥٢/٥)، وقد وثقه ابن معين، وقال عثمان الدارمي: (صدوق)، وكذا قال الذهبي في «الميزان» (١١٧/٤)، وقال ابن عدي: (أرجو أنه لا بأس به)، وعلى هذا فهو حسن الحديث، قال الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣١٠): (والمتقرر فيه أنه حسن الحديث)، وقد حسنه عبد الحق في «أحكامه» (٣/ ١٥٦)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المتقدمة، وقد أعل بعلة أخرى وهي أن الليث لم يسمع من مشرح بن هاعان، لكن قال الحاكم: (وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث، عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان)، ثم ساقه بسنده إليه، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وقال ابن القيم: (رجاله كلهم موثقون، لم يجرح واحد منهم) «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٧٠)، ويَرِدُ على هذا أن أبا زرعة كما في «العلل» (١٢٣٢) أعله بأن يحيى بن بكير ـ وهو ثبت في الليث ـ رواه عن الليث، عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلاً، ونقل عن يحيى أن الليث لم يسمع ولم يرو عن مشرح شيئاً، وعليه فما أسنده الحاكم عن أبي صالح فيه نظر؛ لكلام يحيى وترجيح أبي زرعة، وقد أعل الحديث ـ أيضاً ـ البخاري كما في «العلل الكبير» (١/ ٤٣٨).

الذي ورد النهي عنه إما شرطه في العقد أو نية الزوج الثاني، هذا هو الصحيح في هذه المسألة لعموم النص، ولأنه نكاح إلى مدة، أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة، بل نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه، ثم ذكرها(١).

وأما من قصره على ما إذا شُرط في العقد، وأما إذا نُوي فغير داخل تحت النهي (٢٠)؛ لأنه خلا عن شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال، ولأن العقد إنما يبطل بما شُرط لا بما قُصد. فهذا مردود لأمور ثلاثة:

١ ـ لأنه تخصيص للنص بلا مخصص.

٢ ـ ولأن الزوج الثاني نيته التحليل، وقاصد التحليل والمتواطئ عليه لا يخرج عن مسمى المحلل.

٣ ـ ولأن القصد في العقود معتبر، والأعمال بالنيات.

O الوجه الخامس: التأثير في نكاح التحليل عائد على نية الزوج الثاني، فإنه إذا نوى التحليل كان محللاً فيستحق اللعنة، ثم يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل؛ لأنها لم تحل له، فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك العقد شيئاً؛ لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق، فلم تؤثر نيتهما (٣)، وقد علم النبي على من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، ولم يجعل ذلك مانعاً من رجوعها إليه، وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني، كما سيأتي.

وقال طائفة من سلف الأمة إذا همَّ أحد الثلاثة \_ الزوج الأول، أو المرأة، أو الزوج الثاني \_ بالتحليل؛ فسد العقد، قاله الحسن البصري وإبراهيم

<sup>(</sup>۱) «الإغاثة» (١/ ٢٧٧)، «المغنى» (١٠ / ٥١).

النخعي وقتادة وآخرون، قال أحمد: (كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك) (۱). والظاهر ما تقدم، وهو أن المدار على الزوج الثاني؛ لأنه هو المحلل، ولأن بيده عقدة النكاح، ولولاه لم يوجد تحليل، لكن المرأة والزوج الأول يتناولهما النهي من حيث الإثم والذم إذا توافقا مع الثاني؛ لأن ذلك من باب تقرير المنكر والرضا به، أما بناء الأحكام فهو خاص بالزوج المحلل. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۱۰/ ۵۳).

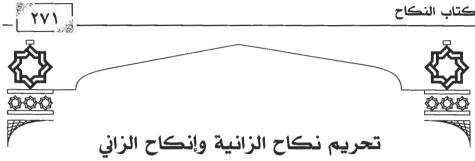

٣٤/١٠٠٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ.

#### الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه أحمد (١٤/٥٢)، وأبو داود في كتاب «النكاح»، باب (في قوله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ (٢٠٥٢)، والحاكم (٢/١٦٦، ١٩٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رهي الله عليه مرفوعاً.

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وسكت عنه الذهبي(١)، والحديث من رواية عمرو بن شعيب، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الزانى المجلود) هذا وصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، بخلاف من يُتهم فلا يؤثر ذلك، وقوله: (المجلود) أي: الذي ظهر أمره حتى جُلد.

قوله: (إلا مثله) أي: الزانية المجلودة عادة؛ إذ المناسبة سبب الألفة عادة (۲).

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحيحة» (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «حاشية السندي على المسند» (٥/ ٤٩٩).

بمن ظهر منها الزنا، ويحرم على المرأة أن تُزوج بمن ظهر منه الزنا.

وهذا \_ والله أعلم \_ لأن الزانية تضر زوجها وتنغص عليه حياته، ويكون في غمِّ وهمِّ، وقد تلحق به ولداً من غيره، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني، إذ لا يمكنه منعها من ذلك، فإن كيد النساء عظيم)(١).

والقول بتحريم نكاح الزانية ونكاح الزاني هو قول قتادة، والإمام أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والصنعاني<sup>(۲)</sup>، والشيخ عبد العزيز بن باز. يقول ابن تيمية: (فأما نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه آثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه)<sup>(۳)</sup>.

واستدلوا \_ أيضاً \_ بقوله تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمّا إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ [النور: ٣] والنفي فيها محمول على النهي، وهي في عقد النكاح، كما هو قول جمهور المفسرين؛ بناءً على أسباب النزول، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣].

وذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة، والشافعي إلى جواز نكاح الزاني والزانية، وأجازه مالك مع الكراهة (٤٠). واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]، وأجابوا عن قوله تعالى: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ ﴾ بأن المراد بالآية الوطء، وليس العقد، والحامل لهم على ذلك أن الله تعالى ذكر المشرك والمشركة، والمشرك لا يجوز له أن يتزوج المؤمنة ولو كانت زانية، وكذلك المشركة.

قالوا: والآية على ظاهرها، فهي إخبار أريد به تقبيح حال الزاني والزانية، والتصريح بخبث الزناة والزواني، وأن الزاني لا يليق به أن ينكح

<sup>(</sup>۱) «تفسير سورة النور» ص(۳۷). (۲) «سبل السلام» (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) «تفسير سورة النور» ص(٤٨).

<sup>(</sup>٤) «بداية المجتهد» (٣/ ٧٣)، «المغنى» (٩/ ٥٦٢)، «أضواء البيان» (٦/ ٧٧).

العفيفة، وإنما زانية مثله أو مشركة، وكذلك الزانية، والآية لم تتعرض للعقد، وعلى هذا يجوز عقد العفيف على الزانية، والعقد بالعفيفة على الزاني، والإشارة في قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ ﴾ إلى الزنا.

والقول بالتحريم قوي، فإن دلالة الآية واضحة، ولا سيما آخرها ﴿وَحُرِمَ وَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فإن الراجح في مرجع اسم الإشارة أنه يعود على النكاح المذكور؛ أي: إن نكاح الزواني حرم على المؤمنين، وحمله على العقد تؤيده أسباب النزول، وهذه الآية مما أشكل على المفسرين؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشركة، وحمل النكاح على الوطء لا يلائم أسباب النزول الدالة على أن المراد العقد، ولذا حصل الخلاف في معناها، والظاهر إن شاء الله أنه لا إشكال؛ لأن سبب النزول يحدد المراد، ويعين على فهم الآية، كما يقول ابن تيمية، ويكون المراد بها العقد، كما هو قول جمهور المفسرين، وليس المقصود من الآية بيان من يجوز أن ينكحه الزاني ومن لا يجوز، حتى يقال: يلزم عليه جواز نكاح المسلم للمشركة والعكس، وإنما المقصود التنفير من الزنا وأهله، وأن المؤمن لا يجوز له أن والعكس، وإنما المقصود التنفير من الزنا وأهله، وأن المؤمن لا يجوز له أن يقترن بالزانية، كما تدل عليه أسباب النزول، وكذا العكس (۱).

وأما آية: ﴿وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءُ ذَلِكُمْ ﴾ فهي عامة دخلها التخصيص، وقد تقدم لنا أنها مخصصة بحديث «لا تنكح المرأة على عمتها» فكذا في هذه الصورة، فإن تابت الزانية أو تاب الزاني جاز نكاحهما بإجماع أهل العلم، والتوبة تحصل بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب؛ كالتوبة من سائر الذنوب، هذا هو الصواب في ذلك، أما القول بأن توبتها أن تُراود على نفسها فإن أبت فقد تابت، وإن طاوعته فهي لم تتب، فهو قول ضعيف لا يُعَوَّلُ عليه، لظهور فساده (٢). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «تفسير سورة النور» للدكتور: ناصر الحميد ص(١٠٢).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٩/ ٥٦٤).





# ما جاء في أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح غيره

٣٥/١٠٠٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَ اللّهُ الْمَرَأَتَهُ ثَلاثاً، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأْرَادَ زَوْجُهَا الأَوّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوّلُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب (من جَوَّزَ الطلاق الثلاث) (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٥) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة الم

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (طلق رجل امرأته ثلاثاً) ظاهر الحديث أنها مجموعة بلفظ واحد، إلا إن كان الحديث مختصراً من قصة رفاعة القرظي، فالمراد طلقها الطلقة الأخيرة من الطلقات الثلاث، فقد ورد في "صحيح مسلم" في قصة رفاعة: (فطلقها آخر ثلاث تطليقات) والراوي للحديثين عائشة في المراد بالرجل في حديث الباب رفاعة القرظي، والزوج الثاني عبد الرحمن بن التربير، لكن يشكل على ذلك قولها: (قبل أن يدخل بها) وعبد الرحمن بن الزبير، دخل بها، وذكر الحافظ أن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته مثل ما وقع لرفاعة، فليس التعدد في ذلك ببعيد.

قوله: (قبل أن يدخل بها) ليس المراد بالدخول مجرد الخلوة، بل المراد الوطء، بدليل آخر الحديث.

قوله: (فقال: لا) أي: لا يتزوجها الأول.

قوله: (من عسيلتها) بضم العين وفتح السين، تصغير عَسَلَة، وهي كناية عن الجماع، ففيه تشبيه لذة الجماع بذوق العسل. وأنث لفظ عسيلة؛ إما لأن المراد اللذة؛ أي: حتى يذوق من لذتها، أو لأن العسل مؤنث، أو لأنه يذكر ويؤنث.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج غيره، ويطأها الزوج الثاني، فيكون المراد بقوله تعالى: ﴿حَقَّىٰ تَنكِحَ زَوِّجًا غَيْرَةً﴾ [البقرة: ٢٣٠] الوطء، دل على ذلك السنة، كما في هذا الحديث وغيره. قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، على ما جاء به حديث النبي على وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إن تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد به إحلالاً، فلا بأس أن يتزوجها الأول)(١).

ولعل سعيد بن المسيب لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن، قال الجصاص: (ولم نعلم أحداً تابعه عليه، فهو شاذ)(٢)، وعلى هذا فمجرد العقد لا يبيحها للأول.

وقد أبدى بعض العلماء الحكمة من تحريمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وذلك ليرتدع الرجل عن التسرع في الطلاق؛ لأن العودة إليها بعد نكاح زوج آخر مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم، خصوصاً إذا كان الزوج الثاني عدواً للأول أو مناظراً له (٣).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا

<sup>(</sup>۱) «الإجماع» ص(۱۰۲). (۲) «أحكام القرآن» (۲/ ۸۹).

<sup>(</sup>٣) «صفوة الآثار والمفاهيم» (٣/ ١٠٥).

حصل الجماع من الزوج الثاني، والمراد: أن يكون وطئها منتشراً بحيث يحصل جماع تام يذوق به كل واحد منهم عسيلة الثاني، وشرط ذلك أن يكون الثاني قصد بنكاحها الرغبة ودوام العشرة، ولم يرد به تحليلها للأول، فإن كان كذلك لم تحل له، كما تقدم.

كما يشترط أن يكون النكاح صحيحاً، قال الوزير ابن هبيرة: (اتفقوا على أنه إنما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح)(١). فإن كان غير صحيح؛ كشغار أو بلا ولي لم يحصل به تحليل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ﴾، والنكاح الفاسد وجوده وعدمه سواء، والشرع لا يعلق على النكاح الفاسد أو الباطل حكماً شرعياً.

وفي الآية شرط ثالث، وهو أن يترجح عندهما التمكن من إقامة حدود الله تعالى، وذلك بإعطاء كل واحد منهما حقوق صاحبه مع حسن العشرة، ولا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات، قال تعداله عند ولا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات، قال تعداله عند والله عند والله عند والله والل

O الوجه الخامس: اختلف العلماء في المراد بالعسيلة في الحديث على قولين:

الأول: أن المراد به المجامعة، وهو تغييب الحشفة من الرجل في قبطها، وإن لم ينزل؛ لأن المقصود ذوق العسيلة، وهو حاصل بالجماع ولو لم ينزل، وهذا قول الجمهور.

والثاني: أن المراد: نزول المني، وأن التحليل لا يكون إلا بذلك، وهذا قول الحسن البصري، وكأنه رأى أن ذوق العسيلة لا يحصل إلا بالإنزال. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الإفصاح» (۲/ ۱۵۹).



هذا الباب عقده الحافظ كَلْقُهُ للأحاديث المتعلقة بموضوع الكفاءة بين الزوجين، والأحاديث المتعلقة بموضوع الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه عند وجود سببه؛ كالأمة تعتق تحت العبد، فإن لها الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه، وكأن يسلم وتحته أكثر من أربع، أو تحته أختان، ونحو ذلك.

وأما الكفاءة: فهي بالفتح والمد والهمزة، ومعناها: المماثلة والمساواة، والكفء في اللغة: النظير والمثيل والمساوي، وكل شيء ساوى شيئاً فهو مكافئ (۱)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَمُ صُعْفًا أَحَدُا ﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ صُفْاته.

والمراد هنا: الكفاءة في النكاح، ومعناها: أن يكون الرجل مساوياً للمرأة ونظيرها، وذلك في خصال محددة؛ كالدين، والنسب، والحرية، والصنعة، ونحو ذلك مما يذكره الفقهاء في هذا الباب.

وهذه الخصال ليست موضع إجماع بين أهل العلم، ولهذا فإن أصحاب كل مذهب يذكرون الخصال التي أداهم اجتهادهم إلى اعتبارها، ولم أر من عرف الكفاءة تعريفاً جامعاً إلا الخطيب الشربيني الشافعي، فإنه قال: (الكفاءة شرعاً: أمر يوجب عدمه عاراً)(٢).

وقد نصَّ أهل العلم على أن الكفاءة معتبرة في جانب الرجال للنساء، وليست معتبرة في جانب النساء للرجال، بدليل أن النبي عَلَيْ لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج صفية بنت حيى بن أخطب اليهودي،

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (٤/ ١٨٠)، «المطلع» ص(٢١٥)، «المصباح المنير» ص(٥٣٧).

<sup>(</sup>۲) «مغني المحتاج» (۳/ ١٦٥)، «أحكام الزواج» ص(١٩٦).

ولأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل؛ لأنها المستفرشة، فأما الزوج فهو المستفرش، فلا تلحقه الأنفة من قبلها، ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه، فلم تعتبر الكفاءة في الأم (١).

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» (۲/ ۳۲۰)، «المغني» (۹/ ۳۹۷).



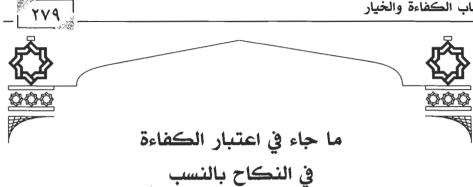

١/١٠٠٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعض، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْض، إلَّا حَائِكاً أَوْ حَجَّاماً» ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَفي إِسْنَادِهِ رَاهِ لَمْ يُسَمَّ ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم .

٢/١٠٠٥ ـ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِع.

#### □ الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر ﴿ فَيْهَا فقد رواه البيهقي (٧/ ١٣٤) من طريق الحاكم، عن شجاع بن الوليد، حدثنا إخواننا، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمر عليها، به مرفوعاً.

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه من لم يُسمَّ، قال البيهقي: (هذا منقطع بين شجاع وبين ابن جريج، حيث لم يُسَمِّ شجاعٌ بعضَ أصحابه).

وفيه \_ أيضاً \_ ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، قال ابن أبي حاتم: قال أبى: (هذا كذب لا أصل له)(١). وقال ابن عبد البر: (لا يصح عن ابن جريج)<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱۲۳٦)، وانظر: «إرشاد الفقيه» (۱/ ۱٤٩) فقد نقل ابن كثير كلام أبي

<sup>(</sup>Y) «التمهيد» (۱۲٥/۱۹).

والحديث لم أجده في «مستدرك الحاكم» إلا أن يكون في غيره، فالله أعلم.

وأخرجه البيهقي (٧/ ١٣٥) من طريق عمران بن أبي الفضل، عن نافع، عن ابن عمر رفي المناه نحوه، قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر)(١).

وقال البيهقي عن هذا الإسناد: (وهو ضعيف بِمَرَّة)، وقال ابن حبان عن عمران بن أبي الفضل: (كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، على قلة روايته، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب)، ثم ساق حديثه هذا، فيكون قد حكم عليه بالوضع<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن عبد البر عنه:  $(-4.2 \pm 0.00)^{(3)}$ .

وأما حديث معاذ على فقد أخرجه البزار في «مسنده» (١٢١/٧) من طريق سليمان بن أبي الجون، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل على قال: قال رسول الله على: «العرب بعضها أكفاء لبعض، والموالى بعضها أكفاء لبعض».

وهذا سند ضعيف، قال عبد الحق: (خالد بن معدان لم يسمع من معاذ)، نقله عنه ابن القطان، وأقره، ثم قال: (وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكراً)(٤).

قال الألباني: (وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديد الضعف، فلا يطمئن القلب لتقويتها بها، لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه؛ كابن عبد البر وغيره، وأما ضعفه فهو في حكم المتفق عليه، والقلب إلى وضعه أميل، لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة...)(٥).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أكفاء) بسكون الكاف وفتح الفاء مخففة، جمع كفء، والكفء:

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱۲۷۰). (۲) «المجروحين» (۲/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>۳) «التمهيد» (۱۹/ ۱۲٥).

<sup>(</sup>٤) «الأحكام الوسطى» (٣/ ١٢٦)، «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٦٢ \_ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) «الإرواء» (٦/ ٢٧٠).

المثيل والمساوي، كما تقدم، والمعنى: أن العرب يتماثلون ويتساوون فيما بينهم، فيتزوج بعضهم من بعض.

قوله: (والموالي) جمع مولى، والمولى يطلق عدة إطلاقات، لكن المراد هنا: العتيق الذي سبق أن مسه الرق ثم عتق.

قوله: (بعضهم أكفاء بعض) أي: يتزوج بعضهم من بعض، فالمولى كفء للمولاة.

قوله: (إلا حائكاً) اسم فاعل من حاك الرجل الثوب، فهو حائك؛ أي: نسجه، والحياكة: نسيج الثياب، والجمع: حاكة وحَوَكة.

قوله: (أو حجاماً) هو محترف الحجامة، والمعنى: أن الحائك والحجام ليس بكفء للعربية وإن كان عربياً.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على اعتبار الكفاءة بالنسب، وأن العرب كلهم سواء في الكفاءة، وأن الموالي بعضهم لبعض أكفاء، وليسوا أكفاء للعرب، ويستثنى من ذلك ما إذا احترف العربي حرفة الحياكة أو الحجامة، فإن نسبه يسقط ولا يكون كفواً للعربية.

والقول باعتبار الكفاءة في النسب مذهب الجمهور، كما ذكر الحافظ.

وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث غير صحيح، لما تقدم من أنه حديث باطل لا أصل له، ومما يدل على ذلك ما بعده، فإن النبي المسرقة أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد مع أنه قد مسه الرق، وأمر بتزويج أبي هند مع أنه حجام، فهذا يدل على أن حديث الباب لا يصح، وأنه معارض بما هو أصح منه، ولعل هذا هو السر في إيراد الحافظ له في هذا الباب، ثم ذكر الحديثين بعده، لبيان عدم صحته، لكونهما يدلان على عدم اعتبار الكفاءة في النسب، ولهذا قال: (لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث)(۱). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/ ۱۳۲).

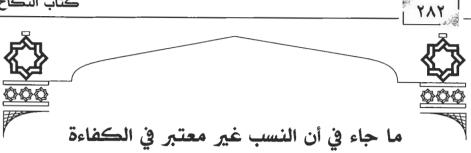

٣/١٠٠٦ \_ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «انْكِحِي أُسَامَةَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية ﴿ الله الله صحبة ورواية ، وكانت من المهاجرات الأول، وذات عقل، وجمال، وكمال، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر ظائه، فخطبوا خطبتهم المأثورة، روى عنها عروة والقاسم وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي، وكل هؤلاء فقهاء، وقد كانت تحت أبي عمرو بن حفص القرشي المخزومي، فطلقها، فتزوجت أسامة بن زيد بن حارثة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كما سيأتي في سياق الحديث. قال ابن عبد البر: (وفي طلاقها، ونكاحها بعدُ سنن كثيرة مستعملة)(٢).

#### الوجه الثانى: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»، باب (المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها) (١٤٨٠) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له،

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في كتاب «الحج» حديث (٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (١٢٩/١٣)، «الإصابة» (١٣/ ٨٥).

فقال: «ليس لكِ عليه نفقة»، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللتِ فآذنيني»، قالت: فلما حللت، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله على «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد»، فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة» فنكحته، فجعل الله فيه خيراً، واغتبطت به.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة، وأنه يجوز زواج القرشية بالمولى الذي قد مسه الرق؛ لأن النبي على أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، مع أنه ليس كفؤاً لها؛ لأنها قرشية، وهو من الموالي، وأن تصرف نظرها عن معاوية وأبي جهم، مع أنهما من قومها ومن عشيرتها ومن قريش، فدل ذلك على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة، وتقدم في كتاب «الحج» حديث ضباعة بنت الزبير وكونها تحت المقداد بن الأسود، فهي هاشمية أرفع منه نسباً، لكونه من حلفاء قريش، وليس بقرشي، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (۱).

وقد حكى ابن أبي موسى هذا القول رواية عن الإمام أحمد (٢)، قال الشيخ محمد بن عثيمين: (وهو الصواب) (٣)، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكْرِ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُولًا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكْرِ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُولًا إِنَّ أَكُرَمَكُم عِندَ اللَّهِ النَّهِ عَلِيم خَبِيرٌ ﴿ الحجرات: ١٣].

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» (۱/ ۱۰۸). (۲) «الإرشاد» ص(۲٦٨).

<sup>(</sup>٣) تعليقه على «الروض المربع» ص(٥١٧).





# ما جاء في أن المهنة غير معتبرة في الكفاءة

٤/١٠٠٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللَّهِ النَّ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: «يا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: «يا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبُا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إلَيْهِ»، وَكَانَ حَجَّاماً، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح»، بابٌ (في الأكفاء) (٢١٠٢)، والحاكم (٢/ ١٦٤) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والله أن أبا هند حجم النبي في اليافوخ (١)، فقال النبي بياضة، أن أبا هند، وانكحوا إليه»، قال: «وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة» هذا لفظ أبي داود، ولفظ الحاكم هو لفظ: «البلوغ».

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي، قال الألباني عن تصحيح الحاكم: (فيه نظر، فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة، وهو حسن الحديث)(٢).

والحديث حسنه الحافظ في «التلخيص» $^{(7)}$ ، وقال هنا: (سنده جيد) $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>١) اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. «القاموس».

<sup>(</sup>۲) «الصحيحة» رقم (۷۲۰). (۳) (۳) ۱٦٤).

<sup>(</sup>٤) الجيد: ما ترقى فيه الحديث من الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح. [«معجم مصطلحات الحديث» ص(٤٩)].

وفي إسناد الحديث اختلاف لا يضر أشار إليه الحافظ في «الإصابة»(١).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (يا بني بياضة) هم بطن من بطون الخزرج، إحدى قبيلتي الأنصار، وأصلهم من الأزد من قحطان.

قوله: (أنكحوا) بفتح الهمزة من أنكح الرباعي؛ أي: زوجوه بناتكم.

قوله: (أبا هند) هو مولى فروة بن عمرو البياضي، مختلف في اسمه، قيل: عبد الله، وقيل غير ذلك<sup>(٢)</sup>، كان حجاماً، حجم النبي ﷺ كما في رواية أبى داود، تخلف عن غزوة بدر، وشهد ما بعدها.

قوله: (وانكحوا إليه) بهمزة الوصل أمر من نكح الثلاثي؛ أي: اخطبوا إليه بناته ولا تخرجوه منكم بسبب مهنة الحجامة.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الكفاءة في النسب وفي المهنة غير معتبرة في النكاح، وأن الحاجم يكون كفؤاً لقرابته غير الحجامين، ومثل هذا لو كان جزاراً أو خرازاً أو دباغاً، أو نحو ذلك من المهن التي يزدريها الناس؛ لأن النبي على أمر بتزويج أبي هند مع أنه مولى، وفي الوقت نفسه كانت مهنته الحجامة، وقد كانت من المهن الحقيرة في زمانهم، وهذا يدل على بطلان الحديث الأول.

قال الخطابي: (في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة بالدين وحده، دون غيره...) (٣). وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (ومعلوم أن الحجامة، والدباغة، والحياكة، والحدادة فيها مصالح عظيمة للمسلمين، فالذي يقوم بها جدير بأن يشكر لا بأن يهمل، فإهماله وعدم تزويجه معناه التنفير عن هذه المهن النافعة للناس، فكما أنه غَلَطٌ في الحكم هو غلط في المعنى...).

<sup>(</sup>۲) «الإصابة» (۱۲/ ۸۰).

 $<sup>(1) (11 \</sup>wedge 11)$ 

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» (٣/٤٤).

والصواب في هذه المسألة ما قاله الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك ابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (۱) والشوكاني، والشيخ عبد العزيز بن باز، وهو أن المعتبر في الكفاءة هو الدين، بمعنى الصلاح والتقى، وليس النسب، وكل مسلم يعتبر كفؤاً للمسلمة إلا إذا كان فاسقاً؛ لأن الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يجني على المرأة، فلا يكون كفؤاً للعفيفة، ولكن لمن كان مثله.

أما ما عدا ذلك فليس عندنا من الأدلة ما يدل على اعتباره، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَابِلَ لِتَعَارَفُواً ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَنَّا النَّا اللَّه عَلَى إِنَّ اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى إِنَّ اللَّه اللَّه عَلَى أَنْ الله عَلَى أَنَّ الله عَلَى أَنْ الله عَلَى أَنْ الله الله وحكمه جنس واحد، لا يفضل بعضهم بعضاً إلا بالتقوى، وأن المسلمين في حكم الله تعالى وشرعه إخوة، وأن الأنساب والأحساب والألوان لا تجعل لأحد فضلاً على غيره، وقد أشار البخاري إلى نصرة هذا القول، حيث قال: (باب الأكفاء في الدين) ثم ساق الأدلة على ذلك.

ولما ساق ابن عبد البر جملة من الآثار الدالة على الحرص على الزواج بالمرأة الصالحة، قال: (هذه الآثار تدل على أن الكفاءة في الدين أولى ما اعتبر واعتمد عليه، وبالله التوفيق)(٢).

ومما له صلة بموضوع الكفاءة، ما يتعلق بمسألة القبيلي والخضيري في بعض الجهات، ويراد بالقبيلي: من له أصل، وهو من ينتسب إلى قبيلة معينة، والخضيري: من ليس كذلك، فيمنعون زواج أحدهما بالآخر، مع أن الأصل فيها الجواز، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنكُمُ لَكُن لو أدى ذلك إلى حصول مشاكل ونزاع، فينبغي تجنب ذلك إخماداً لنار الفتنة، ودرءاً للشر، وقطعاً لدابر الفوضى، وحماية للأعراض والأبدان (٣). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «بدایة المجتهد» (۳/ ۳۱)، «الإنصاف» (۸/ ۱۰۸)، «التمهید» (۱۹/ ۱۲۸)، «زاد المعاد» (۹/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۱۹/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الزواج في الشريعة الإسلامية» ص(٤٧).

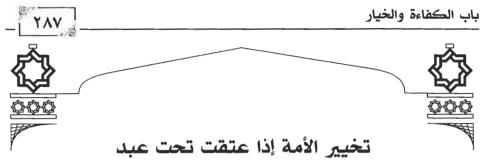

٥/١٠٠٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى أَلَتْ: خُيِّرَتْ بريرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، في حَدِيثٍ طَوِيلِ.

وَلِمُسْلِم عَنْهَا، أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْداً، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرّاً. والأوِّلُ أَثْبَتُ.

٦/١٠٠٩ ـ وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ عَبْداً.

#### □ الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

هذا الحديث تقدم ذكره في «البيوع»، وأن البخاري أخرجه في أربعة وعشرين موضعاً من «صحيحه»، ومنها: في كتاب «النكاح»، باب (الحرة تحت العبد) (٥٠٩٧)، وأخرجه مسلم في «العتق» (١٥٠٤) من طريق مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة في الناس، زوج النبي ﷺ، أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله ﷺ والْبُرْمَةُ على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: «ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟» فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: «هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية»، وقال النبي ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق» هذا لفظ مسلم، وفي رواية لمسلم من طريق سماك، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة على قالت: (... وكان زوجها عبداً) (١٥٠٤) (١١)، وفي لفظ آخر: (١٣) (وكان زوج بريرة عبداً). وفي رواية لمسلم - أيضاً - من طريق شعبة، قال: سمعت عبد الرحمٰن بن القاسم، قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة... وساق الحديث إلى أن قال: فقال عبد الرحمٰن: وكان زوجها حراً. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها، فقال: لا أدري.

وجاء عند البخاري (٦٧٥٤) أنه من قول الأسود بن يزيد الراوي عن عائشة على البخاري: (قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبداً، أصح)، قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث، وهو من أقران مسلم، فيما أخرجه البيهقي عنه: (خالف الأسود الناسَ في زوج بريرة) وعلى هذا فرواية الأسود شاذة، والشاذ مردود، أما ما ورد عن عبد الرحمن بن القاسم فقد تردد فيه، فلا يقوى على معارضة ما اتّفِقَ عليه (١).

وهذه الرواية تمسك بها من قال: إن الأمة تُخير إذا عتقت ولو كانت تحت حر، كما سيأتي.

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»، باب (خيار الأمة تحت العبد) (٥٢٠٨) من طريق عكرمة، عن ابن عباس في، قال: (رأيته عبداً، يعني زوج بريرة) وفي لفظ (٥٢٨٢): (كان زوج بريرة عبداً أسود، يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان؛ كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة).

وحديث عائشة والله على قصة بريرة حديث عظيم كثير الفوائد، استنبط منه الحافظ ابن حجر قريباً من مائة وعشرين فائدة، وذكر أن بعض العلماء أفرده

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» للدارقطني (۱۵/۸۷ ـ ۸۱).

بمصنف مستقل، وقد مضى جملة من فوائده في «البيوع»، وسنقتصر \_ إن شاء الله \_ في هذا الموضع على أهم ما يتعلق بالنكاح.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (خيرت بريرة) مبني لما لم يُسَمَّ فاعله، والذي خيَّرها هو رسول الله عَيِّم، كما جاء في بعض الرويات: (فخيرها رسول الله عَيِّم) وهي رواية أبي داود.

وبريرة هي بنت صفوان، مولاة عائشة الشيرة اشترتها فأعتقتها، وكانت تخدم عائشة الله قل الصحيحين، وزوجها هو مغيث مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي، وقد عاشت بريرة إلى زمن معاوية الله معاوية الكانية، وتقدم ذكرها في «البيوع».

قوله: (حين عتقت) عتق من باب ضرب، يعتق عتقاً، وهو زوال الرق، والأمة عتيق، بلا هاء، وربما قالوا: عتيقة (١٠).

قوله: (والأول أثبت) أي: إنه كان عبداً، لما يلي:

١ \_ أن رواته أكثر، فقد رواه عن عائشة والله القاسم وعروة، وتابعهما غيرهما.

٢ ـ أن الراوي عن عائشة رضي أنه كان عبداً هو القاسم وعروة، وعائشة عمة القاسم، وخالة عروة، فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب؛ لأن آل المرء أعرف بحديثه.

٣ ـ أن غير عائشة روى أنه كان عبداً؛ كابن عباس بطريق الجزم، فلم يبق شك في رجحان عبوديته.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على ثبوت الخيار للأمة بعد عتقها إذا كان زوجها عبداً، فإن شاءت تبقى معه، وإن شاءت أن تفارقه، وهذا أمر مجمع عليه، كما نقله النووي وغيره (٢).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ص(٣٩٢). (۲) «شرح صحيح مسلم» (١٠/٢٩٦).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على اعتبار الحرية في الكفاءة بين الزوجين وأنه شرط، فلا يكون العبد كفؤاً للحرة؛ لأنه على خير بريرة حين عتقت تحت عبد، وإذا ثبت الخيار في الاستدامة، ففي الابتداء أولى، ولأن العبد منقوص بالرق ممنوع من التصرف، مشغول عن امرأته بحقوق سيده، لا ينفق نفقة الموسرين.

والكفاءة في الحرية ليست شرطاً لصحة النكاح، وإنما هي شرط للزومه، فيتوقف ذلك على رضا المرأة والأولياء، بدليل هذه القصة، وشفاعة النبي على إليها، فقد ورد عن ابن عباس في أن زوج بريرة كان عبداً يقال له: مغيث؛ كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي للعباس: «يا عباس ألا تعجب من حب مُغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثاً»، فقال النبي فقال النبي فقال: «إنما أنا فقال النبي فقال: «إنما أنا منع»، قالت: لا حاجة لي فيه (۱). فدل ذلك على صحة النكاح لو وافقت على البقاء مع زوجها.

O الوجه الخامس: الجمهور من أهل العلم على أن الأمة إذا عتقت تحت حر فليس لها الخيار، لمفهوم قوله في الحديث: (وكان عبداً) فإن هذا يدل على أن الحر ليس كذلك؛ لأنه لو لم يكن لذلك تأثير لم يكن لذكر هذا الوصف فائدة، فهو وصف مناسب يصح تعليل الحكم به.

ولأن الأصل في النكاح اللزوم والدوام، ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع، وقد ثبت في العبد، فيبقى الحر على الأصل، ولأنه لا ضرر عليها ولا عار وهي حرة في المقام تحت حر؛ لأن المكافأة موجودة، وإنما يكون ذلك إذا كانت تحت عبد، كما تقدم.

وخالف في ذلك الحنفية، وسفيان الثوري، فقالوا: إن من عتقت فلها الخيار مطلقاً، سواء أكانت تحت عبد أم حر $^{(7)}$ ، مستدلين برواية: (وكان حراً)، وهذا قول مرجوح؛ لأن هذه الرواية شاذة، كما تقدم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (٩/٤٠٧).

O الوجه السادس: إذا اختارت الأمةُ بعد عتقها نَفْسَهَا لم يكن للزوج عليها رجعة إلا بعقد جديد برضاها، ولا يزال خيارها باقياً ما لم يطأها، فإذا وطئها سقط خيارها، وذلك لما ورد في إحدى الروايات: "إن قَرَبَكِ فلا خيار لك» (۱)، وروى مالك عن ابن عمر شي أفتى بذلك، كما روى عن حفصة أنها أفتت بذلك (۲). قال ابن عبد البر: (لا أعلم لهما مخالفاً من الصحابة) (۳)، وقال به جمع من التابعين، منهم الفقهاء السبعة (٤).

O الوجه السابع: استدل الجمهور بحديث الباب على أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها، ووجه الاستدلال: أن عائشة اشترت بريرة، ونجّزت عتقها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها النبي على بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، ولو كان بيعها طلاقها لما خيرها النبي على فلما خيرها دلً على بقاء النكاح، وأن المراد بقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ مَكْتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلّا مَا مَلَكَتُ وَلَا النّبِي اللّهُ مَا مَلَكَتُ وَلَا النّبِي عَلَيْهُ أَلْهُ مَا مَلَكَتُ وَلَا السّاء: ٢٤] المَسْبِيّاتُ فقط، وخالف في هذا جماعة من السلف، والله تعالى أعلم أعلم أعلم أعلم أعلى أعلم أها .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٢٣٦) وفي إسناده محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الموطأ» (۲/ ۶۲ ٥ - ۹۳ ٥)، «فتح الباري» (۹/ ۱۳/۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الاستذكار» (١٥١/١٧)، «فتح الباري» (٤٠٤/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المسند» (۲۷/ ۱۲۸)، «المغنی» (۱۰/ ۷۱).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (٢/ ٢٢٤ \_ ٢٢٥).





٧/١٠١٠ عَنِ الضَّحَاكِ بِنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، والدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو الضحاك بن فيروز الديلمي، روى عن أبيه، وروى عنه عروة بن غزية، وكثير الصنعاني، وأبو وهب الجيشاني، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، قال البخاري: (الضحاك بن فيروز، عن أبيه، وعنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض)، وجزم بجهالته ابن القطان(۱).

وأما والده فهو فيروز الديلمي، ويقال له: الحميري، لنزوله بحمير، يكنى أبا الضحاك، وقيل: أبا عبد الله، وفد على رسول الله على ثم رجع إلى اليمن، فأعان على قتل الأسود العنسي الذي كان تنبأ باليمن قبل وفاة النبي على وأتاه خبره وهو مريض مرضه الذي مات منه. مات فيروز باليمن في خلافة عثمان في أد وقيل: في خلافة معاوية في شهه، سنة ثلاث وخمسين (٢).

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٣٣)، «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٦١)، «الثقات» (٤/ ٣٨٧)، «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٤٩٥)، «تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» (۹/ ۱۲۲)، «الإصابة» (۸/ ۱۰٦).

### الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٢٩ / ٥٧٧)، وأبو داود (٢٢٤٣) في كتاب «النكاح» باب «فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان»، والترمذي (١١٣٠) (١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، وابن حبان (٩/ ٤٦٢)، والدارقطني (٣/ ٢٧٣)، والبيهقي (٧/ ١٨٤) من طريق أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، به.

والحديث حسنه الترمذي، وحسنه ـ أيضاً ـ الحافظ في «تخريجه لأحاديث مختصر ابن الحاجب» (١)، كما حسنه الألباني (٢).

وفي سنده الضحاك بن فيروز وأبو وهب الجيشاني، وقد روى عنهما جمع، ولم يوثقهما إلا ابن حبان (٢)، وقال في كتابه (مشاهير علماء الأمصار) عن الضحاك: (من الأثبات في الروايات)، وقال في أبي وهب: (من جلة المصريين ممن صحب الضحاك) (٤)، وقال البخاري في (تاريخه) بعد سياقه هذا الحديث: (في إسناده نظر) (٥). وقال في ترجمة الضحاك: (الضحاك بن فيروز عن أبيه، وعنه أبو وهب لا يعرف سماع بعضهم من بعض) وقال في موضع آخر: (سمع الضحاك من فيروز) (١).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أسلم وعنده زوجتان وهما أختان أنه يلزمه مفارقة إحداهما، والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم إلا أنه قد انعقد الإجماع على ذلك، فقد نقل ابن رشد الاتفاق على أنه لا يجمع بين الأختين في عقد نكاح؛ لقوله تعالى في ذكر المحرمات: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ عَلَى إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٣] (٨). قال ابن كثير عند هذه الآية:

<sup>(</sup>١) انظر: «موافقة الخُبر الخَبر» (٢٠١/١٢).

<sup>(</sup>۲) «صحيح موارد الظمآن» (۱/ ۱۱م). (۳) «الثقات» (٤/ ٣٨٧) (٦/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» ص(١٤٧) (٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٤٩). (٦) «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۷) «التاريخ الكبير» (۳/ ۲٤٩).(۸) «بداية المجتهد» (۳/ ۷۵).

(أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح)(١). وهكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها، فيلزمه مفارقة إحداهما؛ لأن المعنى في الجميع واحد. وقال الشوكاني: (فإذا أسلم كافر وعنده أختان أُجبر على تطليق إحداهما، وفي ترك استفصاله على عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين...)(١) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۲۱).







# حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع

مَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلانَ بِنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ يَسُوَةٍ، فَأَسْلَمْ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ: «أَنْ يَتَخَيّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً». رواهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وأَعَلَّهُ الْبُحَارِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِم.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٨/ ٢٢٠)، والترمذي (١١٢٨)، وابن حبان الحرجه أحمد (٨/ ٢٢٠) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر الله، أن غيلان بن سلمة... فذكره.

وهذا الحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن أعله الحفاظ بأن معمراً أخطأ فيه، فوصل إسناده؛ لأنه حدث به في العراق من حفظه، وقد رواه عبد الرزاق (١٢٦٢١) عن معمر، عن الزهري، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة... هكذا مرسلاً، وكذا رواه مالك في «الموطأ» (٥٨٦/٢).

وقد رجح هذا المرسل جمع من الأئمة، وحكموا على معمر بالوهم فيه، ومنهم البخاري، فإنه قال عن وصله: (إنه غير محفوظ)، وكذا الإمام مسلم، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: (المرسل أصح). ومنهم أبو داود كما في «المراسيل»(۱)، ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» ص(۳۱۵ \_ ۳۱۷).

الحديث ليس بصحيح)، وكذا الدارقطني، وقال ابن عبد البر: (الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية)(١).

وقد ذهب البخاري إلى أن الحديث عن الزهري، عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة أسلم. . . ، نقل الترمذي عنه ذلك في «جامعه» (٢/ ٤٠١)، وفي «العلل» (١/ ٤٤١)، وكذا رجحه أبو حاتم في «العلل» (١/ ٤٠١).

قال البخاري: وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: (لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك، كما رُجم قبر أبي رِغَال)(٢).

وهذا الحديث أخرجه أحمد (٨/ ٢٥١) وغيره، قال الحافظ: (في إسناده مقال)، وعلى هذا فيكون معمر قد أخطأ عندما جعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام النبي عليه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام النبي عليه ذكر هذا الإمام مسلم في «التمييز»، كما نقله عنه الحافظ في «الإصابة» (٢٥)، وكذا قال الطحاوي (٤).

ونقل الحافظ عن البزار أنه قال: (جَوَّدَهُ معمر بالبصرة، وأفسده باليمن؛ فأرسله)، وقال ابن عدي في «الكامل» (١/ ١٧٩): (هذا الحديث إنما يرويه معمر، عن الزهري، وهو مما أخطأ فيه معمر بالبصرة..).

وقد رجح الموصول ابن القطان ومن تبعه، وأطال ابن القطان في مناقشة علل هذا الحديث، وذكر الاختلاف فيه على الزهري، ثم قال: (والمتحصل من هذا هو أن حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، من رواية معمر في قصة غيلان صحيح، ولم يعتل عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهري، فاعلم ذلك)(٥).

وأيدوا ذلك بأن الحديث جاء من طريق آخر مثل رواية عمر، وهو طريق

<sup>(</sup>۱) «العلل» للدارقطني (۱۲/ ۱۲۳)، التمهيد (۱۸/ ۸۸)، «التلخيص» (۱۹۳/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر خبر أبي رغال في «سنن أبي داود» (٣٠٨٨)، «دلائل النبوة» للبيهقي (٦/٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٢٦). " (٤) «شرح المعاني» (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٤٩٥ \_ ٥٠٠).

سيف بن عبد الله، عن سَرَّار بن مجشِّر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر...

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٧١٠)، والدارقطني (٣/ ٢٧٢)، والبيهقي (٧/ ١٨٣)، وذكر الدارقطني في «العلل» (١٣/ ١٣٤) أن سيف بن عبيد الله قد تفرد به عن سَرَّار.

والذي يظهر هو ما قاله الأئمة الكبار الجهابذة، إذ لا يمكن أن يكون للحديث إسناد صحيح، ثم يجمع هؤلاء الأئمة على رده، وللحديث شاهد من حديث قيس بن الحارث واله أبو داود (٢٢٤١)، وابن ماجه (١٩٥٢)، وله طرق (١).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن غيلان بن سلمة) هو من ثقيف، بل أحد وجوهها، كان شاعراً، وقد وفد على كسرى، وله معه قصة وحوار، فأعجب بعقله، وبنى له حصناً في الطائف، ثم جاء الإسلام فأسلم غيلان بعد فتح مكة، وأسلم معه أولاده، وكان عنده عشر نسوة، وتوفي في خلافة عمر شائه (٢٠).

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ليس للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع، قال تعالى: ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِكُم ﴾ [النساء: ٣] والواو للتخيير؛ أي: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، بدليل قوله تعالى في آخرها: ﴿ فَإِنْ خِفْتُم اللَّا فَوَاحِدَة ﴾ [النساء: ٣]، وقد ذكر البخاري في «صحيحه» عن على بن الحسين تَخَلَلُهُ أنه قال: (يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع) (٣).

وقد انعقد الإجماع على ذلك، كما حكاه ابن كثير وغيره، إلا ما حكي عن طائفة من الرافضة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر(٤)، وهذا قول فاسد لا يعول عليه، ولا حجة لأحد لا في

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإرواء» (٦/ ٢٩٥). (۲) «الإصابة» (٨/٦٣).

<sup>(</sup>٣) "فتح الباري" (٩/ ١٣٩)، وانظر: "الاعتصام" للشاطبي (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) «تفسير ابن کثير» (۲/ ۱۸۲).

الآية الكريمة، ولا في فعل النبي على في كونه تزوج بأكثر من أربع، فإن هذا من خصائصه، بدليل أنه أمر من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأربع، ولو لم يكن هذا من خصائصه على أمر من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على ذلك، وما ذكره البخاري يعتبر من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة؛ لكونه من تفسير علي بن الحسين، المعروف بزين العابدين، وهو من أئمتهم الذي يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم (۱). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/ ۱۳۹).





# حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

9/١٠١٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ: رَدَّ النَّبِيُ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْنَتَامِ بَنْ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، ولَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحْحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

١٠/١٠١٣ ـ وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ أَجْوَدُ إِسْنَاداً، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ.

المَارَاةُ ، فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُها فَقَالَ: أَسْلَمْتِ امْرَأَةُ ، فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُها فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامي ، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ زَوْجِهَا الآخِرِ ، وَرَدَّها إلى زوجِهَا الأوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَه ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

### 🗖 الكلام عليها من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عباس في فقد رواه أحمد (٣٦٩/٣)، (١٩٥/٤)، وأبو داود في كتاب «النكاح»، باب (إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟) (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والحاكم (٢٠٠٢) من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في به.



والحديث في سنده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث في رواية الترمذي، وإحدى روايات أحمد (١٩٥/٤).

لكن داود بن الحصين تُكُلِّم في روايته عن عكرمة، فقد قال علي ابن المديني: (ما روى عن عكرمة فمنكر)، وقال أبو داود: (أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة)، وقال الحافظ في «التقريب»: (ثقة إلا في عكرمة).

والحديث صححه الإمام أحمد كما سيأتي، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي، وقال الترمذي: (ليس بإسناده بأس)، وقال ابن كثير: (هذا إسناد جيد قوي)<sup>(۱)</sup>، ومال إلى تقويته الحافظ ابن حجر؛ اقتداءً بمن صححه من الأئمة<sup>(۲)</sup>، ولعل من صححه نظر إلى شواهده، ومنها ما رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳٤٠) عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: (قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت، ثم أسلم بعد ذلك، وما فُرق بينهما)، وإسناده صحيح إلى الشعبي، ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۱،۲۷) من طريق داود بن أبي هند، ورواه ابن أبي شيبة رسول الله على ردًّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام رين، فردَّها عليه بالنكاح الأول. وهذا إسناد صحيح إلى الشعبي أيضاً.

وجاء في «مصنف عبد الرزاق» (١٧١/٧) من طريق معمر، عن عكرمة بن خالد، أن عكرمة بن أبي جهل فرَّ يوم الفتح، فكتبت إليه امرأته فردته، فأسلم، وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرها النبي عَلَيْ على نكاحهما، وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه أحمد (١١/ ٥٢٩)، والترمذي (١١٤)، وابن ماجه (٢٠١٠) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

 <sup>(</sup>۱) «الإرشاد» (۲/ ۱۲۸).

قال الترمذي: (هذا حديث في إسناده مقال)، وذلك لأن الحديث من رواية الحجاج بن أرطاة، ومداره عليه، وهو مدلس قبيح التدليس، يدلس عن المجروحين، ثم إنه لم يسمعه من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو ضعيف<sup>(۱)</sup>، قال عبد الله بن أحمد: (قال أبي في حديث حجاج: «ردَّ زينب ابنته» قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واو، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي: لا يساوي حديثه شيئاً، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي ﷺ أقرهما على النكاح الأول)(٢).

وقال البخاري: (حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)<sup>(٣)</sup>، لكن هذا لا يعني صحة حديث ابن عباس، فإن البخاري لم يحكم بصحته، وإنما قال: (أصح) وهذا يعني أنه أقل ضعفاً من حديث عمرو بن شعيب، فالضعف متفاوت، فهو أصح الضعيفين عنده، وهذا يوجد في كلام المتقدمين<sup>(٤)</sup>، وقال الدارقطني: (هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس أن النبي على ردها بالنكاح الأول)<sup>(٥)</sup>.

وقول الحافظ: (قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسناداً... النح)، الذي في «جامع الترمذي» أن قائل ذلك يزيد بن هارون أحد من روى الحديث عن حجاج، نقله عنه الترمذي، وليس من مقولة الترمذي نفسه.

وأما الحديث الثالث، وهو حديث ابن عباس رضي فقد رواه أحمد (٣/ ٤٩٠)، وأبو داود (٢٢٣٨) في كتاب «النكاح» باب (إذا أسلم أحد الزوجين)، والترمذي (١١٤٤)، وابن ماجه (١٢٨٠)، وابن حبان (٩/ ٤٦٧)، والحاكم

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» (۳/ ١٥٦)، «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(٤٨).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۱۱/ ۵۳۰). (۳) «العلل الكبير» للترمذي (۱/ ۴۵۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب مختصر السنن» (٣/ ١٢٢)، «العلل الكبير» (١/ ٤٥١ ـ ٤٦١).

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٣/ ٢٥٣ \_ ٢٥٤).



(٢/٠٠/٢) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس على الها، به.

وقد اختلفت نسخ الترمذي في الحكم على هذا الحديث، ففي بعضها: (هذا حديث حسن)، وهو الذي ذكره (هذا حديث حسن)، وهو الذي ذكره المزي<sup>(۱)</sup>. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه). وهذا فيه نظر، فإن الحديث مداره على سماك بن حرب، وروايته عن عكرمة مضطربة، كما قال ابن المديني، ويعقوب بن سفيان، وجماعة، وقال النسائي: (إذا انفرد سماك بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن)<sup>(۲)</sup>، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بِأَخَرَة، فكان ربما يلقن).

ونظراً لتعارض هذين الحديثين ـ حديث ابن عباس الأول وحديث عمرو بن شعيب ـ فقد حصل الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إن العمل على حديث ابن عباس فيها، والجمهور قالوا: إن العمل على حديث عمرو بن شعيب، كما سيأتي.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (ابنته زينب) هي كبرى بنات النبي على ، وقيل: أكبر أولاده، ولدت وللنبي على ثلاثون سنة، وماتت سنة ثمان، وغسلتها أم عطية على تقدم ذكرها في «الصلاة»(٣)، وفي «الجنائز»(٤).

قوله: (أبي العاص بن الربيع) هذا زوج زينب، وهو ابن خالتها، واسمه: لقيط بن الربيع بن عبد العزى، وقيل: القاسم بن الربيع، القرشي العبشمي المعدودين مالاً وأمانة وتجارة)، تزوج زينب قبل البعثة بيسير، ثم هاجرت وتركته على شركه، وقد أسلم في المحرم سنة سبع (٥)، وقيل: قبل الفتح سنة ثمان (٢) وهاجر، فرد

<sup>(</sup>١) «تحفة الإشراف» (٥/ ١٣٨ \_ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٢٤٨/٥). (٣) انظر: الحديث (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث (٥٤٥). (٥) «الطبقات» (٨/ ٣٣).

<sup>(</sup>٦) «البداية والنهاية» (٥/ ٢٦٩).

قوله: (بعد ست سنين) هذه رواية الترمذي في «جامعه»، وهي أرجح الروايات في المدة بين هجرة زينب وإسلام زوجها؛ لأنها هاجرت سنة اثنتين من الهجرة، وهو أسلم عام الفتح سنة ثمان، وعلى هذا فالمراد بالست: ما بين هجرتها وإسلام زوجها؛ لأنها هاجرت بعد بدر، وهو أسلم سنة ثمان، وإلا فهي قد أسلمت من أول البعثة، فيكون بين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة (٢).

وعند ابن ماجه وإحدى روايات أحمد (٥/ ٣٢٣ ـ ٣٢٣)، ورواية الترمذي في «العلل»: (بعد سنتين)، وكلاهما عند أبي داود، قال ابن كثير: (وهو صحيح)، وجمع بينهما أن الست على ما تقدم، وأما السنتان فالمراد بهما ما بين نزول قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلَّ لَمُّمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠] وبين قدوم العاص بن أبي الربيع مسلماً، فإن بينهما سنتين وأشهراً؛ لأنه أسلم سنة ثمان، كما ذكر ابن كثير، والآية نزلت في ذي القعدة سنة ست، قال ابن كثير: (فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريب منها...) (٣). فيكون إسلامه قد تأخر عن وقت تحريم المسلمات على الكفار بسنتين (١٠).

قوله: (بالنكاح الأول) أي: بالعقد الأول الذي كان في مكة قبل البعثة.

قوله: (ولم يحدث نكاحاً) أي: ولم يعقد له عقداً جديداً.

قوله: (فجاء زوجها) أي: الأول.

قوله: (من زوجها الآخِر) بكسر الخاء أي: الأخير.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الاستيعاب» (۱۲/ ۲٤)، «سير أعلام النبلاء» (۱/ ٣٣٠)، «الإصابة» (۱۱/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» (۱۳٦/٥)، «فتح الباري» (۹/٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٢/ ٢٢١) (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية» (٦/ ٢٤٢)، «تفسير ابن كثير» (٨/ ١١٩).

O الوجه الثالث: حديث ابن عباس الأول فيه دليل على أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها الذي دخل بها، ثم انتظرته ولم تتزوج فإنها تحل له بعد إسلامه؛ استصحاباً للعقد الأول قبل البعثة، ولا تحتاج إلى عقد جديد، ولو كان ذلك بعد انقضاء العدة؛ إذ ليس في نصّ الحديث ما يفيد اعتبارها، وعلى هذا فالمرأة بعد انقضاء عدتها لا ينفسخ نكاحها، بل هي بالخيار إن شاءت تزوجت، وإن شاءت انتظرت زوجها حتى يسلم، ثم ترجع إليه، لكن لا ينبغي أن يُفهم من هذا بقاء المعاشرة الزوجية، بل يحرم الوطء ودواعيه منذ إسلامها حتى يسلم زوجها فوراً أو أثناء أو بعدها.

وهذا قول جماعة من السلف، منهم الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز في رواية عنهم، ومجاهد، وآخرون (۱)، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (۲)، ونصره ابن القيم (۳)، واختاره ابن كثير، فقال: (هذا القول فيه قوة، وله حظ من جهة الفقه، والله أعلم)، وأيده بحديث ابن عباس الكان المشركون على منزلتين من رسول الله والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه...) (٤). قال ابن كثير: (هذا يقتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجاً غيره، كما هو الظاهر من قصة زينب بنت الرسول كله، وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء، والله أعلم) (٥).

واختار هذا القول الصنعاني \_ أيضاً \_ ومن بعده الشوكاني (٢)؛ لأن حديث الباب دليل واضح في أن العدة ليس لها اعتبار في رد زينب الله على

<sup>(</sup>۱) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۷۳/۷)، «مصنف ابن أبي شيبة» (۹۲/۵).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوی» (۳۲/ ۳۳۷)، «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۳٤۲).

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» (٥/ ١٣٧)، «أحكام أهل الذمة» (١/ ٣١٧ \_ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٨٦)، انظر: «فتح الباري» (٨/ ٦٦٧)، (٤١٨/٩).

<sup>(</sup>٥) «البداية والنهاية» (٥/ ٢٧١ \_ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) «سبل السلام» (٣/ ٢٢٦)، «نيل الأوطار» (٦/ ١٨٥).

زوجها أبي العاص، كما أنه دليل واضح على أنه ردها إليه بالعقد الأول، ولم يحدث عقداً جديداً، قالوا: وحديث ابن عباس وإن كان فيه ضعف، لكن ضعفه أقل من ضعف حديث عمرو بن شعيب.

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه متى أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة المدخول بها انفسخ النكاح(١).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَجْعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَمُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَمُ أَنَّ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، كما استدلوا بحديث عمرو بن شعيب. قالوا: ولأن المرأة تنقطع علاقتها بزوجها بتمام العدة.

وأجابوا عن قصة أبي العاص مع امرأته بعدة أجوبة، منها: أنها قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار، فتكون منسوخة بما جاء بعدها، أو أنها كانت حاملاً واستمر حملها حتى أسلم زوجها، أو أنها ردت إليه بنكاح جديد، كما في حديث عمرو بن شعيب (٢).

والراجح هو القول الأول، لقوة دليله؛ فإن حديث ابن عباس الله ليس فيه ما يدل على اعتبار العدة، ومما يؤيد ذلك أنه ثبت بالتواتر إسلام كثيرين في عهد النبي الله الله أحد الزوجين، ويتأخر إسلام الآخر، فلا يسلم إلا بعد انقضاء العدة، ومع هذا لم ينقل أن النبي الله كان يسأل عن انقضاء العدة، ولم ينقل أنه جدد العقد لأحد، مما يدل على بقاء النكاح، وأما مراعاة العدة وهو أنه إذا أسلم في أثنائها ردت إليه، وإن أسلم بعد انقضائها انفسخ النكاح، فلا دليل عليه من نص ولا إجماع، ثم لو كان الإسلام بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية، بل بائنة، ولا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير، ولو كان الإسلام أنجز الفرقة لم يكن أحق بها في العدة.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۲۰/۱۲)، «مغني المحتاج» (۳/ ۱۹۱)، «المغني» (۱۰/ ۱۰)، «الشرح الكبي» (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) راجع «تهذيب مختصر السنن» (٣/ ١٥١) حيث ذكر ابن القيم تسعة وجوه لتأويل هذا الحديث.

ومما يؤيد هذا \_ أيضاً \_ أنه ورد عن عمر بن الخطاب والله أنه خيَّر امرأة من أهل الحيرة أسلمت ولم يسلم زوجها(١).

ومما يؤيد ذلك أنه بإسلامها لم يكن كفؤاً لها، وإذا انتفت الكفاءة أعطيت الزوجة الخيار كقصة بريرة المتقدمة، ولا يرد ذلك قوله تعالى: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى اللَّكُفَّارِ لا هُنَّ حِلُّ لَمُم وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ ﴾؛ لأن معناها: أن المؤمنة المهاجرة لا ترجع إلى كفار مكة المحاربين، ولا تحل لكافر محارب، ولا يحل لها كافر محارب، وليس في ذلك ما يدل على أن عقد النكاح قد انقطع بين المرأة وزوجها الكافر المحارب، وإنما أباحت لها النكاح، فلما جاءت قصة زينب فأثبتت استمرار العقد القديم، دلَّ على أن إباحة نكاح المهاجرة التي لها زوج في أرض الشرك كان على سبيل الرخصة، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ (٢).

يقول ابن تيمية: «والقول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله على، والقول بالتوقف على انقضاء العدة \_ أيضاً \_ كذلك، فإن النبي على لم يوقت ذلك في من أسلم على عهده من النساء والرجال مع كثرة ذلك؛ لأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهما...»(٣).

وقال في تضعيف القول بأن الفرقة تقع بمجرد الإسلام: (إن في هذا تنفيراً عن الإسلام، فإن المرأة إذا علمت، أو الزوج أنه بمجرد الإسلام يزول النكاح ويفارق من يحب، ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاها ورضا وليها ومهر جديد، نفر عن الدخول في الإسلام، بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه متى أسلم فالنكاح بحاله، ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة كان في ذلك من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه)(1).

 <sup>«</sup>مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٨٤). وهذا الأثر معلول.

<sup>(</sup>۲) انظر: "إسلام أحد الزوجين ومدى تأثيره على عقد النكاح" ص(٩٦). مع مراجعة كتاب: "أثر إسلام أحد الزوجين في النكاح".

<sup>(</sup>٣) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٣٨). (٤) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٣٤٤).

O الوجه الرابع: استدل العلماء بحديث ابن عباس الثاني على أنه إذا أسلم الزوج، وعلمت امرأته بإسلامه فهي على عقد نكاحه، وإن تزوجت باعتبار أن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الأول، فهو زواج باطل، فتنزع من زوجها الآخِر، وتعاد لزوجها الأول؛ لأن زواجها الأول لا يزال قائماً، ورجح الصنعاني أن زوجها الأول أسلم وهي في العدة؛ إذ لو كان إسلامه بعد إنقضاء عدتها فنكاح الثاني صحيح(۱). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «سبل السلام» (۲۲۸/۳).

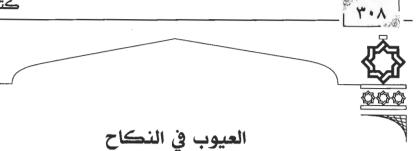

الله عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، قال: تَزَوّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضاً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِك»، وَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضاً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِك»، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُو مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلافاً كَثِيراً.

١٣/١٠١٦ ـ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصورِ وَمَالِكُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٤/١٠١٧ ـ وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ رَاهِ الْهَوَهُ، وَزَادَ: وَبِهَا قَرْنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضاً قَالَ: قَضَى عُمَرُ ﴿ عَلَيْهِ فَي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

### 🗖 الكلام عليها من وجوه:

### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

الأول: زيد بن كعب: وهو زيد بن كعب، أو كعب بن زيد الأنصاري، مذكور في «الاستيعاب» و «أسد الغابة» و «الإصابة» وغيرها، وهو الراوي لقصة الغفارية، أما كونه ابن كعب بن عجرة، وأنه روى هذه القصة عن أبيه كعب بن

عجرة، فهذا مما انفرد به الحاكم، كما سيأتي، والذين ترجموا لكعب بن عجرة لم يذكروا له هذه الرواية، قال أبو حاتم: (هو زيد بن كعب، ومنهم من يقول: كعب بن زيد، واحد، لا يقول: ابن عجرة...)(١).

الثاني: أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حَزْن القرشي المدني، أحد العلماء الأثبات، والفقهاء الكبار، أبوه وجده صحابيان، ولد في المدينة السنتين مضتا من خلافة عمر رهيه على: سنة خمس عشرة، ونشأ بالمدينة، وعصره هو عصر التابعين، جمع سعيد بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع، قال كَنْلَهُ: (ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة) يعني: لمحافظته على الصف الأول، قال ابن المديني: (لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد بن المسيب)، وقال الحافظ في «التقريب»: (اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل)، وقد كان له عناية شديدة بمرويات عمر وآرائه، وكل ما صدر عنه، المراسيل)، وقد كان له عناية شديدة بمرويات عمر وآرائه، وكل ما صدر عنه، حتى قيل له: «راوية عمر»، مات بالمدينة سنة أربع وتسعين كَنْلُهُ(٢).

### الوجه الثانى: في تخريجها:

أما حديث كعب بن عجرة فقد رواه الحاكم (٢٤/٤) من طريق يحيى بن يوسف الرقي، عن أبي معاوية الضرير، عن جميل بن زيد الطائي، عن زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه، قال: . . . فذكره.

ورواه سعيد بن منصور (٨٢٩) عن أبي معاوية، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٠٦/٢) من طريق عبد الملك بن مروان، كلاهما (سعيد وعبد الملك) عن أبي معاوية به، ولم يذكرا: (عن أبيه).

وأخرجه الطحاوي (١٠٧/٢) من طريق حفص بن غياث، ومحمد بن

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱۲۷٤)، «الجرح والتعديل» (۱/۱۲۱)، «الاستيعاب» (۹/۲۳۷، ۲۹۷)، «أسد الغابة» (٤/٨٧٤، ٤٧٨)، «الإصابة» (٨/٢٩٣، ٢٩٤).

 <sup>(</sup>۲) «طبقات ابن سعد» (٥/ ١١٩ ـ ١٤٣). «تهذيب التهذيب» (٤/ ٤٧)، «تبصير المنتبه»
 (٤/ ١٢٨٧)، «سعيد بن المسيب سيد التابعين» للدكتور: وهبة الزحيلي.

أبي حفص، كلاهما عن جميل بن زيد، عن زيد بن كعب، قال: كان النبي ﷺ ذكرت له امرأة من بني غفار... الحديث. وهذه متابعة لأبي معاوية على عدم ذكر (ابن عجرة عن أبيه) وهذا كله من الاختلاف عليه.

وأخرجه أحمد (٤١٧/٢٥) من طريق القاسم بن مالك المزني أبي جعفر، قال: أخبرني جميل بن زيد، قال: صحبت شيخاً من الأنصار، ذكر أنه كانت له صحبة، يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب... فذكره.

وهذا سند ضعيف جداً، مداره على جميل بن زيد، وجميل بن زيد ضعيف، واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً، قال ابن معين: (ليس بثقة)، وقال ابن حبان: (واهي الحديث)، وقال أبو حاتم وأبو القاسم البغوي: (ضعيف الحديث)، وقال البخاري: (لم يصح حديثه)، ونقل البخاري في «تاريخه» عن أبي بكر بن عياش، عن جميل بن زيد، قال: هذه أحاديث ابن عمر، ما سمعت من ابن عمر شيئاً، إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر، فقدمت المدينة فكتبتها(١).

وقال ابن عدي: (جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث، واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلوَّن فيه على ألوان، واختلف عليه من روى عنه...)(٢).

ومن وجوه اضطرابه: ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٢٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢/٢)، من طريق عباد بن العوام، عن كعب بن زيد الأنصارى.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٢٣) من طريق محمد بن فضيل، عنه، عن عبد الله بن كعب، قال: تزوج النبي ﷺ . . .

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۱۰)، «الجرح والتعديل» (۲/ ٥١٧)، «تهذيب التهذيب» (۲/ ۹۸)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» (۲/ ۱۷۲)، «تهذيب التهذيب» (۲/ ۹۸).

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٢٣)، وأبو يعلى (٥٢٩٩)، والطحاوي (٢/ ١٠٤)، وابن عدي (١/ ١٧١)، والبيهقي (١٠٤/٢ ـ والطحاوي (٢٥٧،٢١٤)، من طرق عن جميل بن زيد، قال: سمعت ابن عمر يقول: تزوج النبي على . . .

قال الألباني: (وجملة القول أن الحديث ضعيف جداً، لوهاءِ جميل بن زيد، وتفرده به، واضطرابه)(۱)، ثم إن معناه فيه نظر، فإنه ليس من أخلاق النبي على أن يقول لها في الحال: الحقي بأهلك، فإن هذا لا يقوله آحاد الناس، فكيف بالمصطفى على الذي قال الله عنه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ الذي قال الله عنه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ القلم: ٤]؟!

وأما حديث سعيد بن المسيب، فقد رواه سعيد بن منصور (٢١٢/١) باب (من يتزوج امرأة مجذومة)، ومالك في «الموطأ» (٢١٢/٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٥) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رفي به .

وهذا الأثر رجاله ثقات كما قال الحافظ، لكن لا يلزم من هذا صحته، ولهذا لم يصرح بصحة السند، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم بأن سعيداً لم يسمع من عمر رفيها، كما قال ابن معين وأبو حاتم، فيكون منقطعاً، ولعل الحافظ ذكر التابعي، وهو سعيد، ليفهم القارئ الانقطاع في السند.

قال الإمام مالك: (لم يسمع سعيد من عمر، ولكنه أكبَّ على المسألة في شأنه وأمره، حتى كأنه رآه)، ويؤيد ذلك ما ذكره بكير بن الأشج، قال: سُئل سعيد بن المسيب هل أدركت عمر بن الخطاب؟ فقال: لا، وقيل لابنه يحيى: يصح سماع سعيد من عمر؟ قال: لا، إلا رؤيةً، رآه على المنبر ينعى النعمان بن مقرِّن (٣). وقال أبو حاتم: (لا يصح لسعيد سماع من عمر، إلا

<sup>(1) «</sup>الإرواء» (5/ 277 \_ 277).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا المعنى الشيخ عبد العزيز بن باز كَثَلَثْهُ.

<sup>(</sup>۳) «طبقات ابن سعد» (٥/ ١٢٠)، «تهذيب التهذيب» (٢٦/٤).

رؤيته على المنبر ينعى النعمان بن مقرن)، وقال: (سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز)(١).

وجاء في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم أن أبا طالب قال: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟! ثقة من أهل الخير، قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟! (٢٠)، لكن هذا لا يفيد ثبوت السماع مطلقاً.

وذكر الذهبي أنه سمع من عمر شيئاً وهو يخطب $^{(7)}$ .

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن سعيداً سمع من عمر بعض الروايات؛ لأنه كان عمره ثمان سنوات، وكان ذكياً، فلا عجب أن يتذكر شخصية عمر وبعض أقواله على المنبر، وقد عني بقضايا عمر شهد حتى أصبح مرجعاً فيها، ومعلوم أن الانقطاع مظنة الضعف، لكنه هنا مندفع، فتكون رواية سعيد حجة؛ للعلم بالواسطة، ولتقدم الطبقة، وللاهتمام بأحاديث عمر شه، قال ابن عبد البر: (ورواية سعيد بن المسيب عن عمر.. تجري مجرى المتصل، وجائز الاحتجاج بها عندهم؛ لأنه قد رآه، وقد صحح بعض العلماء سماعه منه، وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر، وقال سعيد: ما قضى رسول الله شج بقضية ولا أبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها)(1). وقال ابن القيم: (وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله شج، فكيف بروايته عن عمر شج، وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم)(٥).

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» ص(۷۱، ۷۳). (۲) (۲). (۲).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحافظ» (١/ ٥٤)، وانظر: «طبقات ابن سعد» (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (٦/ ٣٠٣) (١١٦/١٢). (٥) «زاد المعاد» (٥/ ١٨٣).

وأما أثر علي ﴿ الله فقد أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢١٣)، والبيهقي (٧/ ٢١٥) من طريق الشعبي، عن علي ﴿ الله نحوه، بالزيادة المذكورة.

وهذا الأثر ضعيف، لانقطاعه؛ لأن الشعبي لم يسمع من علي في الاحرفاً لم يسمع عني بذلك ما رواه حرفاً لم يسمع غيره، كما قاله الدارقطني (۱). وكأنه عنى بذلك ما رواه البخاري «في صحيحه» من طريق الشعبي، عن علي في نجه في رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: رجمتها بسنة رسول الله عليه (۲).

وأما أثر سعيد عن عمر ﴿ العنين فقد أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٢٦)، والدارقطني (٤/ ٤٩٦)، والبيهقي (٧/ ٢٢٦) وفيه ما تقدم، وقد ورد عن ابن مسعود ﴿ قَلْهُ قال: (يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٦) بإسناد صحيح على شرط مسلم، كما قال الألباني (٣).

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظها:

قوله: (من بني غفار) بكسر الغين المعجمة، قبيلة من قبائل عدنان، ومنازلهم قرب مكة.

قوله: (كشحها) بفتح الكاف، هو ما بين الخاصرة والضلوع.

قوله: (بياضاً) أي: برصاً.

قوله: (الحقي بأهلك) هذه الصيغة من كنايات الطلاق الظاهرة إذا اقترنت بنية.

قوله: (أيما رجل) هذا لا مفهوم له، فالمرأة إذا وجدت الرجل معيباً فلها الفسخ.

قوله: (تزوج امرأة) أي: عقد عليها.

<sup>(</sup>۱) «العلل» (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۲/۸۲)، وانظر: «تهذيب التهذيب» (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٣) «الإرواء» (٦/٤٢٣).

قوله: (فدخل بها) الدخول بالزوجة وطؤها، ويطلق على الخلوة، لكن المراد هنا الأول، بدليل قوله: «بمسيسه إياها» مع قوله: «فإن مسها...».

قوله: (برصاء) البَرَصُ: بفتح الباء والراء مصدر برص ـ بكسر الراء ـ وهو بياض يقع في ظهر الجلد، ويذهب دمويته (١١).

قوله: (أو مجنونة) الجنون: زوال العقل وذهابه لآفة، ومظهره جريان التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقلاء.

قوله: (أو مجذومة) الجذام بضم الجيم، علة يحمر منها العضو، ثم يسود، ثم يتقطع ويتناثر، ويتصور ذلك في كل عضو، لكنه في الوجه أغلب(٢).

قوله: (بمسيسه) المسيس: بفتح فكسر، المراد به هنا الجماع، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُ كَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةٍ تَعْنَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، والمعنى: أن ما بها من الجنون والجذام والبرص لا يوجب استباحة بضعها دون عوض.

قوله: (وهو له) الضمير الأول يعود على الصداق، والثاني على الزوج.

قوله: (على من غره) أي: أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فاتضح أنها معيبة، فالغَارُّ: هو من علم بالعيب وكتمه من زوجة عاقلة، أو ولي، أو وكيل.

قوله: (أو بها قَرْنٌ) مصدر قرنت المرأة بكسر الراء تقرن قرناً بالفتح، إذا كان في فرجها قَرْنٌ، بسكون الراء، وهو عظم أو لحم سميك ينبت في الفرج يمنع من ولوج الذكر (٣).

قوله: (العنين) هو العاجز عن الإيلاج لمرض أصابه أو لضعف خلقته أو كبر سنه، والعنة بالضم: العجز عن الجماع، وهي مصدر عُنَّ الرجل عُنة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۳/ ۱۰۲۹)، «الدر النقي» (۳/ ۱۳٤).

<sup>(</sup>۲) «الدر النقي» (۳/ ۱۳۲). (۳) «المطلع» ص(۳۲۳).

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ص(٤٣٣).

O الوجه الرابع: هذا الحديث وما بعده من الآثار تتعلق بالعيوب في النكاح التي يثبت فيها الخيار، والعيوب: جمع عيب، وهو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية (۱)، والعيوب التي ذكرها الفقهاء منها ما هو خاص بالرجل، وأهمها ثلاثة: الجَبُّ والخِصَاءُ والعُنَّةُ. ومنها ما هو خاص بالمرأة، وهما اثنان: القرَنُ والرَّتَقُ. ومنها ما هو مشترك، وأهمها ثلاثة: الجذام والجنون والبرص. القرَنُ والرَّتَقُ. ومنها ما هو مشترك، وأهمها ثلاثة: الجذام والجنون والبرص. فلم يرد في الباب أحاديث صحيحة، وإنما الاعتماد على هذه الآثار وما شابهها مما ورد عن الصحابة على ما في بعضها من مقال، مع ما يضاف الى ذلك من عموم قوله على الزوج أو الزوجة، وليس للزوج أن يكتم النصيحة...»، فليس لأحد أن يغش الزوج أو الزوجة، وليس للزوج أن يكتم عيوبها.

ومما يدل على أهمية العيوب في النكاح أن فقهاء الشافعية والمالكية اعتبروا السلامة من العيوب أحد خصال الكفاءة، وعللوا لما ذهبوا إليه بأن النفس تعاف صحبة من به عيب، ويختل بهذه العيوب مقصود النكاح، حتى إن ابن رشد وضع قاعدة تدل على قول من يذهب هذا المذهب، فقال: (كل من يقول برد النكاح من العيوب، يجعل الصحة من الكفاءة)(٢).

فالدليل على هذه المسألة هو الأثر، ويضاف إليه النظر، فإن الأصل في عقد النكاح السلامة من العيوب كغيره من العقود، فكأن عدم العيب مشروط في العقد؛ ولأن السلامة من العيوب كالمشروط عرفاً؛ لأن الإطلاق في العقود ينصرف إلى السلامة.

O الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب في أحد الزوجين، على تفاصيل عندهم في تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح، مستدلين بما

<sup>(</sup>۱) «الفرقة بين الزوجين» ص(١٢٠).

<sup>(</sup>۲) «مغني المحتاج» (۳/ ١٦٥)، «بداية المجتهد» (۳/ ۳۲)، «أحكام الزواج» ص(٢٣٤).

ورد في الباب من آثار، ولأن المرأة أحد الزوجين، فجاز أن ترد بعيب يمنع المقصود من النكاح.

وقال الحنفية: إن الزوج لا حق له في الفسخ لعيب في المرأة استغناء بما له من الطلاق، وستراً على المرأة، وتجنباً للتشهير بها، وليس للزوجة حق الفسخ في العيوب المنفرة.

وللزوجة حق الفسخ بالعيوب المانعة من الوطء، وهي الجب والعنة والخصاء؛ لأنها تخل بالمقصود الأول من الزواج، وهو التناسل، وزاد محمد بن الحسن والطحاوي العيوب التي لا يمكن المقام معها إلا بضرر، مثل الجذام والبرص والجنون(١١).

وقال داود وابن حزم ومن وافقهما لا يفسخ النكاح بعيب ألبتة (٢)، ولا خيار لأحد من الزوجين، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأما المرأة فليس لها إلا البقاء أو الخلع، لعدم الدليل الشرعي على ثبوت هذا الحق لأحدهما، ولا حجة فيما يروى من آراء الصحابة؛ لأن قول الصحابي ليس بحجة، وخاصة فيما هو مجال للرأي، وقد أيد الشوكاني رأيهم (٣).

O الوجه السادس: اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح، فمنهم من خصها بعيوب معينة؛ كعيوب الفرج والجذام والجنون والبرص؛ لأن ذلك هو المروي عن الصحابة في ، ومنهم من عَمَّمَ.

وأظهر الأقوال في ذلك ما ذكره العلامة ابن القيم، حيث قال: (والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط، ولا مغبوناً بما غُرَّ به وغبن به...)، فيدخل في ذلك العمى والخرس وانقطاع اليدين أو الرجلين أو إحداهما والبخر فإن هذه من أعظم

<sup>(</sup>٣) «نيل الأوطار» (٦/ ١٧٨).

المنفرات المنافية لمقاصد الزواج. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، واختيار الشيخ عبد الرحمٰن السعدي (٢).

والحق أن موضوع العيوب من الأهمية بمكان، والواجب على القضاة أن يعتنوا به وأن ينصفوا الرجال والنساء في ذلك، وعليه أن يجتهد فلا يفسخ النكاح إلا بما يصلح أن يكون عيباً، وعليه أيضاً ألا يتقيد بعيوب معدودة لا يفسخ إلا بها، فقد يكون هناك عيوب لم يذكرها الأولون مساوية لما ذُكر أو أعظم منها.

O الوجه السابع: الحديث دليل على أن من وجد في زوجته عيباً بعد الدخول بها، فإن لها المهر الذي أعطاها كاملاً، سواء حصل وطء أو خلوة على أحد القولين في ذلك، لما روى مالك، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب والمنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، وهذا موقوف صحيح على ما تقدم (٣)، ومثله ورد عن على المنه المنه الصداق، وهذا موقوف صحيح على ما تقدم (٣)،

وذهب ابن عباس وابن حزم وجماعة إلى أن لها نصف الصداق، فقد ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: (إذا دخلت عليه امرأته ثم طلقها، فزعم أنه لم يمسها قال: عليه نصف الصداق)(٥). ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقَتْتُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَد فَرَضَتُم لَمُنَّ فَرِيضَة فَنِصَفُ مَا فَرَضْتُم ﴿ [البقرة: ٢٣٧]، والمراد بالمس: الجماع، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء أكان الفسخ منه أو منها؛ لأنه إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه بالإخفاء.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (٥/ ۱۸۳)، «الفتاوی» (۳۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) «المختارات الجلية» ص(١٠٥).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٢/ ٥٢٨)، وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٠١)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد (١/٤٠١)، وفي سنده ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط، إلا أن له شاهداً عند البيهقي (٧/٢٥٤) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس نحوه، ورواية علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فيها مقال، لكن تصلح لتقوية طريق ليث بن أبي سليم [«أحكام النكاح» ص(١٤١)].

O الوجه الثامن: يثبت حق الفرقة بين الزوجين إذا وُجِدَ عيب على التراخي عند الحنفية والحنابلة، فلا يسقط بالسكوت؛ لجواز أن يكون من باب التريث ورجاء الشفاء، وإنما يسقط بما يدل على الرضا به صراحة أو دلالة، بأن تقول: رضيت، أو أسقطت حقي، أو توافق على عقد الزواج من نفسها إلا العُنة عند الحنابلة، فلا يسقط بها حق الفرقة بالتمكين؛ لجواز أن يكون من باب التريث ورجاء الشفاء، وقالت الشافعية والمالكية: إن ثبوت حق الفرقة فوري إذا وجد عيب، فإذا سكت عنه صاحبه حتى مضى وقت يمكنه فيه رفع الأمر للقاضى، ولم يرفعه عُدَّ راضياً به.

والرأي الأول قوي، لقوة مأخذه (۱)، ولو قيل: إن الأمر يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، ما كان بعيداً ليختار أحد القولين حسب المصلحة.

○ الوجه التاسع: اختلف العلماء فيما إذا غُرَّ الزوج بالعيب وحصل الفسخ بعد الدخول، فهل له رجوع بالمهر، وعلى من يرجع؟ على قولين:

الأول: أنه يرجع بالمهر على من غرَّه من ولي أو وكيل؛ لأنه غُرْمٌ لحِقَ الزوج بسبب هذا الغارّ، وهذا قول مالك وأصحاب الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد (٢)، واستدلوا بقول عمر شهه: (وهو له على من غره منها)، بشرط أن يكون الولي أو الوكيل عالماً بالعيب، فإن كان جاهلاً فلا غرم عليه؛ لأن قوله: (على من غَرَّه) يدل على أن الولي أو غيره حصل منه الغرر، ولا غرر إلا مع العلم.

والقول الثاني: أنه لا رجوع للزوج على أحد؛ لأنه قد لزمه المهر بمسيسه إياها، فهو كالمبيع المعيب إذا أكله ثم علم عيبه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد، لكنه رجع عنها كما ذكر ابن قدامة (٣)، ومن بعده الزركشي (٤)، ولهذا اقتصر أكثر فقهاء الحنابلة على الرواية الأولى (٥).

<sup>(</sup>۱) «الفرقة بين الزوجين» ص(١٢٤). (٢) «المغنى» (١٠/٦٤).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (١٠/ ٦٤). (٤) (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) «الكافي» (٢/ ٢٨٧)، «المبدع» (٧/ ١١١).

واختار هذا القول الشوكاني بناءً منه على أن قول عمر رضي لا يصلح للاستدلال به لأنه قول صحابي، وتضمين الغير بلا دليل لا يحل (١١)، والقول بالرجوع فيه وجاهة أخذاً بقول عمر رضي ولأن فيه منعاً للتغرير؛ لأن الغار من ولي أو غيره إذا علم برجوع الزوج عليه قد يرتدع عن تغريره.

O الوجه العاشر: الحديث دليل على أن العُنة عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، لكن يؤجل سنة من حين رفعته للحاكم، ما لم يكن هناك مانع من مرض أو إحرام، لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن وطئ فقد تبين أنه ليس بعنين، وإلا خيرت بين المقام معه وبين فراقه، لقضاء عمر وابن مسعود في كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ وَمِنَ الْمِسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ومن الإمساك بالمعروف: الجماع، ويمكن أن يستفاد من الطب الحديث في مسألة العنة.

O الوجه الحادي عشر: من العيوب في النكاح العقم، وهو عدم الولادة، والأظهر من قولي أهل العلم أنه عيب يثبت به الخيار للمرأة إذا بان الزوج عقيماً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ محمد بن إبراهيم، وذلك لأن تحصيل الولد من أهم مقاصد النكاح (٢).

أما إذا كانت الزوجة عقيمة، فقد قيل: إنه ليس بعيب؛ لأن الزوج له أن يتزوج بأخرى ويبقيها معه، لمودته إياها، بل نقل القرطبي الإجماع على أن العقيمة التي لا تلد لا تُرد (٣)، وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن إبراهيم، ولم يتعرض شيخ الإسلام لعقم الزوجة، ولعله يرى أن الرجل إذا كان متشوفاً للولد فإنه يستطيع أن يتزوج بأخرى، بخلاف المرأة فإن ذلك لا يمكن في حقها، فلذا أثبت لها خيار الفسخ إذا كان زوجها عقيماً.

<sup>(</sup>۱) «نيل الأوطار» (٦/ ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) «الاختيارات» ص(۲۲۲)، «زاد المعاد» (٥/ ١٨١ \_ ١٨١)، «فتاوى ابن إبراهيم» (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي» (٣/ ٩٤).

وقد روي عن عمر في أنه بعث رجلاً على بعض السعاية، فتزوج امرأة وكان عقيماً، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها، ثم خيرها(١). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٦٢)، وسعيد (٢/ ٥٥) ورجاله ثقات.



العشرة: بكسر العين، اسم مصدر من عاشر معاشرة وعشرة، والعشير: القريب والصديق، وعشير المرأة: زوجها؛ لأنه يعاشرها وتعاشره، والمعنى: عِشْرةُ الرجالِ الأزواجِ النساء؛ أي: الزوجات، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. والمراد بها هنا: ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع والمعاملة.

وقد أوجب الله تعالى على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] أي: بما يقره الشرع والعرف من إحسان الصحبة، وكف الأذى، وأن يعاملها باللين لا بالظلم والعنف والشدة والجهل والهجر بدون ذنب، وأن يراعي خلقتها وفطرتها، ويعفها ويلبي نداء الغريزة، ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيقه، وأن يؤدي حقها ويشاركها في سرورها وحزنها، وينفق عليها بالمعروف، ولا يبخل عليها بما تطلب، ويؤانسها في المنزل، فلا يدعها وحدها، ويعلمها إن جهلت، ويحلم إن غضبت، ويحترم أهلها وقرابتها، قال تعالى: ﴿وَلَمْنَ مِثْلُ جَهلت، ويحلم أن غضبت، ويحترم أهلها وقرابتها، قال تعالى: ﴿وَلَمْنَ مِثْلُ اللهِ عَلَيْهِنَ وَلِزِجَالٍ عَلَيْهَنَ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فبينت الآية أن الحقوق بين الزوجين متبادلة، فكما أن على المرأة حقاً لزوجها، فإن لها أيضاً عليه حقاً، إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى؛ لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية، ويما قال تعالى: ﴿ وَلَهُمُونَ عَلَى اللهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ كما قال تعالى: ﴿ وَالسَاء: ٣٤]. فعليها أن تطيع زوجها في غير معصية، وأن تجيب مطالبه وتحقق رغباته، وأن تحفظه في نفسه وماله، وتقوم بتربية أولاده، وتحترم أهله وأقرباءه.

والواجب على المؤمن أن يتقي الله في النساء؛ لأنهن عوان عند

الأزواج؛ أي: أسيرات، والغالب عليهن الضعف، قال النبي ﷺ: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوانٌ عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذك»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۳۳۶)، والترمذي (۱۱۹۳)، والنسائي في «الكبرى» (۸/ ۲۲۶)، وابن ماجه (۱۸۵۱) من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال: حدثني أبي . . . ، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، مع أن سليمان بن عمرو مجهول، كما قال ابن القطان (۲۸۷٪)، ولم يوثقه إلا ابن حبان (۱۱۶٪۳)، لكن الحديث له شاهد عند أحمد (۲۹۹٪۳) من طريق علي بن زيد، عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه شه، وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، لكن لا بأس به في الشواهد، وقد وردت الجملة الأولى من الحديث عند البخاري (۱۸۵۵ - ۱۸۵۵)، ومسلم (۱۲۷۰)، من حديث أبي هريرة شه، - كما سيأتي - وفي حديث جابر شهنً عند مسلم (۱۲۱۸) في خطبة النبي شم عام حجة الوداع بنحوه، وليس فيه: «فإنهُنَّ عَندَكُم».





# تحريم إتيان الزوجة في الدبر

١/١٠١٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

٣/١٠١٩ ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً في دُبُرِهَا»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَانَ، وَأُعِلَ بِالْوَقْفِ.

#### □ الكلام عليهما من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة رضي فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح»، بابٌ (في جامع النكاح)، (٢١٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨/ ٢٠٠)، وابن ماجه (١٩٢٣)، وأحمد (٤٥٧/١٥) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلّد، عن أبي هريرة رضي شهيه، مرفوعاً، وهذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود: «من أتى امرأته».

وهذا الحديث رجاله ثقات، إلا الحارث بن مخلد، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»(۱)، وقال البزار: (ليس بمشهور)، وقال ابن القطان: (روى عنه سهيل وبسر بن سعيد، ولم تعرف حاله)(۲).

وظاهر كلام الحافظ أن الإرسال علة لهذه الرواية، ولم أر أحداً أعله

<sup>(1) (1/171).</sup> 

بذلك، فقد ذكره الحافظ ابن القطان وابن حجر ولم يعله أحد منهما بذلك، ولعل الحافظ قصد الرواية الأخرى للحديث، كما ذكر ابن القطان والحافظ نفسه والشوكاني وغيرهم، فقد رواه أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨/ ٢٠١)، وابن ماجه (٦٣٩) من طريق وكيع، عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجيمي، عن أبي هريرة المنه، قال: قال رسول الله عليه: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر».

قال البخاري: (لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وللهيئة)(١)، وهذا انقطاع أطلق عليه إرسال، وقد ذكر الحافظ في «نكته على ابن الصلاح» أن من العلماء من يطلق على المنقطع اسم المرسل، فيعرفون المرسل بأنه ما سقط منه رجل(٢). وقد مرَّ له نظير، وهو آخر حديث في باب «الفرائض».

وأما حديث ابن عباس في فقد رواه الترمذي (١١٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٧/٨)، وابن حبان (٥١٧/٩) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعاً.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، والحديث لا بأس برجاله، وأبو خالد الأحمر ـ واسمه سليمان بن حيان ـ فيه كلام، وهو ثقة احتج به الشيخان، لكنه يخطئ، لسوء حفظه، وقد تكلم عليه الحافظ في مقدمة «فتح الباري» (٣)، ولخص حاله كعادته في «التقريب» فقال: (صدوق يخطئ)، فلعل حديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

ورواه وكيع، عن الضحاك، به موقوفاً، أخرجه النسائي (١٩٧/)، قال الحافظ في «التلخيص»: (هو أصح عندهم من المرفوع)<sup>(3)</sup>. وقد ذكر الصنعاني أن هذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأن ما جاء في هذا الحديث هو من الوعيد

 <sup>(</sup>۱) "التاريخ الكبير" (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) «النكت على ابن الصلاح» (١/ ٥٤٣ ـ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «هدي الساري» ص(٤٠٧). (٤) (٣/٢٠٦).

الذي ليس للرأي فيه مجال(١).

وقد رويت أحاديث الباب عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وعلي وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعقبة بن عامر في طرقها كلها كلام، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن جمع منهم البخاري والذهلي والنسائي والبزار والنيسابوري أنه لا يثبت فيه حديث، ثم قال: (لكن طرقها كثيرة، فمجموعها صالح للاحتجاج به)(٢).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (ملعون) هذا يفيد أنه من الكبائر، ومعناه: مطرود من رحمة الله على يوم القيامة، بعيد عنها إلا أن يدركه الله بعفوه.

قوله: (من أتى امرأة) هذا لفظ النسائي، ولفظ أحمد وأبي داود (امرأته) وهذا هو المراد هنا، والإتيان كناية عن الجماع؛ كقوله ﷺ: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قال: بسم الله..»، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: (لا ينظر الله) أي: نظر محبة ورحمة ولطف، وهذا المعنى ليس بتأويل، إنما التأويل لو قيل: لا ينظر الله؛ أي: لا يرحمه الله، أما على هذا المعنى فقد أثبتنا النظر، وقصرناه على نوع، فقلنا: نظر رحمة.. وهذه العبارة تثبت أصل النظر.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، . . . وقال: من وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن عُلم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما) (٣) .

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي على قال: «هي

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۸/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>۱) «سبل السلام» (۱/۳/۲).

<sup>(</sup>۳) «الفتاوى» (۳۲/۲۲۲).

اللوطية الصغرى»(١). يعني: الرجل يأتي امرأته في دبرها.

الوجه الرابع: دل القرآن والسنة والنظر على تحريم إتيان المرأة في دبرها، أما القرآن فقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُ مَن حَيْثُ أَمَرَكُم اللّه ﴾
 [البقرة: ٢٢٢] والمراد بالمأتى المأمور به: القبل، بدليلين:

الأول: قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شِتَتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] والحرث: مكان الولد، والقبل هو مكان الحرث؛ أي: بذر الولد بالنطفة، والدبر ليس محلاً لذلك.

الثاني: قوله تعالى: ﴿ فَأَلْنَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] والمراد برهما كتب الله لكمُمُ ﴾ الولد، ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل، فإن قيل: إن قوله تعالى: ﴿ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ دليل على إباحة زوجته في دبرها؛ لأن المعنى: من أي مكان شئتم، فالجواب: أن هذا لا يصح لأمرين:

ا ـ أن سبب النزول يرد ذلك، كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في حديث جابر والله قال: (كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت ﴿ نِسَآ وُكُمُ مَرَّتُ لَكُمُ فَأْتُوا حَرَّنَكُمُ أَنَى شِقَةً ﴾) فدل ذلك على أن جابراً وَاللها يرى أن معنى الآية: فأتوهن في القبل على أي حال شئتم ولو كان من ورائها، وتفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع، كما في المصطلح.

٢ ـ أن هذه الآية إن كانت عامة في الإتيان في أي مكان، فقد جاء
 تخصيصها بما ورد في السنة من تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ كحديث الباب.

أما دلالة السنة على تحريم هذا الفعل، فحديث أبي هريرة وابن

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۸/ ۱۹۵ ـ ۱۹۳)، وأحمد (۳۰۹/۱۱) وسنده حسن، لكن الراجح وقفه على عبد الله بن عمرو رفي الله البخاري في «التاريخ الصغير» (۲/ ۲۷۳): (المرفوع لا يصح)، وقال ابن كثير في «تفسيره» (۱/ ۳۸۵) عن الموقوف: (هذا أصح)، والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۵۲)، والطحاوي في «شرح معانى الآثار» (۲۲/۳).

عباس وغيرهما من الأحاديث، وقد ذكر القرطبي أنها بلغت أربعة عشر حديثاً. وذكر أكثرها الحافظ ابن كثير (١). وتكلم الحافظ ابن حجر في «التلخيص» عن عللها (٢).

وأما النظر؛ فأمران:

١ ـ أن الله تعالى حرم الفرج في وقت الحيض لأجل القذر العارض له،
 والدبر أولى بالتحريم للقذر اللازم والنجاسة الدائمة.

٢ ـ إجماع أهل العلم على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة،
 ترد بهذا العيب ـ كما تقدم ـ، ولو كان الدبر موضعاً للوطء ما ردت من لا
 يوصل إلى وطئها في الفرج؛ لوجود العوض عنه، وهو الدبر.

O الوجه الخامس: لا قيمة لنقل الخلاف في مثل هذه المسألة؛ لوضوح الحكم بدليله، وضعف أدلة المخالف، لئلا يكون نقل الخلاف سلماً لمن تسول له نفسه أن يفعل هذا الفعل القبيح، لكن ينبغي ذكره لبيان لضعفه، أو عدم صحته، أو لئلا يُغتر به.

وما نسب لابن عمر والم القول بإباحته فهو غير صحيح؛ لما ورد في السنن النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن تؤتى النساء في أدبارهن، قال نافع: لقد كذبوا عليّ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوماً (٣)، وأنا عنده، حتى بلغ (نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ قال يا نافع: هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا \_ معشر قريش \_ نُجَبِّي النساء، فلما دخلنا المدينة، ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله سبحانه: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْبُكُمْ أَنَي شِنْتُمْ ﴿ (٤).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۱/ ٣٨٤). (۲) «التخليص» (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) أي: أمسكت المصحف، وهو يقرأ عن ظهر قلب. انظر: [«فتح الباري» (٨/ ١٨٩)].

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٨/ ١٨٩)، قال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٣٨٤): (هذا إسناد صحيح).

فهذا دليل صريح في نفي ما نسب إلى ابن عمر رهنه وهذا هو اللائق بمقامه والموافق لقول الصحابة في .

وكذا ما نسب للإمام مالك، فقد قال كَثْلَتْهُ لابن هبيرة وعلي بن زيد لما أخبراه أن أناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال: كذبوا عليّ، كذبوا علي، كذبوا علي، ثم قال: ألستم قوماً عرباً؟! ألم يقل الله تعالى: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ قال ابن القيم: (وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. . . وقال: ومن هنا نشأ الغلط على من نُقل عنه الإباحة من السلف والأثمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع (من) ب(في) ولم يظن بينهما فرقاً، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه)(١).

قال القرطبي: (إن هذه الآية: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَثَكُمْ أَنَى شِغَيُّمُ لا حجة فيها على المدعَىٰ؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه، وبأحاديث صحيحة شهيرة رواها عن رسول الله على اثنا عشر صحابيا، بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار... ثم قال: ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه، وقد حُذرنا من زلة العالم)(٢).

O الوجه السادس: تحريم إتيان الرجل، وأن ذلك من كبائر الذنوب، وهي معصية قوم لوط، وهي معصية شنيعة لم يسبقهم إليها أحد، ولهذا صارت عقوبة فاعلها القتل مطلقاً، سواء أكان بكراً أم ثيباً على رأي أكثر أهل العلم، بل نقل فيه الإجماع، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ بيان ذلك في كتاب «الحدود». والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (٤/ ٢٥٧، ٢٦١).

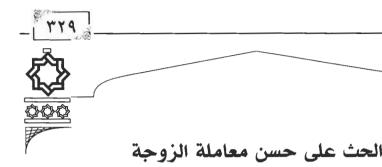



وَلِمُسْلِم: «فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمِهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُها طَلاقُهَا».

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث عبارة عن حديثين \_ كما ذكر الحافظ في «الفتح» \_ فالأول: إلى قوله: «فلا يؤذي جاره»، والثاني: من قوله: «واستوصوا...» إلخ، أخرجهما البخاري في كتاب «النكاح»، باب (الوصاة بالنساء) (٥١٨٥ \_ أخرجهما البخاري في كتاب «النكاح»، من طريق حسين الجعفي، عن زائدة، عن ميسرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رهيه مرفوعاً.

وهذا لفظ البخاري، وأما مسلم فلم يذكر الجزء الأول من الحديث، وإنما ذكر بدله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء...» الحديث.

قال الحافظ: (والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفى، عن

زائدة بهذا الإسناد، فربما جمع، وربما أفرد، وربما استوعب، وربما اقتصر)(١).

وأما رواية مسلم (٦١) فهي من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة والله على الله على الله على الله على الله على طريقة، فإن استمتعت...» الحديث.

## الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي: من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله تعالى، والموصل إلى رضوانه، فيكون كمال الإيمان متوقفاً على أفعال، منها عدم أذية الجار، ويحتمل أن المراد: المبالغة في الحث على عدم أذية الجار؛ لأن المتصف بالإيمان هو الذي ينقاد لأحكام الشرع.

واقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد؛ أي: من آمن بالله الذي خلقه، وآمن بأنه مجازيه بعمله، فلا يفعل هذه الخصلة.

قوله: (فلا يؤذي جاره) أي: لا يصدر منه أذى لجاره، بل يدفع عنه أذاه، ويحذر ما يضره، والحديث شامل للأذى القولي والفعلي، وقوله: (يؤذي) كذا بإثبات الياء في «صحيح البخاري» وهو محمول على أن (لا) نافية. أي: فهو لا يؤذي جاره (٢٠).

قوله: (واستوصوا) أي: ليوص بعضكم بعضاً بالنساء خيراً، وقيل المعنى: أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن، وقيل المعنى: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير<sup>(٣)</sup>.

قوله: (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر الضاد، وفتح اللام، ويجوز تسكينها، وهو عظم قفص الصدر، والمراد بذلك خَلْقُ أُمِّنا حواء من ضلع آدم ﷺ، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها﴾ [النساء: ١] فالنفس الواحدة: آدم، وزوجها: حواء، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه (٤).

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (۹/ ۲۰۳۳). (۲) «دليل الفالحين» (۲/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>۳) «شرح الطبيي» (۲/ ۳۰۱). (٤) «تفسير ابن كثير» (۲/ ۱۷٦).

قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) الغرض من هذه الجملة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، أو أنها لا تقبل التقويم، كما أن الضلع لا يقبله.

قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) أي: فإن أردت أن تعدله وترده إلى الاستقامة كسرته وأفسدت تركيبه، لعدم قابليته لذلك، والضمير يعود على الضلع.

قوله: (وإن تركته لم يزل أعوج) أي: وإن تركته ولم تأخذ في إقامته لم يفارق طبيعته، بل يبقى على اعوجاجه؛ لأنه وصفه وشأنه، وكذا المرأة إن أردت الانتفاع بها وصبرت على سوء حالها وضعف معقولها، ونحو ذلك من عِوَجِها دام الأمر، واستمرت العشرة، وإن أردت إقامتها على الجادة وعدم اعوجاجها لم تحصل على ما تريد، بل يؤدي ذلك إلى الشقاق والفراق، وهو كسرها.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أذى الجار، وأن إيذاءه خلل في الإيمان، سواء أكان إيذاء بالقول أم بالفعل؛ لأن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريماً، قال النبي على الله الله الكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريماً، قال النبي عالى الله قال: «من لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن»، قيل: ومن يا رسول الله قال: «من لا يأمن جاره بواثقه» (۱). قال الحافظ: (فيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل، ومراده الإيمان الكامل، ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان) (۲).

وعن أبي هريرة رضي عن النبي على أنه قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» (٣) والبوائق: الشرور.

وسيأتي \_ إن شاء الله \_ أحاديث في حقوق الجار في كتاب «الجامع» آخر «البلوغ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠١٦) من حديث أبي شريح رضي الم

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۰/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٠١٦)، ومسلم (٤٦) واللفظ له.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على عناية الإسلام بشأن المرأة حيث جاءت الوصية بالنساء خيراً، وتكررت في هذا الحديث وفي مناسبات متعددة، كررها النبي على تأكيداً على ضرورتها، وبياناً لفائدتها، وذلك لضعف النساء واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن، وفي عناية الإسلام بالمرأة ورعايتها محافظة على بناء الأسرة وسلامة المجتمع.

O الوجه الخامس: في الحديث توجيه نبوي ودرس تربوي لمعاملة النساء بالتسامح والصبر، وذلك يتم بالمعاشرة الطيبة، والتحمل لما قد يحصل منها ما دام ذلك لا يخل بالدين والشرف والعفاف، وغض النظر عن كثير من اعوجاجها؛ لأن الرجال أقدر على الاحتمال والصبر منهن.

وعلى الزوج أن يجتهد في إصلاحها وتوجيهها حتى تستقيم الحال، وتدوم العشرة، وتبقى المودة والمحبة؛ لأن قوله على: «فاستوصوا بالنساء خيراً» فيه إشعار بأنه ينبغي تقويمها وتوجيهها برفق بحيث لا يبالغ الرجل في ذلك فيكسر، ولا يتركه فيستمر على عوجه.

أما من يحاسب على كل شيء، ويجحد الحسنات، ويظهر السيئات، فهذا ليس من خلق المؤمن، وليس من العشرة المطلوبة شرعاً، وغالباً ما تجد هذا الصنف من الناس في عذاب ونكد، وقد قال النبي على: «لا يَفْرَكُ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر»(۱)، وقوله: (لا يفرك) بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، يقال: فَرِكَ \_ بكسر الراء \_ يَفْرَكُ \_ بفتحها \_ فرِكاً وفرَكا إذا أبغض، والمعنى: لا يبغض المرأة بغضاً تاماً يحمله على فراقها؛ لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياً، بأن تكون شَرِسَةَ الخُلُقِ، لكنها دينة أو جميلة أو رفيقة به ونحو ذلك(٢).

وكثير من الأزواج يريدون الكمال في زوجاتهم، وهذا شيء غير ممكن، وبذلك يقعون في النكد، ويُحرمون من الاستمتاع والمتعة بهن، وربما أدى ذلك إلى الطلاق. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤۷٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» (۱۰/۲۱۳ ـ ۳۱۲).





# نهي من طالت غيبته أن يطرق أهله ليلاً

٤/١٠٢١ ـ عَنْ جَابِرِ ﴿ عَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَزاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تدخلوا لَيْلًا \_ يَعْنِي عِشَاءً \_ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فلا يَطْرُق أَهْلَهُ لَيْلًا».

🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

وأخرجه البخاري - أيضاً - في باب (لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة . . .) (٥٢٤٤) من طريق عاصم بن سليمان، عن الشعبي، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عليه: «إذا أطال أحدكم ...» الحديث.

ولعل الحافظ ذكر رواية البخاري لأمرين:

<sup>(</sup>١) هو أبو الحكم العنزي.

الأول: أن فيها تقييد النهي بطول الغيبة.

الثاني: ليعرف طالب العلم الجمع بين قوله: (أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً) وبين قوله: (فلا يطرق أهله ليلاً).

O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (في غزاة) بفتح الغين المعجمة؛ أي: غزوة، والمراد بها: غزوة تبوك.

قوله: (ذهبنا لندخل) أي: نهاراً.

قوله: (أمهلوا) بفتح الهمزة، أمر من الإمهال، وهو التريث والانتظار.

قوله: (حتى تدخلوا ليلاً) هذا لا يعارض قوله: (فلا يطرق أهله ليلاً) لأن المراد بالليل هنا: أوله، وهو وقت العشاء، كما جاء مفسراً في سياق الحديث، وأما الليل المنهي عن الدخول فيه على الأهل فهو ما كان بعد ذلك مما تكون فيه المرأة قد نامت غالباً، وقيل: إن الأول لمن عُلم خبر مجيئه والعلم بوصوله؛ لأن الصحابة في انتظروا خارج المدينة لأجل يبلغ قدومهم إلى المدينة، وتتأهب النساء وغيرهن، وحديث النهي عن الطروق لمن قدم بغتة.

قوله: (لكي تمتشط...) هذا تعليل وبيان لحكمة الأمر بالإمهال والانتظار، وقد جاء في حديث النهي عن الطروق التنبيه على علة أخرى، وهي أنه لا يطرقهم يتخونهم، ويطلب عثراتهم (١١).

ومعنى (تمتشط) تسرح شعرها بالمشط وترتبه، يقال: مشطت المرأة شعرها بالمشط: سرحته.

و(الشعثة) بفتح الشين وكسر العين، هي التي انتشر شعرها وتفرق.

قوله: (وتستحد) بفتح التاء، وإسكان السين؛ أي: تزيل الشعر

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (۳/ ۲۷۷).

المرغوب في إزالته بالموسى، وهي الحديدة، أو بأي مزيل كان، وإنما عبر بالاستحداد؛ لأنه الغالب في إزالة الشعر.

قوله: (المغيبة) بضم الميم، هي التي غاب عنها زوجها، ويقال: أغابت المرأة فهي مُغيبة، وأشهدت: إذا حضر زوجها، فهي: مُشهد بغير هاء (١١).

قوله: (فإذا أطال أحدكم الغيبة) فيه تقييد النهي بطول الغيبة، فيفهم منه أن من يخرج لحاجته نهاراً ويرجع ليلاً لا يتأتى له ما يُحْذر من الذي يطيل الغيبة، لكن جاء في رواية أخرى أن رسول الله على نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً (٢)، فظاهر هذا التعميم في طويل السفر وقصيره، ويمكن الجمع بأن من تتوقع زوجته إتيانه مدة غيبته لقصرها فلا بأس بالطروق ليلاً وإلا فهو كالطويل (٣).

قوله: (فلا يطرق أهله ليلاً) بفتح الياء وضم الراء مضارع طرق، من باب (قتل)، والطروق: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل: طارق، وعلى هذا فذكر الليل من باب التبيين والتوكيد.

والقول الثاني: أن أصل الطروق الدفع والضرب، وبذلك سميت الطريق؛ لأن المارة تدفعها بأرجلها، وسمي الآتي بالليل طارقاً؛ لأنه يحتاج غالباً إلى دق الباب.

والقول الثالث: أن أصل الطروق السكون، ومنه أطرق رأسه، ولما كان الليل يسكن فيه سمى الآتى بالليل طارقاً.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المسافر الذي طالت غيبته عن زوجته أن يقدم على أهله ليلاً إذا لم يعلموا بقدومه، وما ذلك إلا خشية أن يقع نظره على ما يكره، من عدم تزين امرأته وتنظفها، فيؤدي ذلك إلى نفرته منها، وهو مشتاق إليها راغب فيها.

<sup>(1) «</sup>المفهم» (3/ P17).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٠١)، ومسلم (٣/ ١٥٢٧ ـ ١٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) «دليل الفالحين» (٣/ ٤٨٣).

وذلك أن المرأة قد لا يكون تنظفها وتزينها في غيبة زوجها كتنظفها وتزينها في حضوره، فتكره أن يفاجئها زوجها على حالة لا ترضاها.

أما من أعلم أهله بقدومه في وقت كذا برسالة أو هاتف أو خبر، فإن النهي لا يتناوله، لزوال المحذور، قال ابن أبي جمرة: (فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه)(١).

O الوجه الرابع: ما جاء في هذا الحديث من التوجيه النبوي هو من محاسن الشريعة وكمالها، حيث راعت هذه الأمور الدقيقة بين الزوجين، فلا خير إلا جاءت به، وأرشدت إليه، ولا شر إلا نبهت عليه، وحذرت منه.

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تظهر أمامه بالمظهر اللائق: في حسن الملبس، وطيب الرائحة، وحسن العشرة؛ لأن ذلك سبب لجلب المودة بين الزوجين ودوام المحبة والوئام. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (١٤/ ٨٦)، «فتح الباري» (٩٠/٩).

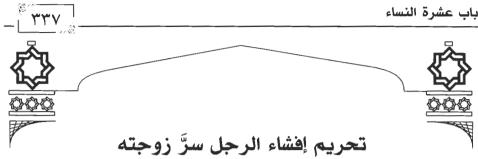

٥/١٠٢٢ \_ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَيَّهُ قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمّ يَنْشُرُ سرَّهَا»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

## □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»، باب (تحريم إفشاء سر المرأة) (١٤٣٧) من طريق عمر بن حمزة العمري، حدثنا عبد الرحمٰن بن سعد، قال: عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ... الحديث.

وعمر بن حمزة وإن احتج به مسلم، فقد تكلم فيه العلماء، فقد ضعفه الإمام أحمد وقال: (أحاديثه أحاديث مناكير)، وقال النسائي: (ليس بالقوي)، ونقل ابن عدي بسنده عن عثمان بن سعيد قال: (قلت ليحيى بن معين: ما حال عمر بن حمزة الذي روى عن سالم؟ قال: ضعيف)(١)، وأورد الذهبي حديثه هذا في ما أنكر عليه (٢)، وقد ترجم له البخاري في «تاريخه» وسكت عنه، وعلق له في «صحيحه» بصيغة الجزم في موضعين (٣)، واحتج به مسلم.

وقد ذكر ابن حبان عمر بن حمزة في «الثقات»(٤) وقال: (كان ممن

<sup>(</sup>۲) «الميزان» (۲/ ۱۹۲). (۱) «الكامل» (٥/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التاريخ الكبير» (٦/ ١٤٨)، «فتح الباري» (٢/ ٤٩٤) (٣٩٣/١٣).

<sup>(3) (</sup>V/AFI).



يخطئ)، وقال الحافظ في «تهذيبه» (أخرج الحاكم أحاديثه في «المستدرك»، وقال: أحاديثه مستقيمة)(١).

والحديث له شواهد تؤيده وإن كانت لا تخلو من مقال، لكنها باجتماعها يقوي بعضها بعضاً، ومن ذلك حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله على والرجال والنساء قعود عنده، فقال: «لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها» فَأرَمَّ القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون، قال: «فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانة فغشيها والناس ينظرون» (٢).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إن شر الناس...) في بعض نسخ «البلوغ»: (إن أشر الناس)، والذي في «صحيح مسلم»: (إن من أشر الناس) بإثبات (من) وهي تدل على أنه من أشر الناس، لا أنه أشرهم، ولعل (من) سقطت، أو أن المصنف كتبه من حفظه.

و(أشر) أفعل تفضيل، وقد ذكر النحويون أنه بحذف الهمزة لا بإثباتها، فيقال: شر منه وخير منه، قال تعالى: ﴿مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا﴾ [مريم: ٧٥] وقال تعالى: ﴿وَالْبَنِينَ الصَّلِحَتُ خَيْرً عِندَ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرً أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦] وحذف الهمزة لكثرة الاستعمال، لكن إثباتها في هذا الحديث دليل على جواز اللغتين، والحذف أكثر.

قوله: (الرجل يفضي إلى امرأته) أصل الإفضاء في اللغة: المخالطة، وأفضى الرجل إلى امرأته: جامعها، أو خلا بها جامع أو لا، لكن الظاهر أن

<sup>.(</sup>ETV/V) (1)

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥٦٤/٤٥ ـ ٥٦٥)، وفيه شهر بن حوشب متكلم فيه، وحفص السراج روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» (١٩٨/٦)، ومما يشهد له عموم أحاديث حفظ الأمانة، والنهي عن إفشاء السر وكل ما يسبب الوحشة والنفرة بين الزوجين.

المراد هنا الجماع، وخص الرجل بالذكر؛ لأن الغالب وقوع ذلك الأمر من الرجال، و(أل) في الرجل لتعريف الجنس؛ لأنه لا يقصد به معين، فهو في حكم النكرة، ولذا وصف بالجملة المصدرة بالمضارع، ومثله قوله تعالى: ﴿ كُمْثُلُ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ [الجمعة: ٥] وقول الشاعر:

ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني فمضيتُ ثُمَّتَ قلتُ لا يعنيني قوله: (ثم ينشر سرها) أي: ما جرى بينه وبينها حال المخالطة والوقاع.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل سر زوجته وما يقع بينه وبينها من أمور الجماع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، وكذا المرأة منهية عن ذلك، لاستواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل، ولأن علة النهي موجودة، وحديث أسماء المتقدم يؤيد ذلك، والدليل على تحريم ذلك من وجهين:

الأول: وصف فاعله بأنه أسوأ الناس منزلة عند الله تعالى في الدار الآخرة.

الثاني: وصفه بأنه شيطان وشيطانة، مع ما يدل عليه من الوقاحة وسوء الأدب، والعاقل يصرف وقته في طاعة الله، وحديثه في فائدة، ويحذر اللغو الذي قد يؤاخذ عليه، وقد قال النبي عليه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت».

- الوجه الرابع: في هذا النهي دلالات أبرزها ما يلي:
- ١ ـ تربية الزوجين على حفظ أسرارهما، ومحافظة كل منهما على ما قد يقع عليه من مستور الآخر.
  - ٢ \_ حفظ اللسان من اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه.
  - ٣ ـ عناية الإسلام بالبيوت وتحصينها من أسباب الفشل والانهيار.
- ٤ ـ الحض على حسن العشرة بين الزوجين، والبعد عن كل ما قد يسبب سوء العشرة.

(١) أخرجه البخاري (٥٨٢٥)، ومسلم (١٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٥٠) وتقدم في «الغسل» من كتاب «الطهارة»، ومعنى (يُكسل): يضعف عن الإنزال.

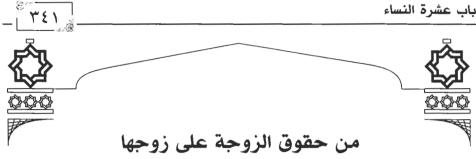

٦/١٠٢٣ \_ عَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَتُّ زَوْج أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا في الْبَيْتِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَهْ وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ والْحَاكِمُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٣/ ٢١٧)، وأبو داود في كتاب «النكاح»، بابٌ (في حقوق المرأة على زوجها) (٢١٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨/ ٢٦٩)، وابن ماجه (١٨٥٠)، وابن حبان (٩/ ٤٨٢)، والحاكم (٢/ ١٨٧ \_ ١٨٨) كلهم من طريق أبي قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: . . . وذكر الحديث.

وهذا حديث رجاله ثقات، وقد صححه ابن حبان والحاكم، وسكت عنه الذهبي، وحسنه الألباني(١). ولعل ذلك من أجل حكيم بن معاوية، فقد قال عنه الحافظ: (صدوق). وقد تقدمت ترجمته وترجمة والده معاوية في كتاب «الزكاة» عند الحديث (٦٠٥).

وقد علق البخاري في «صحيحه» بعضه بصيغة التمريض، في كتاب

<sup>(</sup>۱) «آداب الزفاف» ص(۲۸۰).

«النكاح»، باب (هجرة النبي على نساءه في غير بيوتهن) فقال: (ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: «غير ألا تهجر إلا في البيت»(١).

وهذا الحديث سيذكره الحافظ مرة أخرى في باب «النفقات»، مع اختلاف يسير في ألفاظه عما هنا.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ما حق زوج أحدنا) أي: زوجة أحدنا، والأكثر حذف التاء، وهو الذي جاء في القرآن وأكثر الأحاديث، قال تعالى: ﴿أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَانَةُ ﴾ [البقرة: ٣٥] وجاء إثباتها كما في قوله ﷺ: «لكل رجل منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم...» الحديث (٢). وأما في الفرائض فيقال: زوج وزوجة؛ للتفريق بينهما في الميراث.

قوله: (ولا تقبح) بضم التاء وفتح القاف وتشديد الباء؛ أي: لا تشتم وتسب؛ كأن تقول: قبح الله وجهك، ولا تَعِبْ حديثها، ومنه في حديث أم زرع: (فعنده أقول فلا أُقبَّحُ)(٣)؛ أي: فلا يقبح قولي عليّ ويرده، بل يقبل مني.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم زوجته من طعامه ويكسوها من كسوته، وكل هذا مقيد بالسعة والمعروف، قال تعالى: ﴿وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وقال النبي عَيَّةٍ في حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (٤). وسيأتي الكلام على نفقة الزوجة في باب «النفقات» إن شاء الله تعالى.

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على نهي الزوج أن يضرب زوجه في وجهها؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وهو لطيف، فيظهر فيه أثر الضرب، وقد وربما شانه، ولأنه مجمع الحواس كالعين والأذن، وربما آذاها الضرب، وقد

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٤٥)، ومسلم (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، وسيأتي في كتاب «النفقات».

ورد عن جابر وله الله على الله الله الله الله عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه) أن النهي عام في الآدمي من الزوجة والولد والتلميذ وغيرهم، وكذا الحيوان مثل الحمير والخيل والبغال والغنم، وغيرها، وهو في الآدمي أشد، لما تقدم، وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الحدود» إن شاء الله تعالى.

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز ضرب الزوجة؛ لأن الشرع ما نهى عن الضرب، وإنما خص النهي بضرب الوجه، فإذا وجد ما يوجب تأديب الزوجة بالضرب فله أن يضربها، بشرط أن يكون ضرباً خفيفاً، وأن يتجنب الوجه وكل ما يخشى عليه الضرر؛ لأن المقصود من الضرب الإصلاح والتأديب، لا الإتلاف والتشويه، قال تعالى: ﴿وَاللَّيْ تَعَافُونَ نُشُورُهُنَ وَالنساء: ٣٤] وقد دلت الآية الكريمة على التدرج في معالجة الزوجة، وأن الضرب هو آخر مراحل العلاج.

O الوجه السادس: في الحديث دليل على جواز هجر الزوج زوجته بالقدر الذي يراه مناسباً لتأديبها، وشرط ذلك ألا يكون خارج البيت بحيث يتركها وحدها، لما يترتب عليه من الوحشة والمفاسد التي لا تحمد عقباها، بل يكون هجرها في البيت، فلا يكلمها، أو يغلظ لها في القول، أو يهجرها في المضجع، بحيث ينام معها على فراش واحد، ولا يجامعها، قال تعالى: ﴿وَالْهَجُرُوهُنَ فِي الْمَصْحِعِ وَهِذَا قُولُ ابن عباس فَيُهَا، واختاره القرطبي وابن كثير (٢).

وليس له مدة معينة، أما الهجر في الكلام فهو مقيد بثلاثة أيام فما دونها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب «الجامع» إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١١٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرطبي» (٥/ ۱۷۱)، «تفسير ابن كثير» (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) المشربة: بضم الراء وفتحها، هي الغرفة العالية. [«فتح الباري» (١١٦/٥)].

قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤](١) قال الحافظ: (بسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة؛ لأن المراد منها قوله تعالى: ﴿فَعِظُوهُ ﴾ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ فهو الذي يطابق قوله: (آلى من نسائه شهراً) لأن مقتضاه أنه هجرهن)، وهذا يدل على جواز الهجر في غير البيت.

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب، فمن أهل العلم من قدم حديث أنس هذه على حديث الباب، فأجاز الهجر في غير البيت، وهذا رأي البخاري، فإنه لما ذكر حديث معاوية بن حيدة معلقاً في باب (هجرة النبي على نساءه في غير بيوتهن) قال: (الأول أصح) أي: الهجر في غير البيوت أصح إسناداً.

وقال آخرون: إن الحصر المذكور في حديث الباب غير معمول به، بل يجوز الهجر في غير البيوت، كما فعل النبي على وهذا رأي ابن المنير، كما نقله عنه الحافظ.

وقيل: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال (٢)، وقيل: إن كان عنده امرأة واحدة هجرها في البيت، وإن كان عنده أكثر من واحدة هجرهن خارج البيت؛ لفعل النبي على وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز.

O الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه لا ينبغي للزوج تقبيح زوجته، وذلك باستعمال الألفاظ السيئة التي تسبب سوء العشرة والنفرة بين الزوجين، مثل: قبحك الله، أو قاتلك الله، أو لعنك الله، وما أشبه ذلك من السب، بل عليه أن يخاطبها المخاطبة الطيبة التي تدعو إلى رقتها عليه وطاعتها له وميلها. لكن من الملاحظ أن سيرة كثير من الناس مع النساء سيرة قبيحة ومعاملة سيئة إلا من عصم الله، وهذا سببه ضعف الإيمان، وقلة العلم والبصيرة والفقه في الدين، كما ساءت سيرة كثير من الزوجات لذلك، فإذا قوي الإيمان وتنور القلب بالعلم أدى كل منهما ما عليه للآخر من حقوق ودامت العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۵۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۳۰۱).







# جواز إتيان الزوجة على أي صفة إذا كان في القُبُل

٧/١٠٣٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ مَنَّ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٣٢٣]، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

## □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «التفسير»، باب (قوله تعالى: ﴿ نِسَآ قُكُمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أذا أتى الرجل امرأته) أي: واقعها وجامعها.

قوله: (من ببرها) أي: من جهة الدبر.

قوله: (في قبلها) أي: في فرجها.

قوله: (كان الولد أحول) أي: جاء الولد الذي يثمره هذا الوطء أحول، والحول: بالفتح، ميلان في بياض العين وسوادها.

قوله تعالى: ﴿ نِسَآؤُكُمْ ﴾ أي: زوجاتكم.

قوله تعالى: ﴿ حَرَثُ لَكُمْ أصل الحرث: محل الإنبات، والمراد به في المرأة: موضع النسل، وهو الفرج. وموضع الحرث معروف في الأنثى بالفطرة التي فطر الله خلقه عليها، حتى الحيوانات العجماوات والوحوش المفترسة لا

تعرف غير هذا السبيل، ولذلك استمرت الخليقة الحيوانية وتكاثرت في الأرض.

قوله تعالى: ﴿فَأَتُوا حَرَّنَكُمْ ﴾ أي: واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث، وهو الفرج.

قوله تعالى: ﴿أَنَى شِئْتُمُ أَي: من أين شئتم، والمراد من أي جهة شئتم إذا كان ذلك في القُبل، وقد دل على ذلك سبب النزول.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إتيان المرأة من أي جهة ما دام أن الجماع في القبل، فله أن يواقعها مقبلة ومدبرة ومستلقية وعلى جنب، وعلى أي جهة، وقد بين هذا الحديث أن معنى قوله تعالى: ﴿أَنَّ شِئْمُ ۖ أَي: فأتوهن في القبل على أي حالة شئتم، وليس معناها: من أي مكان شئتم، بحيث يستدل بها على إباحة وطء الزوجة في دبرها؛ لأن سبب النزول عَيَّنَ المراد، وقد تقدم الكلام على تحريم وطء المرأة في الدبر.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على بطلان عقيدة اليهود وفِرْيتهم حيث زعموا أن الرجل إذا واقع امرأته من ورائها في فرجها جاء الولد أحول، فقد دل الحديث على أن الرجل له أن يجامع زوجته على أي هيئة إذا كان ذلك في القبل، وأن هذا ليس له أثر على صورة الولد وخَلْقه. والله تعالى أعلم.







# ما يستحب أن يقوله عند الجماع

٨/١٠٣٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه"، ومنها في كتاب "النكاح"، باب (ما يقول الرجل إذا أتى أهله) (٥١٦٥)، ومسلم (١٤٣٤) من طريق منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس الله عن الله المناب المنا

وفي هذا الإسناد اجتمع ثلاثة من التابعين، وهم منصور بن المعتمر، وسالم بن أبي الجعد، وكريب، وهذا من لطائف الإسناد عند العلماء (۱).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لو أن أحدكم) هذا لفظ البخاري في كتاب «الوضوء»(٢) وغيره، ولفظ مسلم: «لو أن أحدهم» وهو عند البخاري أيضاً، ومرجع الضمير يفسره سياق الكلام؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا آنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]. و(أن) بفتح

(٢) رقم (١٤١).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱/۲٤۲). (۲) ر

الهمزة بتقدير فعل بعد (لو) لاختصاصها به؛ أي: لو ثبت أن أحدكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبِّرُوا﴾ [الحجرات: ٥].

قوله: (أهله) أي: زوجته.

قوله: (بسم الله) الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخراً؛ أي: بسم الله أتحصن.

قوله: (ما رزقتنا) ما اسم موصول، فيدخل في ذلك الجماع؛ لأن الرزق ما ينتفع به البدن، والجماع منه، لما فيه من الفائدة للبدن، ويدخل فيه الولد بغرض حصوله؛ لأنه من الرزق.

قوله: (لم يضره الشيطان) هكذا في البلوغ، والذي في "صحيح مسلم" (لم يضره شيطان) والفعل (يضر) بفتح الراء مشددة؛ لأنه مضعف، والفتح أخف الحركات، ويجوز الضم، فتحرك اللام بحركة العين للإتباع.

وحذف المعمول في قوله: (لم يضره) لإفادة العموم، وظاهر ذلك أن الشيطان لا يضره في دينه ولا بدنه، وسيأتي ما فيه.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور عند إرادة الجماع، وأن الإنسان يحرص على ذلك حتى يكون عادة له، عملاً بتوجيه النبي على وحرصاً على أن يكون الولد محفوظاً مصوناً من الشيطان، وناشئاً على الطريقة المستقيمة ببركة هذا الدعاء العظيم، مع ما فيه من الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان.

O الوجه الرابع: اختلف العلماء في المراد بالضرر المنفي في قوله: (لم يضره الشيطان أبداً)، والحديث ظاهره العموم في أنواع الضرر الديني والبدني، لكن ذكر القاضي عياض أنه لم يحمله أحد على هذا العموم (۱)، وكأن سبب ذلك ما ثبت في «الصحيح» أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثنى، وهذا الطعن نوع من الضرر.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (٤/ ٢١٠).

فمن أهل العلم من خصه بالضرر في البدن أو العقل دون الضرر في الدين، وهذا اختيار ابن دقيق العيد؛ لأنه وإن كان التخصيص على خلاف الأصل؛ لأن الأصل حمل اللفظ على عمومه، لكنه لو حمل على عمومه لاقتضى أن ما يقدر في هذا الجماع من الولد سيكون معصوماً من المعاصي كلها، وقد لا يتحقق ذلك، ولا بد من وقوع ما أخبر به النبي على، بل حمله بعضهم على ما هو أخص من ذلك، وهو أن المراد به أن الشيطان لا ينخسه عند ولادته، كما ينخس غيره.

وقيل: معناه: إن الشيطان لا يسلط عليه تسلطاً يخرجه به عن الإسلام والفطرة، وقد يمسه الشيطان لكنه سرعان ما يثوب إلى رشده، كما قال تعالى: ﴿إِنَ ٱلنَّيْفُ مِنَ ٱلشَّيَطَنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ إِنَ ٱلشَّيَطَنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ إِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقيل: إن الشارع جعل لكل شيء أسباباً وموانع، فإذا وجدت الأسباب، أو وانتفت الموانع، وجد ما رتب على السبب، وإن لم توجد الأسباب، أو وجدت ولكن حصل معها شيء من الموانع لم يقع، فهنا قد يسمي المجامع ويدعو، ولكن توجد موانع تقتضي إبطال السبب أو ضعفه فلا يتحقق المطلوب، وهذا اختيار الشيخ عبد الله البسام(۱).

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن الشيطان ملازم لابن آدم في كل حال من أحواله، وأنه يتابع أعماله ليجد الفرصة في إغوائه وإضلاله ما استطاع، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو على خيشومه إذا نام، وعلى قلبه إذا استيقظ، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله خَنس، والمُوفَّق هو الذي لا يدع للشيطان فرصة، وذلك باستحضار ذكر الله تعالى، والاستعاذة به من شر الشيطان، أعاذنا الله الكريم منه.

<sup>(</sup>۱) «تيسير العلام» (۳/ ٤٣).





# نهي المرأة عن الامتناع من فراش زوجها

٩/١٠٢٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَى تُصْبِحَ »، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتى يَرْضَى عَنْهَا».

## □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) (١٤٣٦)، ومسلم (١٤٣٦) من طرق، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي مرفوعاً.

وأخرجه مسلم (١٤٣٦) (١٢١) من طريق يزيد يعني: ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله والله الله والله على السماء بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها». وفي رواية لهما: «لعنتها الملائكة حتى ترجع».

وسأذكر \_ إن شاء الله \_ غرض الحافظ من إيراد رواية مسلم، ثم الجمع بين هذه الروايات.

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إلى فراشه) الظاهر أن هذا كناية عن الجماع، ويؤيده حديث:

«الولد للفراش» (١) أي: لمن يطأ في الفراش، والكناية عما يستحيا منه كثير في الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاشٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاشٌ لَهُنَّ ﴾ (٢) [البقرة: ١٨٧].

قوله: (لعنتها الملائكة) يحتمل أن المراد بالملائكة: الحفظة، ويحتمل أنهم غيرهم، واستظهر العيني أنهم غيرهم (٢)، ذلك أن للملائكة أعمالاً يقومون بها دلت عليها النصوص، فلا يبعد أن يكون هناك ملائكة موكلون بأمور، هذا منها، وقد وقع عند البخاري في «بدء الوحي»، وعند مسلم (٤): «فبات غضبان عليها» وهذه الجملة تفيد أن وقوع اللعن المرتب على ثبوت معصيتها مقيد بغضب الزوج، بخلاف ما إذا لم يغضب؛ لأنه قد يكون عَذَرَها أو ترك حقه من ذلك، فتكون هذه الجملة قيداً لما أطلق في رواية البخاري في كتاب «النكاح».

قوله: (حتى تصبح) في رواية «الصحيحين» كما تقدم: «حتى ترجع» قال الحافظ: وهي أكثر فائدة. والأولى «حتى تصبح» محمولة على الغالب؛ لأن قوله: «حتى تصبح» ظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع الامتناع منها ليلاً دون النهار، وليس هذا بقيد، وإنما ذكر ذلك لأن مظنة هذا الطلب يكون ليلاً في الغالب، وكأن السر تأكيد ذلك في الليل وقوة الباعث إليه، وإلا فهو عام في الليل والنهار، بل قد يكون النهار آكد في النهي؛ لحديث: «إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يَرُدُ ما في نفسه» ومعلوم أن ذلك خوف الفتنة، ويؤيد ذلك رواية مسلم: «حتى يرضى عنها» فإنها مطلقة تتناول الليل والنهار، وبهذا تظهر الفائدة من إيراد المصنف رواية مسلم، فتكون إجابته واجبة ليلاً ونهاراً، ويبقى اللعن مستمراً حتى ترجع أو يرضى عنها.

وعلى هذا فالروايات ثلاث: «حتى تصبح» متفق عليها، «حتى يرضى» عند مسلم، «حتى ترجع» متفق عليها، والجمع بينها من وجهين:

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عليه في آخر باب «العدة» إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) «بهجة النفوس» (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) «بهجة النفوس» (٣/ ٢٢٩)، «عمدة القاري» (١٦/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣٢٣٧) «صحيح مسلم» (١٤٣٦) (١٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٤٠٣).

الأول: ما تقدم من أن رواية «حتى ترجع» أكثر فائدة، ورواية «حتى تصبح» محمولة على الغالب.

الثاني: أن رواية «حتى تصبح» محمولة على ما إذا لم يحصل رضا ولا رجوع، فاللعن ينتهي بطلوع الفجر، وأما روايتا: «حتى يرضى» «حتى ترجع» فمحمولة على ما إذا حصل ذلك فإن اللعن يتوقف.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا طلبها إلى فراشه، وتحريم امتناعها من ذلك لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار.

ووجه الدلالة: لعن الملائكة لها، إذ لا يلعنون أحداً إلا عن أمر الله، واللعن لا يكون إلا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم.

وإنما وقع ترهيب المرأة وتهديدها إذا لم تلبِّ رغبة زوجها؛ لأن ذلك يؤدي إلى أضرار ومفاسد عظيمة، منها تعريض الزوج للوقوع في الحرام، ناهيك عن الأمراض الجسمية، وكذلك التوتر النفسي الذي ينتج عن الغضب.

وهذا مقيد عند أهل العلم بما إذا أدى حقها من النفقة والكسوة والسكن، أما إذا منعها حقها أو ظلمها وتعدى عليها فإنه لا يلزمها السمع ولا الطاعة.

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على رعاية الله تعالى لعبده، ولعن من عصاه في قضاء شهوته، فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه وأمره بها، ويقوم بذكره وشكره، ويحسن عبادته، وإلا فما أقبح الجفا من العبد الحقير للملك الكبير.

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على قبول دعاء الملائكة للآدميين من خير أو شر، ولولا أن دعاءهم مقبول ما خوَّف النبي ﷺ به المرأة الممتنعة من فراش زوجها، وقد دل القرآن على ذلك، قال تعالى: ﴿وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَيِّحُونَ عِمْدِ رَبِّهُمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ [الشورى: ٥].

O الوجه السادس: استدل بهذا الحديث من قال: بجواز لعن المعين المتصف بشيء من المعاصي، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز لعن الكفار جملة، كما لا خلاف في جواز لعن أصحاب المعاصي جملة كشُرَّاب الخمر،

وأكلة الربا، ومن تشبه بالرجال من النساء، ومن النساء بالرجال، كما حكى ذلك القرطبي (١٠).

وإنما الخلاف في لعن العاصي المعين، وقد قال ابن العربي: إنه يجوز لعنه اتفاقاً (٢)، وهذا فيه نظر، فإن الخلاف ثابت، كما قال القرطبي.

فمن أهل العلم من أجاز لعن العاصي المعين، وهو اختيار النووي (٣)، واستدلوا بهذا الحديث كما تقدم، وكذا حديث جابر رضي أن النبي الله مرّ عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه، فقال: «لعن الله الذي وسمه» (٤).

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لعن المعين؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وما ندري بما يختم لهذا الفاسق أو الكافر المعين، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (٥٠).

والدليل أن النبي على نهى عن لعن الصحابي الذي أُتي به وقد شرب الخمر (٢٠). وهذا هو الأظهر \_ إن شاء الله \_ لقوة مأخذه، ولإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة.

وأما حديث جابر وليه فالمراد به لعن جنس فاعل ذلك، ويؤيد ذلك أن النبي الله الله الله الله الله الكفار بعد أُحُدِ باللعنة والطرد من رحمة الله وعيّنهم، نزل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

أما حديث الباب فلا دليل فيه لأمرين:

الأول: أن التكليف بيننا وبين الملائكة مختلف، فليس لنا أن نتأسَّى بهم إلا بدليل.

الثاني: أن هذا اللعن ليس بالخصوص، بل هو بالعموم بأن يقولوا: لعن الله من دعاها زوجها، لكن قد يشكل على هذا لفظ الحديث: (لعنتها)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» (۲/ ۱۸۸). (۲) «أحكام القرآن» (۱/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) «الأذكار» ص(٣١٥).
(٤) أخرجه مسلم (٢١١٧).

<sup>(</sup>٥) «رفع الملام» ص(٢٢). (٦) «فتح الباري» (١٢/ ٧٥).





الْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»، باب (الموصولة) (٥٩٤٠)، ومسلم (٢١٢٤) من طريق عبيد الله بن عبد الله العمري، قال: حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر الله عن عبد الله بن عمر الله اله بن عمر الله بن عمر الله

## الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (لعن الواصلة) تقدم أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، ومن الخلق السب والدعاء، وهذه جملة خبرية لفظاً، إنشائية معنى.

والواصلة: هي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها، سواء فعلته لنفسها أو لغيرها، قال أبو عبيد: (هذا في الشَّعَر)<sup>(۱)</sup>، وقال أبو داود: (وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء)<sup>(۲)</sup>، وقال الهروي: (وأما الواصلة والمستوصلة فإنه في الشَّعَر، وذلك بأن تصله بشعر آخر)، وقال ابن منظور: (الواصلة من النساء التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة: الطالبة لذلك)<sup>(۳)</sup>.

قوله: (والمستوصلة) هي التي تطلب فعل ذلك بها.

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» (۱/ ١٦٦). (۲) «السنن» (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) «اللسان» (١١/ ٢٢٧).

قوله: (والواشمة) هي فاعلة الوشم، وهو أن تغرز إبرة ونحوها في بدن المستوشمة حتى يسيل الدم، ثم تحشوه بالكحل أو النيل أو النورة أو غير ذلك حتى يخضر الموضع الموشوم أو يزرق.

وهو يكون في الوجه واليدين، وأكثر ما يكون في الشفة، ويتفنن المستوشم في استعمال الوشم، فبعضهم ينقش على يده قلباً، أو اسم محبوبه، ونحو ذلك.

قوله: (والمستوشمة) هي التي تطلب فعل الوشم فيها.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الوصل، وأنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزين، وذلك لأن لعن الواصلة والمستوصلة دليل على تحريم هذا الفعل، وأنه من كبائر الذنوب، وفيه تشبه باليهود، وفيه تدليس وغش؛ لأن الرسول على سماه الزور، وقد ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: (قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها، فأخرج كَبَّة من شعر، قال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير نساء اليهود، إن النبي على سماه الزور، يعني: الواصلة بالشعر)(۱). والكبة: بفتح الكاف الخصلة من الشعر.

أما وصل الشعر بشيء آخر غير الشعر كالحرير أو الصوف أو الخيوط الملونة ونحو ذلك مما لا يشبه الشعر، فمن أهل العلم من منعه، ونُسب هذا إلى الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، واستدلوا بحديث جابر في أن النبي على زجر أن تصل برأسها شيئاً (٣).

قالوا: فهذا حديث عام في النهي عن الوصل مطلقاً، وتخصيصه بأن المراد به وصل الشعر بشعر يحتاج إلى دليل.

وقال آخرون وهم الليث بن سعد وبعض الحنفية وابن قدامة بجواز وصل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٣٨)، ومسلم (٢١٢٧).

<sup>(</sup>۲) «الأداب الشرعية» (۳/ ۳۳۹).(۳) أخرجه مسلم (۲۱۲٦).

الشعر بصوف أو خرق وغير ذلك مما لا يشبه الشعر الأصلي (١)؛ لأن هذا ليس بوصل، ولا في مقصود الوصل، وليس فيه تدليس ولا تغيير لخلق الله تعالى، وإنما هو للتجميل والتحسين، وقد ورد عن سعيد بن جبير أنه قال: لا بأس بالقرامل (٢). ونقل أبو داود بعد إيراده هذا الأثر أن أحمد كان يقول: القرامل ليس به بأس.

والقرامل: جمع قَرْمَلِ \_ بفتح القاف وسكون الراء \_ نبات طويل الفروع لين، والمراد هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل بها المرأة شعرها (٣).

قال الخطابي: (رخص أهل العلم في القرامل؛ لأن الغرور لا يقع بها؛ لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار)(٤).

وهذا القول هو الأظهر - إن شاء الله - وهو أن الممنوع وصل الشعر بشعر آخر، أما وصله بالخيوط الملونة، ونحوها مما هو معروف عند النساء ولا سيما البنات الصغار، لئلا ينتشر ويتفرق فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يصدق عليه أنه وصل، ولأن من يراها يعرف أنها ليست بشعر قطعاً.

وأما حديث جابر والله فهو محمول على وصل الشعر بشعر؛ لأن الوصل إذا أطلق انصرف إلى ذلك، بدليل كلام أهل اللغة والشرع، كما تقدم.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الوشم؛ لأن النبي الله لعن الواشمة والمستوشمة، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم، بل إنه من كبائر الذنوب، وفي حديث ابن مسعود الله قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات

<sup>(</sup>۱) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٣٩)، «المغني» (١/ ٩٤)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤١٧١)، وصححه الحافظ في «فتح الباري» (٣٨/١٠) وفيه شريك بن عبد الله القاضي، ولعله مما حدث به قبل القضاء، أو كونه أثر تابعي فيتسامح فيه.

<sup>(</sup>٣) «عون المعبود» (١١/ ٢٢٨). (٤) «معالم السنن» (٦/ ٨٩).

خلق الله... الحديث)(١) وفيه إشارة إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوشم هو تغيير خلق الله تعالى، وهي صفة لازمة لا تنفك عمن يضع الوشم على جزء من بدنه، بالإضافة إلى ما هو باق في الجسم عن طريق الوخز بالإبر، وكذلك إيلام الحي، وتعذيب بدن الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة، والوشم المحرم هو ما فعله الإنسان باختياره، أما لو تداوى \_ مثلاً \_ فحصل له وشم من أثر العلاج، أو حصل لجسمه احتكاك بشيء فدخل السواد تحت الجسم أو نحو ذلك؛ فهذا لا يدخل في النهي، وقد ورد في حديث ابن مسعود والوالواشمة إلا من داء)(١)، وفي حديث ابن عباس والهمية من غير داء)(١).

ويلزم إزالة الوشم بالعلاج، وإن لم يكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وتكفي التوبة في هذه الحالة، وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه إزالته، ويعصى بتأخيره (٤٠).

O الوجه الخامس: ذكر الحافظ هذا الحديث في باب (عشرة النساء)، كما فعل ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي، ولعله أراد بذلك بيان أن الإسلام عندما أباح للمرأة التزين لزوجها وأن هذا من العشرة المطلوبة، نهى عن بعض الزينة \_ إن صح التعبير \_ كوصل الشعر والوشم وغيرهما. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۷/ ۵۷ \_ ۵۸)، «سنن النسائي» (۸/ ۱٤۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤١٧٠)، قال الحافظ: سنده حسن. «فتح الباري» (٢٧٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (۱۰/ ۳۷۲)، «شرح صحيح مسلم» للنووي (٣٥٣/١٤).

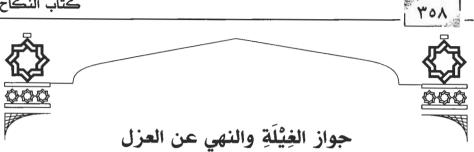

١١/١٠٢٨ \_ عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ عَلَيْنَا قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فى أُنَاس، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِى عَنِ الغِيلةِ فَنَظَرْتُ في الرُّوم وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئاً»، ثُمَّ سَأْلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفيُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهي جذامة بنت وهب في الها، وقيل: بنت جندل الأسدية، والأول أرجح، أخت عكاشة بن محصن لأمه، وكما اختلف في اسم أبيها فقد اختلف في ضبط اسمها، هل هو بالدال المهملة أو بالذال المعجمة، فذكر مسلم عند حديثها هذا أن الصحيح أنها بالدال المهملة، قال النووي: (وهكذا قال جمهور العلماء)، وذكر الدارقطني \_ أيضاً \_ أنها بالدال المهملة، وأن من ذكرها بالذال المعجمة فقد صحَّف (١)، وقال العسكري: وحكى بالذال المعجمة عن جماعة (٢). وقد انقلب الأمر على الصنعاني فاعتبر ضبطها بالدال المهملة تصحيفاً مخالفاً في ذلك أصله، وهو «البدر التمام»(٣).

أسلمت جذامة قديماً في مكة، وبايعت، وهاجرت إلى المدينة مع أهلها رجالاً ونساء، وغلقت أبوابهم في مكة، روت عنها عائشة ﴿ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) «المؤتلف والمختلف» (۲/ ۸۹۹). (۲) «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) «البدر التمام» (٣/ ٥٧٥)، «سبل السلام» (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» (١٢/ ٢٣٥)، «الإصابة» (١٢/ ١٧٠ ـ ١٧١).

## الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»، باب (جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل) (١٤٤٢) (١٤١) من طريق سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: . . . . ذكرت الحديث.

# الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لقد هممت) قال أهل اللغة: هممتُ بالشيء هماً، من باب (قتل): إذا أردته ولم تفعله.

قوله: (عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة، فمثناة تحتية، هي مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع، أو هي أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال: أغال الرجل ولده، إغالة: إذا جامع أمه وهي ترضعه، وأغالت المرأة ولدها: أرضعته وهي حامل، فهي مُغِيل ومُغْيِل، والولد مُغَال ومُغْيَل، فكل منهما يقال له: غِيلة في اللغة، وهذا اللفظ كيفما دار فهو يرجع إلى الضرر والهلاك، ومنه قول العرب: غالني أمر كذا؛ أي: أضرَّ بي، فعلى المعنى الأول يقال: إن الماء \_ يعني: المني \_ يغيل اللبن؛ أي: يفسده، وأما الثاني: فهو بيِّن؛ لأن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي، ومراده على المعنى الأول، وأما الثاني فضرره معلوم للعرب وغيرهم (۱).

قوله: (الروم) جيل عظيم من الناس بلغوا في زمانهم الغاية في الكثرة والقوة، وهم نسبة إلى رمولوس، باني روما، ولما زحفت الفتوحات الإسلامية استولت على غالب بلادهم.

قوله: (وفارس) أمة عظيمة كثيرة وشديدة في ما وراء النهر من بلاد العرب.

قوله: (فإذا هم يُغيلون) بضم الياء؛ لأنه من أغال الرباعي، كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (٤/٤٧١).

قوله: (عن العزل) هو أن ينزع الرجل ذكره من الفرج حتى لا ينزل فيه، لئلا يحصل الحمل، والذي حرك الصحابة للسؤال عن العزل أنهم خافوا أن يكون محرماً؛ لأنه قطع للنسل.

قوله: (هو الواد الخفي) بفتح الواو، ثم همزة ساكنة، هو دفن البنت وهي حية، يقال: وَأَدَ الرجل ابنته يئدها: دَفَنَها حية، فهي موؤدة، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْهُ, دَةُ سُهِلَتَ ﴿ إِلَي ذَنْ عُلِلَتَ ﴾ [التكوير: ٨]. وكانت العرب تفعله في الجاهلية خشية الإملاق، وربما فعلوه خشية العار، وسميت موؤدة؛ لأنها تُثقل بالتراب، وهذا من التشبيه، والمعنى: أن العزل شبيه بالوأد؛ لأنه بالعزل قطع طريق الولادة، كما يُقتل المولود بالوأد، لكن لما كان صاحب العزل لم يباشر وأداً وقتلاً حقيقة سمي بالوأد الخفي؛ لأن العزل نية وقصد، والوأد قصد وفعل، وهذا وجه تسميته خفياً.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضع أو الحامل، وأنه لا ضرر على الطفل في ذلك.

وقد هم النبي على أن ينهى عن ذلك؛ لكونه مستكرها عند العرب؛ لأنهم أكثروا من انتقاد ذلك والتحدث بضرره، حتى إنهم قالوا: إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، لكنه على لم يفعل؛ لأنه نظر إلى فارس والروم وإذا هم يُغيلون، فيجامعون نساءهم وهن يرضعن، مع قوة أجسامهم وكثرة عددهم، مما يدل على أن ذلك لم يضر أولادهم، فسوَّى بينهم وبين العرب في هذا المعنى، وهذه تجربة، والتجربة هي سلم العلوم الطبيعية.

وعن سعد بن أبي وقاص على أن رجلاً جاء إلى النبي على فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله على: «لم تفعل ذلك؟»، فقال: أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله على: «لو كان ذلك ضاراً ضراً فارس والروم» وفي رواية: «إن كان ذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٤٣).

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز الاستدلال بما فعله الكفار في الأمور العادية والطبيعية، وأنه لا بأس أن يستفاد من تجارب الأمم الكافرة في معرفة ما ينفع الناس وما يضرهم من الدواء، أو في تجنب أشياء ضارة، فإذا عرف أنهم فعلوا ذلك ولم يضر فلا بأس باستعماله، وكذا ما جاء عنهم من الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نستفيد منهم، وليس هذا من باب التشبه، ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام بها متشبها بهم.

O الوجه السادس: في الحديث دليل على تحريم العزل، ووجه الاستدلال: أن النبي على العزل هو الوأد الخفي، والوأد عادة جاهلية، حرمها الإسلام، فيكون العزل حراماً أيضاً، وهذا قول ابن حزم (١١)، وجماعة، وسيأتي مزيد كلام في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۱۰/ ۷۰).

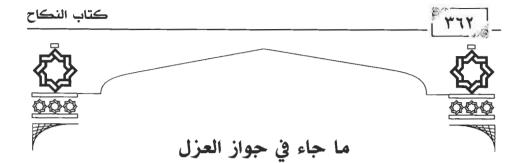

١٣/١٠٣٠ ـ وعَنْ جَابِر ﷺ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِم: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ.

# 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي سعيد ﷺ فقد أخرجه أحمد (٣٨٩/١٧)، وأبو داود في كتاب «النكاح»، باب (ما جاء في العزل) (٢١٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٨/ ٢٢٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣١) وفي «شرح مشكل الآثار» (٥/ ١٧٠) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري ﷺ أن رجلاً . . . وذكر الحديث.

وهذا الحديث \_ كما قال الحافظ \_ رجاله ثقات، إلا رفاعة، ويقال: أبو رفاعة، ويقال: أبو مطيع بن عون الأنصاري، فإنه لم يرو عنه إلا محمد بن

ثوبان، وهو لم يرو إلا عن أبي سعيد، ولم يذكره ابن حبان في «الثقات»، ولذا قال الحافظ في «التقريب»: (مقبول) أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. وقد توبع، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٢١ \_ ٢٢٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣٢)، وفي «شرح مشكل الآثار» (٥/ ١٧٢) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن وأبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد في ...

وهذا إسناد حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.

وأخرجه البزار (۱۰۳۲) «مختصر زوائده»، والطحاوي (۱۰۳۲ ـ ۳۲) و (۵/ ۱۷۲) من طريق موسى بن وردان، عن أبي سعيد اللهيء، وإسناده حسن.

وأما حديث جابر رضي فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (العزل) (٥٢٠٧)، ومسلم (١٤٤٠) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر رضي قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل)، قال مسلم: زاد إسحاق \_ وهو الراوي عن سفيان \_: (قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن).

وأخرجه مسلم (١٤٤٠) (١٣٨) من طريق أبي الزبير، عن جابر رها الله عن الله على عهد رسول الله على فله فلم ينهنا).

ولعل الحافظ أورد رواية مسلم لبيان أن العزل مما علم به النبي ﷺ وأقرهم عليه، كما سيأتي.

وقد وهم الحافظ هنا، فعزا الحديث بتمامه للبخاري ومسلم، وقد تبين من سياق الحديث أن المتفق عليه إلى قوله: (والقرآن ينزل)، وأما الزيادة فهي من سفيان بن عيينة، ثم إنه وهم في عزوها للشيخين، وإنما هي عند مسلم فقط من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، كما تقدم. قال في «فتح الباري»: (هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاً، وأوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث، فأدرجها، وليس الأمر كذلك، فإنى تتبعته من المسانيد، فوجدت أكثر رواته عن

سفيان لا يذكرون هذه الزيادة) فالحافظ وقع فيما انتقد فيه صاحب «العمدة» من إدراجه الزيادة في أصل الحديث، إلا أن يكون قد ألَّف البلوغ قبل «الفتح» والله المستعان.

O الوجه الثاني: قوله: (وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤدة الصغرى، قال: «كذبت يهود») ظاهر هذا أنه يعارض ما تقدم في حديث جذامة: ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله ﷺ: «ذلك الوأد الخفي» وقد جمع بينهما بأوجه، لعل من أحسنها ما ذكره العلامة ابن القيم من أن اليهود ظنت أن العزل لا يتصور معه حمل أصلاً، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد، فأكذبهم النبي ﷺ وأخبر أن العزل لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة، وإنما سَمَّاه وأداً باعتبار النية والقصد، كما تقدم (۱)، قال الشوكاني: (وهذا الجمع قوي)(۲).

O الوجه الثالث: استدل الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بهذين الحديثين على جواز العزل، ووجه الاستدلال: أن قوله في حديث جابر فليه: (والقرآن ينزل) يفيد إباحة العزل، فإنه لو كان العزل حراماً ولم يطلع عليه النبي للزل القرآن بالنهي عنه، وهذا فائدة قول الصحابي فليه: (والقرآن ينزل) ولهذا قال سفيان: (ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) قال الأصوليون: إن ما وقع في زمن النبي لله ولم يعلم به فإنه لا ينسب إلى سنته، لكنه حجة لإقرار الله تعالى له.

بل إن رواية مسلم التي ذكر الحافظ تفيد أن النبي ﷺ بلغه أنهم يعزلون ولم يصدر منه نهي، فيدل إقرارهم عليه على جوازه؛ لأنه ﷺ لا يقر على باطل.

وقد روي عن عشرة من الصحابة في أنهم رخصوا في العزل، ولم يروا به بأساً، منهم سعد بن أبى وقاص، وأبو أيوب، وزيد بن ثابت، وابن

<sup>(</sup>۱) «تهذیب مختصر السنین» (۳/ ۸۵). (۲) «نیل الأوطار» (٦/ ٢٢٣).

عباس، وغيرهم (١).

واشترط الجمهور أن يكون العزل عن الحرة بإذنها، مستدلين بحديث عمر عليه أن النبي الله نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها (٢)، ولأن لها حقاً في الولد، ولأن الجماع من حقها؛ إذ الجماع مع العزل، فيه حرمان الزوجة من كمال اللذة ومشاركتها الزوج في التمتع والتلذذ حال الجماع.

وأجابوا عن حديث جُذامة الدال على النهي عن العزل بأن الأحاديث الدالة على الجواز جاءت على خلافه، وهي أحاديث صحيحة صريحة، ومنها حديث جابر رخصوا فيه، ثم إن عدداً من الصحابة وحديث بذامة ليس صريحاً في أعلم منا بفهم النصوص ومقاصد الشريعة، وحديث جذامة ليس صريحاً في المنع، كما سيأتي.

وذهب ابن حزم وجماعة إلى تحريم العزل، لحديث جذامة المتقدم، وأجاب عن أحاديث الجواز بأنها على البراءة الأصلية، وهي الإباحة، وحديث جذامة ناقل عنها، فمن ادعى أنه أبيح بعد ما منع فعليه البيان.

وبهذا يتبين أن سبب الخلاف في حكم العزل هو مجيء أحاديث دالة على الجواز، وأحاديث ظاهرها المنع.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الاعتماد على أحاديث الجواز أولى؛ لأن حديث جذامة ليس صريحاً في المنع، فإن العزل ليس وأداً حقيقة، وإنما سماه وأداً لقصد العازل ونيته، بخلاف الوأد فإنه اجتمع فيه القصد ومباشرة القتل، ولو كان العزل قتلاً حقيقة لكان من كبائر الذنوب، وعلى هذا فالأظهر أنه سمي بالوأد الخفي للتنفير منه، وليس للتحريم، أو أن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ بما يدل على الإباحة، كما في حديث أبي سعيد وجابر

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢٣٠ ـ ٢٣١)، «تهذيب مختصر السنن» (٣/ ٨٥)، «زاد المعاد» (١٤٢/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٩٢٨)، وأحمد (١/ ٣٣٩) من حديث عبد الله بن لهيعة، وسنده ضعيف، لضعف ابن لهيعة.

وعلى هذا فيجوز العزل واستعمال ما ينظم الحمل من حبوب وغيرها إذا دعت المصلحة إلى ذلك؛ ككون المرأة مريضة، أو يضرها تتابع الحمل، أو أنها ترضع طفلها ويخاف من الضرر عليه في رضاعته وترعرعه ونشأته - مع أن المرضع قد لا تحمل - ونحو ذلك من الأعذار الفردية؛ لأن هذه أسباب عارضة، فيكون الجواز هنا ببقاء هذا السبب، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم.

أما إن كان العزل أو استعمال ما يمنع الحمل خشية الإملاق أو الخوف من كثرة السكان أو رفض مسؤولية الأولاد وفساد التربية ونحو ذلك من الأسباب الواهية التي يذكرها أنصار تحديد النسل أو تنظيمه، فهذا لا يجوز شرعا، وهو من دسائس أعداء الإسلام على الأمة الإسلامية؛ لتقليل عدد المسلمين وإضعافهم، حتى تكون لهم القدرة على استعمار بلاد المسلمين، واستعباد أهلها، ونهب ثرواتها في الوقت الذي هي محتاجة فيه إلى التكاثر للقدرة على النضال في سبيل نشر دينها، ونصرة عقيدتها، ومقاومة أعدائها، كما أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى.

والرسول على إنجاب الأولاد وتكثير النسل، فقال: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»(١)، ومعلوم أن حفظ النسل هو إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها، وإن كثرة النسل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عباده؛ وهو مما يقوي الأمة الإسلامية اجتماعياً واقتصادياً وحربياً، ويزيدها قوة ومنعة، فالاستجابة لدعوة أعدائنا معناها القضاء على تكاثر المسلمين وأسباب قوتهم، وفق الله المسلمين لما فيه قوتهم وعزتهم، ونَصَرَهم على أعدائهم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وهو ثالث أحاديث كتاب «النكاح».







## جواز طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

١٤/١٠٣١ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه»، ومنها: في كتاب «النكاح»، باب (من طاف على نسائه في غسل واحد) (٥٢١٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن أنس بن مالك على مدثهم «أن نبي الله على كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة».

ورواه مسلم (٣٠٩) من طريق مسكين بن بكير، عن شعبة، عن هشام بن يزيد، عن أنس رفعي مرفوعاً، وهو لفظ البلوغ.

قال ابن رجب: (لم يَرْضَ البخاري هذا الحديث من أجل مسكين بن بكير، فإنه ليس بذاك)(١).

وقد ذكر الحافظ في «مقدمته» أن البخاري روى لمسكين بن بكير حديثاً واحداً في كتاب «التفسير» من «صحيحه» رواه عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن مروان الأصفر، عن ابن عمر رأي ، ثم أردفه بمتابعة روح بن عبادة، عن شعبة (۲)، وقد تكلم الأئمة في مسكين بن بكير فقال الأثرم: (سمعت أحمد يحسن أمره)، وقال في موضع آخر عن أحمد: (حدث عن شعبة بأحاديث لم

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>۲) «هدي الساري» ص(٤٤٣)، «فتح الباري» (٨/ ٢٠٦ ـ ٢٠٠).

يروها أحد) وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: (لا بأس به، ولكن في حديثه خطأ) وقال ابن معين: (لا بأس به) ومثل هذا قال أبو حاتم: وزاد: كان صالح الحديث، يحفظ الحديث(١)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطئ).

O الوجه الثاني: في الحديث دليل على ما منح الله به نبيه على من القوة في الجماع، وهذا من آيات الله تعالى الدالة على قدرته، وقد جاء في بعض ألفاظ البخاري من حديث أنس على قال: (كان النبي على يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين) وقال سعيد، عن قتادة أن أنساً حدثهم: تسعُ نسوة (٢).

ولا تعارض بين روايتي (إحدى عشرة) و(تسع) فمن قال: إنهن تسع نظر إلى الزوجات اللاتي اجتمعن عنده، فإنه لم يجتمع عنده أكثر من تسع، ومات عنهن، ومن قال: إحدى عشرة، أدخل مارية القبطية أم ولده إبراهيم، وريحانة بنت زيد النضرية، من سبي بني قريظة، وأطلق عليهن لفظ (نسائه) تغليباً. قال ابن القيم: (لا خلاف أنه عليه توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان...)(٣).

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز الاكتفاء بغسل واحد لمن كان عنده أكثر من امرأة بعد الفراغ من جماعهن جميعاً، وأنه لا يلزم أن يغتسل من جماعه لكل امرأة واحدة.

لكن تقدم في باب «الغسل» حديث أبي سعيد رها قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً» زاد الحاكم: «فإنه أنشط للعَوْد»(٤). فهذا يدل على أن السنة أن يتوضأ بين كل وطئين، مع غسل مذاكيره وما حولها، وإذا أمر بذلك في العود إلى وطء

<sup>(</sup>۱) "تهذیب التهذیب» (۱۰۹/۱۰). (۲) أخرجه البخاری (۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» (١/١١٣ ـ ١١٤)، «فتح الباري» (١/٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٠٣)، والحاكم (١/١٥٢).

الزوجة نفسها فإنه في وطء زوجة أخرى من باب أولى، بل قد يكون متعيناً؛ لئلا تتقذره الزوجة الأخرى بعد وطء الأولى.

O الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن القسم بين الزوجات ليس واجباً على النبي على، ولكنه يقسم من قبل نفسه تطييباً لنفوس زوجاته، ولكمال خلقه، وليتأسى به غيره.

ووجه الاستدلال: أن كونه ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة ينافي وجوب القسم عليه. وسيأتي البحث في هذا في باب «القسم» إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱۹)، والنسائي في «الكبرى» (۲۰۷/۸)، وابن ماجه (٥٩٠)، وأحمد (٢٨/٣٩)، وهو حديث ضعيف، في إسناده بعض من لا يعرف حاله ـ كما يقول ابن رجب ـ وهو مخالف لحديث أنس المذكور هنا، ولذا قال أبو داود عقب حديث أبي رافع: (حديث أنس أصح من هذا)، وعلى هذا فلا تعارض، لكون حليث أنس أصح، وقد حسنه الألباني، ونقل عن الحافظ أنه قوَّاه. [«صحيح سنن أبي داود» (٢/٣٤)، «آداب الزفاف» ص(٣٦)]. وهذا فيه نظر، فإن مخالفته تكفي في ردِّه، فكيف إذا كان فيه من لا يعرف حاله؟! وقال آخرون: لا تعارض بين الحديثين؛ لأن تركه على الغسل بين الجماعين بياناً للجواز، وتخفيفاً عن الأمة، وفعله لكونه أطيب. [«المنهل العذب المورود» (٢/٨٤)].

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» (۱/۱۱۱)، «المنهل العذب المورود» (۲/۲۸۲).



الصداق لغة: بفتح الصاد، والدال، ويجوز كسر الصاد، والفتح أشهر، ويجوز فتح الصاد وضم الدال، فيقال: صَدُقة، وقد جاء في القرآن جمعه على لفظه في قوله تعالى: ﴿وَمَا تُوا النِّسَآة صَدُقَائِهِنَ غِلَةً﴾ [النساء: ٤].

واصطلاحاً: ما تعطاه المرأة من المال، أو ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها، وسمي الصداق صداقاً؛ لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة.

وللصداق عدة أسماء: فهو نِحْلة، كما تقدم، وفريضة، وأجر \_ كما سيأتي \_ وطَوْلٌ، كما قال تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء: ٢٥]، ويسمى مهراً، كما في حديث أبي سعيد فَهُ أن رسول الله على عن مهر البغي (١)، ويسمى جهازاً بفتح الجيم وكسرها، كما في معاجم اللغة، إلى غير ذلك من أسمائه.

وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فآيات كثيرة، قال تعالى: ﴿وَمَاتُوا النِّسَاءُ صَدُقَامِنَ غِلَةً ﴾، والنحلة: العطية غير المبخوسة، وقال تعالى: ﴿فَمَا السّتَمْتَعَنَّم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَبِيضَةً ﴾ [النساء: ٢٤]، ومن السنة ما سيأتى فى أحاديث الباب.

وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الصداق على اختلاف مذاهبهم؛ لأن النصوص الآمرة به قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قال ابن عبد البر: (أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وهو رابع أحاديث كتاب «البيوع».

مُسمَّى ديناً أو نقداً)(١).

وأما الحكمة من مشروعية الصداق، فإن الإسلام جعل المهر حقاً على الرجل لزوجته، لا يستبيح فرجها إلا بكلمة الله، وبأداء هذا الحق.

وقد جعل الله تعالى هذا العطاء آية من آيات المحبة، وعنواناً لتوثيق عرى الرحمة والمودة، إن الصداق فيه إشعار بتكريم الإسلام للمرأة وإعزازها وإسعادها، فهي بذلك تشعر بمكانتها في المجتمع، وتحس بأنها مطلوبة مرغوب فيها، وأن هناك من يبذل الكثير من ماله رمزاً لحاجته إليها، ورغبته فيها، كما أن الصداق إشعار بعزم الرجل على تحمل الأعباء، وأداء الحقوق.

ولا يعني الصداق أن المرأة سلعة تباع، كما قد يتصور بعض الناس، فيغالي في المهر، ويشترط حوله شروطاً، بل هو رمز لتكريم المرأة وإعزازها من جهة، وتلبية لنداء فطرتها وأنوثتها القائمة على حب الزينة والتجمل والرغبة في المتاع من جهة أخرى.

ومما ينبغي أن يعلم أن الصداق حق للمرأة وحدها، وليس لغيرها حق فيه، فلها أن تتصرف به بكل أنواع التصرفات الجائزة شرعاً، بخلاف ما يفعله بعض الأولياء من السطو على مهر المرأة، وصرفه في التظاهر والتفاخر والولائم، بل إن من الفتيات من لا يعلمن بمقدار مهورهن، ولا كيف صُرف وفيما أُنفق، والله تعالى يقول: ﴿وَءَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَ غَلَةً ﴾ [النساء: ٤].

 <sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۱٦/ ٦٧).

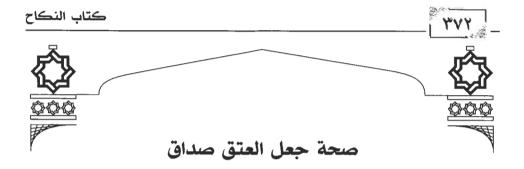

١/١٠٣٢ \_ عَنْ أَنَسٍ رَهِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (من جعل عتق الأمة صداقها) (٥٠٨٦)، ومسلم (١٠٤٥/٢) من طريق شعيب بن الحبحاب، عن أنس في الله المعالم المع

وهذا الحديث ورد من طرق، بعضها مطول، وبعضها مختصر.

## الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (أعتق صفية) أي: حررها من الرق؛ لأنها من السبي يوم خيبر، وصفية هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، سيد بني النضير، وأمها من بني قريظة، كانت تحت سلّام بن مِشْكم القرظي، ففارقها ثم تزوجها كنانة بن الربيع النضيري، فقتل عنها يوم خيبر، فوقعت في السبي لدحية بن خليفة الكلبي، فجاء رجل إلى النبي على فقال: أعطيت دحية ابنة سيد النضير وقريظة، لا تصلح إلا لك، فأخذها النبي على وأعطى دحية بدلها، وعرض عليها الإسلام فأسلمت، واصطفاها لنفسه، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا كله ثابت في «الصحيحين»، وكانت حليمة عاقلة من خيرة النساء عبادة وزهداً، وبراً وصدقة، توفيت في رمضان سنة خمسين في (١٠).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۱۲/۱۳)، «الإصابة» (۱۲/۱۳).

قوله: (وجعل عتقها صداقها) أي: إن العتق حلَّ محل الصداق، وإن لم يكن صداقاً؛ كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يعتق الأمة المملوكة ويتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قال ابن حزم: (من أعتق أمته على أن يتزوجها، وجعل عتقها صداقها، لا صداق لها غيره، فهو صداق صحيح، ونكاح صحيح، وسنة فاضلة...)(۱).

O الوجه الرابع: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب أن يعتق الرجل أمته ويتزوجها، ولا سيما إذا كانت حسنة الأخلاق، حسنة الصورة، تعفه وتغنيه عن غيرها، وقد أشعر بذلك صنيع الإمام مسلم كَلَّلُهُ، فإنه روى بعد هذا الحديث حديث أبي موسى في قال: قال رسول الله على: «الذي يعتق جاريته، ثم يتزوجها له أجران» (٢). والله تعالى أعلم.

<sup>(1) «</sup>المحلى» (٩/ ٥٠١).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۹۷)، «صحيح مسلم» (۲/ ۱۰٤٥).





7/١٠٣٣ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رُوجِ النبي ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ الْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيّةً وَنَشَّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيّةً، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

## O الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف القرشي الزهري المدني، اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ولد سنة اثنتين وعشرين من الهجرة، وولي القضاء في المدينة لسعيد بن العاص في خلافة معاوية ظليه، وكان صبيح الوجه؛ كأن وجهه دينار، وهو من أثمة الفقهاء وشيوخهم، حدث عن جماعة من أصحاب النبي عليه، وهو ثقة كثير الحديث، توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين كَلَّلُهُ(١).

#### الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»، باب (الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به) (١٤٢٦) من طريق محمد بن إبراهيم، عن

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ۱۲۷ \_ ۱۲۸).

أبي سلمة بن عبد الرحمٰن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ... وذكر الحديث.

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء، ومقدارها في الحجاز: أربعون درهماً، والدرهم: تقدم في «الزكاة» أنه يزن عند المتقدمين إحدى وخمسين حبة شعير، وزنها: جرامان وثلاثة من عشرة من الجرام، فيكون مجموعها =  $1100 \times 100$  وهو سعر جرام الفضة يوم السبت  $1100 \times 100$  هـ =  $1100 \times 100$  ريال، فيكون سعر الدرهم =  $100 \times 100$  ريال.

قوله: (ونشاً) النش: بفتح النون وتشديد الشين، نصف أوقية كما في الحديث؛ أي: عشرين درهماً.

قوله: (فتلك خمسمائة) أي: فجميع مقدار هذا الصداق خمسمائة درهم، وهي حاصل ضرب اثني عشر ونصف في أربعين.

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه، لما في ذلك من المصالح العظيمة للزوجين وللمجتمع بأسره، وتخفيف الصداق من المأمور به شرعاً، وما أوصل إلى المأمور به فهو مأمور به، قال الإمام الشافعي: (والقصد في المهر أحب إلينا، وأستحبُّ ألا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله على الله على ما أصدق رسول الله على الله وذلك خمسمائة درهم)(۱).

وهذا المقدار بالنسبة للزمان الأول، أما الآن فقد تغير الحال، وكثر

<sup>(</sup>۱) «الأم» للشافعي (٥/ ١٦٣).

المال، لكن يبقى الأصل وهو الحث على تخفيف الصداق، وتيسير سبل الزواج، لما تقدم، والناس يتفاوتون في الفقر والغنى، ولا بد من مراعاة حالة الزوج المالية، فلا يطالب إلا بما يقدر عليه، ومطالبته بما فوق ذلك إما أن يؤدي إلى الاستدانة وتحمل هم الدين، أو التوصل إلى ذلك بسؤال الناس، أو يعدل عن الزواج.

وليس للصداق قدر محدد، لكن متى تعدى الناس حدود الشرع ودخلوا في معنى الإسراف فهذا هو المحذور، وخلاف المأمور به.

ومشكلة غلاء المهور من المشاكل الاجتماعية التي ظهرت أخيراً وصارت عقبة كَأْدَاءَ في طريق الزواج، وذلك بسبب كثرة اليسار وامتلاء الجيوب بالمال، ومجيء المدنية الحديثة بأمور جديدة لم تكن معروفة من قبل، يضاف إلى ذلك تقليد الناس بعضهم بعضاً، وإسناد الأمور إلى النساء وسماع آرائهن وتنفيذ مطالبهن. فترتب على ذلك تعثر سبل الزواج وإيقاف سنة الله تعالى في الحياة، وذلك ببقاء كثير من الرجال أيامي والنساء عوانس، وحصل من جراء ذلك الفساد الأخلاقي في الجنسين، إذ لا بد من البديل لتصريف الغريزة، ثم حدوث الآثار النفسية في صدور الشباب من الجنسين بسبب الكبت وارتطام أفكارهم بخيبة الأمل (۱).

فالحاجة داعية إلى تخفيف الصداق، وتيسير أمور الزواج، والقضاء على الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتوابع ذلك، ويكون هذا على منابر المساجد، وفي مجالس العلم، وبرامج التوعية التي تُبث في أجهزة الإعلام، ولا بد للناس من قدوة، ولن يفيد الكلام ما لم يتحول إلى واقع عملي، بحيث يبدأ بهذا المنهج قادة الناس من العلماء والأمراء والوجهاء والأعيان. والله الموفّق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الزواج والمهور» ص(۵۷ ـ ۵۸).



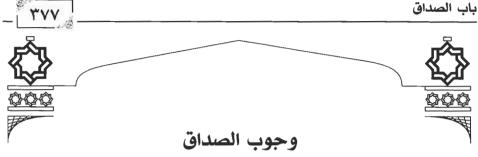

٣/١٠٣٤ \_ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا تَزَوِّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ﷺ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئاً»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح»، بابٌ (في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً) (٢١٢٥)، والنسائي (٦/ ١٣٠) من طريق عَبْدَةَ، ثنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: لما تزوج على فاطمة... وذكر الحديث.

وهذا الحديث رجاله ثقات، وقد صححه الحاكم، كما ذكر الحافظ هنا، ولم أجده في «المستدرك»، وصححه ابن عبد الهادي(١١)، ولم يعزه للحاكم، وللحديث طرق أخرى عند أبي داود والنسائي وغيرهما.

# الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (لما تزوج على فاطمة) هي بنت خاتم النبيين، وإمام المتقين؛ رسول الله على أمها خديجة بنت خويلد، ولدت في الإسلام، وقيل: قبل البعثة بخمس سنوات، وقريش تبني الكعبة، تزوجها على رضي في السنة الثانية بعد غزوة بدر، فولدت له ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، قال فيها النبي عَلِيَّة: «فاطمةُ بَضْعَةٌ منى، فمن أغضبها أغضبنى»(٢)، توفيت في المدينة في رمضان

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۸۶۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٦٧).

سنة إحدى عشرة، وقيل: بعد وفاة أبيها على بسبعة أشهر، وهو الصحيح، وقد نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على أن فاطمة في كانت أول من مات من أهل بيته على بعده، حتى من أزواجه (١)، ولها أربع وعشرون سنة (٢) في الم

قوله: (عليهما السلام) لعل هذا من الناسخ؛ لأن هذه الصيغة مختصة بالأنبياء دون غيرهم، والصحابي يقال فيه: ولله هذه الصيغة جاءت عن طريق الرافضة، وقد نقل النووي عن أبي محمد الجويني أن لفظة: (عليه السلام) هي معنى الصلاة، فلا يفرد بها غير الأنبياء، فلا يقال: علي الشلام).

قوله: (أعطها شيئاً) الشيء: هو كل موجود، فيتناول ـ هنا ـ كل ما يسمى شيئاً من المال قلَّ أو كَثُر.

قوله: (درعك الحُطَمية) الدرع: قميص من حلق الحديد يلبس في الحرب للوقاية من السلاح، وتقدم له ذكر في «البيوع»، والحطمية: بضم الحاء المهملة وفتح الطاء، نسبة إلى قبيلة خُطَمَة بن محارب، بطن من عبد القيس، كانوا يصنعون الدروع، وقد ذكر الحافظ: أنه أصاب هذه الدرع من غنائم بدر(٤٠).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الصداق، وأنه شيء لا بد منه في الزواج؛ لأن النبي على أمر علياً هيه أن يعطي زوجته صداقاً، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولما لم يجد شيئاً لم يقره الرسول على ذلك، وإنما سأله عن درعه، ليصدقها إياها مع أن الدرع من مال قُنيته التي يحتاجها، ولم يرد في هذا الحديث هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها، وقد ذكر صاحب «البدر التمام» نقلاً عن «البحر الزخار» أقوالاً في مهر فاطمة ها كنها غير مسندة (٥٠).

<sup>(</sup>۲) «الإصابة» (۱۲/۲۷).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» (٧٢/٧٢).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱/۸۳۱).

<sup>(</sup>٣) "الأذكار" ص(٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) «البدر التمام» (٤/ ١٠).

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يلزم أن يكون الصداق نقداً من الأثمان، وإنما يصح أن يكون عروضاً أو متاعاً، وكل شيء يتمول.

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق، لقوله: «أعطها شيئاً» والشيء لفظ عام يتناول القليل والكثير، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ ما يتعلق بأقل الصداق وأكثره، وكلام العلماء في ذلك. والله تعالى أعلم.

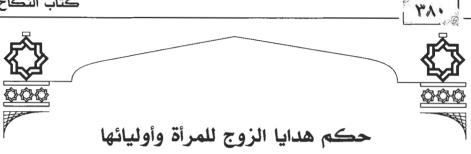

٤/١٠٣٥ \_ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقِ، أَو حِبَاءٍ، أَو عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرَمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التُّرْمِذِيُّ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه أحمد (١١/ ٣١٣) عن عبد الرزاق، وأبو داود في كتاب «النكاح»، بابٌ (في الرجل يدخل بامرأة قبل أن ينقدها شيئاً) (٢١٢٩) من طريق محمد بن بكر البُرْسَاني، والنسائي (٦/ ١٢٠) من طريق حجاج بن محمد، وابن ماجه (١٩٥٥) من طريق أبي خالد سليمان بن حيان، أربعتهم عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.

والحديث سنده حسن، على الراجح في أحاديث عمرو بن شعيب، وابن جريج مدلس وقد عنعنه، وقد جاء التصريح بالتحديث عند النسائي (٦/ ١٢٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٢٤/١١) فزال بذلك ما يخشى من تدليسه، لكن يشكل على هذا ما نقله الترمذي في «العلل» (١/ ٣٢٥) عن البخاري أنه قال: (ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب) وكذا قال البيهقي كما في «السنن الكبرى» (٨/٦)، وعبد الرزاق والبرساني وأبو خالد لم يذكروا السماع، وأما حجاج فاختلف عليه، وابن جريج يدلس عن الهلكي والضعفاء. والحديث رواه عبد الرزاق (٦/ ٢٥٧) فقال: سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث.

والمثنى وهو ابن الصباح وإن كان ضعيفاً، لكنه يعضد رواية غيره، وله شاهد من حديث عائشة في أنها، أخرجه أحمد (٣٩٤/٤١)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨)، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعنه.

وأخرج عبد الرزاق (٢٥٧/٦) عن الثوري، عن مكحول قال: قال رسول الله عليه: فذكره بمعناه، هكذا مرسلاً.

وهذه الروايات يقوي بعضها بعضاً، وتدل بمجموعها على أن للحديث أصلاً (۱)، وقد أفتى بمقتضى هذا الحديث الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كَلْلَهُ، كما أخرجه عبد الرزاق أيضاً.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (نكحت) بفتح النون تزوجت، ويجوز الضم بمعنى: عُقد عليها.

قوله: (أو حباء) بكسر الحاء المهملة، فموحدة، فهمزة ممدودة: العطية للغير، أو للزوجة زائداً على مهرها.

قوله: (أو عِدَةٍ) بكسر العين: ما وعد به الزوج وإن لم يحضره، وعند ابن ماجه (أو هبة) بدل (أو عدة).

قوله: (قبل عصمة النكاح) أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: ما يُعتصم به من عقد أو سبب.

قوله: (فهو لها) اللام للاختصاص؛ أي: فهو مختص بها دون غيرها؛ لأنه وهب لها قبل العقد.

قوله: (وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) بضم الهمزة مبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: فهو ملك لمن أعطاه الزوج إياه، ولا فرق بين الأب وغيره. قوله: (وأحقُ ما أكرم الرجل عليه) أحق: مبتدأ، وأكرم: بضم الهمزة مبني

<sup>(</sup>۱) انظر: «تنبيه القارئ» للدويش ص(٦٠).



لما لم يُسَمَّ فاعله، والرجل: نائب فاعل، وعلى: للتعليل؛ أي: ما أكرم الرجل لأجله، وهذه الجملة مستأنفة تقتضى الحض على إكرام الولى تطييباً لنفسه.

قوله: (ابنته) خبر المبتدأ (أحق).

قوله: (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب، بل كل وال كذلك، والمعنى: أن أولى ما يُعطاه الرجل شيء يعطاه لكونه أباً للزوجة أو أخاً لها.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة تستحق ما يذكر قبل عقد النكاح من صداق أو حباء \_ وهو العطاء \_ أو عدة، ولو سمي باسم غيرها من أقاربها، وذلك لأنه لم يقدم إلا لأجل النكاح المنتظر.

أما ما يقدم بعد عقد النكاح وتمام الزواج لغير الزوجة من أقاربها كأبيها وأخيها، فهو لمن أعطيه؛ لأنه هدية، والعقد قد تمَّ، ولم يبق شيء يُحَابَى لأجله، وإكرام أصهار الرجل أمر معروف ومرغوب فيه.

وهذا قول الإمام مالك وعمر بن عبد العزيز ـ كما تقدم ـ والثوري. ولهم دليل وهو هذا الحديث، ولهم تعليل وهو ما ذكره ابن رشد من أن مالكاً فرق بين الحالين؛ لأنه اتهم الولي إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون الذي اشترطه لنفسه نقصاناً من صداق مثلها، ولم يتهمه إذا كان بعد انقضاء النكاح والاتفاق على الصداق، لزوال المحذور (١١).

والقول الثاني: أن الشرط لازم لمن ذكر من أب أو أخ، والصداق صحيح، وهو قول أبي حنيفة، ولعله يأخذ بعموم الأدلة الدالة على أن المسلمين على شروطهم.

والقول الثالث: أن المهر فاسد، ولها صداق المثل، لا فرق بين أن يكون اشتراط الحِباء للأب أو لغيره، وهذا قول الشافعي؛ لأنه نقص من صداقها، لأجل هذا الشرط الفاسد.

<sup>(</sup>۱) «بداية المجتهد» (٣/ ٥٢).

والقول الرابع: أنه إن شرطه الأب جاز، وإن شرطه غيره كالأخ أو العم بطل الشرط، وجميع المسمى لها، وهذا قول أحمد وقول للشافعي (١). وذلك لعموم الأدلة على أن الإنسان وماله لأبيه.

والعمل بظاهر الحديث هو الراجح، لكن قد يستثنى الأب، بدليل العمومات الدالة على أن يد الأب مبسوطة في مال ولده، فتكون هذه العمومات غير مانعة من العمل بظاهر الحديث، وفيه جمع بين الأدلة.

والظاهر من قوله: (أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء...) أن موضوع الحديث ما إذا تزوجت امرأة وشُرط عليه في صداقها حباءٌ يُحَابَى به الأب أو غيره من الأولياء (٢٠).

O الوجه الرابع: مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان اليهم، وأن هذا من مكارم الأخلاق التي ندب إليها الإسلام، لكن إن امتنعوا من التزويج إلا بذلك حرم عليهم (٣).

O الوجه الخامس: إذا قدم للزوجة شيء من الهدايا قبل إجراء عقد الزواج ثم حصل عدول عن الزواج، فإن كان العدول من جانب المهدي وهو الزوج فليس له حق في استرداد هداياه، لئلا يجتمع على المُهْدَى إليه ألم العدول عن الزواج وألم الاسترداد.

وإن كان العدول عن الزواج من جانب المُهدى إليه وهي الزوجة وأولياؤها وجب رد الهدية بعينها إن كانت قائمة، وقيمتها إن هلكت أو استهلكت؛ إذ ليس من العدالة أن يجمع على المهدي العدول مع الغرم المالى؛ لأن السبب الذي من أجله حصل الإهداء لم يتم.

وهذا التفصيل هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وهو اختيار ابن تيمية وبعض فقهاء الشافعية والمالكية (٤٠). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱/ ۱۲۰). (۲) انظر: «معالم السنن» (۳/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) «نيل الأوطار» (٦/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) «الاختيارات» ص(١٣٨)، «آثار عقد الزواج» ص(٤٨ ـ ٥٠).





٥/١٠٣٦ \_ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَن ابْن مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرضْ لَها صَدَاقاً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نسائِهَا، لَا وَكُسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ. فَقَالَ: قَضى رَسُولُ اللهِ ﷺ في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقِ \_ امْرَأَةٍ مِنَّا \_ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحّحَهُ التّرْمِذِيُّ، وَحَسّنَهُ جَمَاعَةٌ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، تابعي جليل، ولد في حياة النبي ﷺ، وروى الحديث عن الصحابة؛ كعمر وعثمان وعلى ﷺ، وكان فقيه العراق، اشتهر بحديث ابن مسعود عظيه وصحبته، وكان يشبهه في هديه وسمته وفضله، وهو عم الأسود بن يزيد النخعى، وخال إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي، مات سنة إحدى وستين على أحد الأقوال(١١).

#### الوجه الثانى: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٠/ ٤١١)، وأبو داود في كتاب «النكاح»، بابٌ (فيمن تزوج ولم يسمّ صداقاً حتى مات) (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)،

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (٤/٥٣)، «تهذيب التهذيب» (٧/ ٢٤٤).

والنسائي (٦/ ١٢١)، وابن ماجه (١٨٩١) كلهم من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود ﴿ اللهِ عَدَ

قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، ونقل الحافظ في «التلخيص» تصحيحه عن ابن مهدي، وقال البيهقي: (إسناده صحيح)<sup>(۱)</sup>، وقال ابن عبد الهادي: (صححه غير واحد من الأئمة)<sup>(۲)</sup>، وقال ابن حزم: (لا مغمز فيه لصحة إسناده)<sup>(۳)</sup>.

وقد أعل بالاضطراب، للاختلاف في ذكر الصحابي الذي شهد لابن مسعود وقد أعل بالاضطراب، للاختلاف في بروع بنت واشق هذا القضاء، وممن ضعفه بذلك الإمام الشافعي، كما نقل ذلك البيهقي<sup>(1)</sup>، فقد روي عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع بلا تسمية.

قال الشافعي: (إن كان ثبت عن النبي على فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي على وإن كثروا، ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبي الله لم يكن لأحد أن يُثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله...) (٥). وقد نقل الترمذي مقالة الشافعي هذه، ثم قال: (وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا الله القول، وقال بحديث بروع بنت واشق) ونقل الحاكم عن شيخه أبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنه لما نُقل له قول الشافعي: (إن صح حديث بروع قلت به) قال: (لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه وقلت: فقد صح الحديث فقل به) (٦). وقد وهم الصنعاني تبعاً لأصله، فنسب المقالة للحاكم نفسه (٧).

وقد أجاب العلماء عن هذا بأنه غير قادح؛ لأنه متردد بين صحابي

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۷/ ۲٤٥). (۲) «المحرر» (۲/ ۲۶۹).

<sup>(</sup>٣) «التلخيص» (٢١٦/٣). (٤) «السنن» (٧/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>۵) «الأم» (۲/ ۱۷۵ \_ ۲۷۱). (۲) «المستدرك» (۲/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٧) «البدر التمام» (٤/٤١)، «سبل السلام» (٣/ ٢٦٤).

وآخر، وقوله: (عن بعض أشجع) لا يضر؛ لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل، وتبين أن ذلك البعض صحابي، وللبيهقي كلام متين حول هذا الحديث تحسن مراجعته (١).

# الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (ولم يفرض لها) أي: لم يعين ولم يسمِّ لها مهراً.

قوله: (ولم يدخل بها) أي: لم يجامعها، ولم يخل بها.

قوله: (فقال ابن مسعود) ظاهره أنه أجاب في الحال، وفي رواية أبي داود والنسائي: (فاختلفوا إليه فيها شهراً)، وعند أحمد: (فسئل عنها شهراً)، وفي رواية (ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله ﷺ أشدَّ عليّ من هذه، فأتوا غيري، قال: فاختلفوا إليه شهراً...)(٢).

قوله: (مثل صداق نسائها) أي: نساء أقاربها كأختها وعمتها، وينظر إلى من هي مثلها في دينها وعقلها وجمالها، وكل ما يؤثر على تقدير الصداق؛ لأن هذه الأوصاف تؤثر على تقدير العوض.

قوله: (لا وكس) بفتح فسكون؛ أي: لا نقص.

قوله: (ولا شطط) بفتحتين؛ أي: ولا زيادة، وأصل الشطط: الجور والظلم، وجملة (لا وكس ولا شطط) مؤكدة لما قبلها.

قوله: (وعليها العدة) على: للوجوب، والمراد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، و(أل) للعهد العلمي.

قوله: (ولها الميراث) اللام: للملك، فترث بمجرد العقد وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.

وقد جاء عند أبي داود زيادة: (فإن يك صواباً فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان).

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٦)، وانظر: «العلل» للدارقطني (١٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٥).

قوله: (فقام معقل بن سنان) معقل: بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف، ابن سنان: بكسر السين، الأشجعي، له صحبة ورواية، كان من كبار أهل الحرة، أُسر فذبح صبراً يوم الحرة في سنة ثلاث وستين، وله نيف وسبعون سنة (۱).

قوله: (قضى رسول الله على بروع) قال في «القاموس»: (بَرْوَعٌ كجدول، ولا يكسر، بنت واشق، صحابية) (٢) فهي بفتح الباء عند أهل اللغة، وأما المحدثون فيكسرون الباء (أصحاب الحديث يقولونه بكسر الباء، والصواب الفتح..) (٤) وهي بروع بنت واشق الرُّؤاسية الكلابية أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة الأشجعي، مات عنها ولم يفرض لها صداقاً (٥).

قوله: (ففرح بها) أي: بالقضية أو بالفتيا من الرسول على الكون اجتهاده موافقاً لحكمه على وفي رواية للنسائي (فما رؤي عبد الله فَرِحَ فرحة يومئذ إلا بإسلامه)(٦).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المرأة تستحق كامل المهر بموت زوجها، وإن لم يسم لها شيئاً ولا دخل بها، ولعل هذا \_ والله أعلم \_ فيه جبر لخاطرها بما حصل من العقد دون الدخول بسبب الموت، وهو مصيبة بالنسبة لها، لما كانت ترجو من الخير وراء هذا الزواج، بخلاف الطلاق الذي ليس فيه شيء من ذلك.

وهذا الحكم وهو استحقاقها الصداق، هو أحد الأحكام الثلاثة التي اشتمل عليها الحديث.

<sup>(</sup>۱) «السير» (٢/٢٧٥)، «الإصابة» (٩/٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) «المغنى في ضبط الأسماء» ص(٣٦). (٤) «الصحاح» (٣/ ١١٨٤).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» (٢٢/ ٢٢٤)، «الإصابة» (١٥٦/١٢).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» (٦/ ١٢٣).

والحكم الثاني: أن عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا مجمع عليه، لعموم الأدلة، مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ مَجمع عليه، لعموم الأدلة، مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَوْنَجُا يَثَرَيَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فهي عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، بخلاف المطلقة قبل الدخول، فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحَتُمُ المُؤْمِنَتِ ثُمَ طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَةٍ تَعْنَدُونَهَا فَعَيَعُوهُنَ وَسَرَحُوهُنَ مَن عَلَةٍ تَعْنَدُونَهَا فَعَيَعُوهُنَ وَسَرَحُوهُنَ مَرَاعًا جَيلًا ﴿ الأحزاب: ٤٩].

والحكم الثالث: أن لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات؛ لأنها زوجة، والأرث يجب بمجرد العقد؛ إذ هو سببه، وليس الوطء، قال تعالى: ﴿وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّتُم إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ [النساء: ١٢]، وهذا مجمع عليه أيضاً، والخلاف في الحكم الأول، كما سيأتي إن شاء الله.

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينظر في تقدير هذا الصداق إلى مهر قراباتها ممن يماثلها في كل صفة يختلف المهر لأجلها، من مال وجمال وعقل وأدب وسِنِّ وبكارة أو ثيوبة.

O الوجه السادس: لا خلاف بين أهل العلم في أن المرأة إذا سُمي لها الصداق في العقد ثم مات الزوج أن المرأة تستحقه كاملاً، وإنما الخلاف فيما إذا مات عنها ولم يفرض لها صداقاً على قولين:

الأول: أنها تستحق الصداق كاملاً، وذلك بأن يفرض لها مثل صداق نسائها، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي، رجحه النووي(١٠)، مستدلين بهذا الحديث المؤيد بقضاء النبي على الله المؤيد بقضاء النبي الله المؤيد المؤيد بقضاء النبي الله المؤيد بقضاء النبي المؤيد المؤيد بقضاء النبي المؤيد المؤيد بقضاء النبي المؤيد المؤيد المؤيد المؤيد المؤيد بقضاء النبي المؤيد الم

الثاني: أنه ليس لها إلا الميراث، ولا تستحق مهراً ولا متعة، وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم في ، وهو مذهب مالك، وقول للشافعي (٢)، قياساً للموت على الطلاق، فإن الطلاق قبل الدخول والخلوة

<sup>(</sup>۱) «تعليل المختار» (٣/ ١٠٢)، «المغنى» (١٠ / ١٩٧)، «روضة الطالبين» (٧/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) «بداية المجتهد» (٣/ ٥٠).

وقبل تسمية المهر لا شيء فيه، لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱللِّسَاءَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَ عَلَى اللَّوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا لِمَا الله تعالى المتعة بِاللَّهُ تعالى المتعة للمطلقة قبل المسيس وهو الجماع، والمراد بها: أن يعطيها الزوج على حسب قدرته ما تتمتع به من كسوة أو غيرها، فدل على أنه لا يفرض لها صداقاً، والمتعة خاصة بالمطلقة بنص القرآن، فلا متعة للمتوفى عنها.

قالوا: والمهر عوض عن الوطء، ولم يقع من الزوج، فلا تستحق المرأة العوض، قياساً على ثمن المبيع.

وأجابوا عن الحديث: بالاضطراب كما تقدم، وبهذا يتبين أن سبب الخلاف هو القول بصحة الحديث أو ضعفه.

والراجح هو القول الأول، فإن اجتهاد ابن مسعود ولله في هذه المسألة اجتهاد موافق للدليل، فهو نص في محل النزاع، وما قالوه لا يقاوم هذا الدليل، وأما دعوى الاضطراب، فهى مردودة، كما تقدم.

وأما قولهم: إن المتعة لم ترد إلا للمطلقة، فلا دلالة فيه؛ لأن الكتاب والسنة نفيا مهر المطلقة قبل المسيس والفرض، لا مَهْرَ من مات زوجها عنها، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق، فإن العقد لا يفسخ بالموت، وإنما ينتهي به؛ لانتهاء أمده، وهو العمر، فتتقرر جميع أحكامه، ومنها المهر، أما الطلاق فهو قطع للزواج قبل تمامه، فلا يتقرر به شيء.

وأما ما روي عن بعض الصحابة في فلعله لم يبلغهم الحديث، فهذا ابن مسعود في وهو من فقهاء الصحابة لم يطلع على هذا الحديث، ولم يعلم به فاجتهد، ثم أخبره معقل بن سنان بقضاء النبي عليه.

وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص ثبتت صحته.

○ الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه يصح النكاح بدون تسمية الصداق، لقوله: (ولم يفرض لها)، وقد دل على هذا قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ النِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَ عَلَى التُوسِعِ قَدَرُهُ

وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعْهُونِ حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ البقرة: ٢٣٦]، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم (١١).

فإن طلقها قبل الدخول وجبت المتعة لها، وذلك بأن يعطيها شيئاً من المال بالمعروف، على الغني بقدر طاقته، وعلى الفقير بقدر طاقته، كما تقدم في نص الآية، وهذا من الإحسان لما فيه من جبر قلب الزوجة.

O الوجه الثامن: الحديث دليل على جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص، مع إمكان أن يكون فيه نص وتوقيف، فهذا ابن مسعود الله المسألة، مع أن معقل بن سنان سمع الحكم من النبي على فيها، ولم يسمعه ابن مسعود.

O الوجه التاسع: الفرح بصواب الاجتهاد إذا تبين الصواب؛ لأن في ذلك إظهاراً للحق وعملاً به. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲۲/۲۲).







# ما جاء في قلة المهر وجوازه بغير النقد

مَنْ أَعْطَى اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَمْ عَلَا اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدَا اللهِ عَلَا ع

٧/١٠٣٨ \_ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ في ذَلِكَ.

٨/١٠٣٩ ـ وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ وَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفُ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّم في أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

9/۱۰٤٠ \_ وعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقلَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفاً، وفي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

# 🗖 الكلام عليها من وجوه:

## ○ الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو محمد، عبد الله بن عامر بن ربيعة، العنزي، وعنزة حي من اليمن، ولد عبد الله على عهد رسول الله على، وكان سِنُهُ يوم وفاة النبي على خمس أو ست سنين، وقد روى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعن أبيه عامر بن ربيعة وغيرهم في، قال ابن سعد: (كان ثقة، قليل الحديث)، وقال العجلي: (مدني تابعي ثقة، من كبار التابعين)، قال ابن حبان: (أتاهم رسول الله على بيتهم وهو غلام، روايته عن أصحاب رسول الله على)، وقد

جعله عمر بن عبد العزيز كِلَلَهُ في مجلس شوراه، في عشرة؛ هم فقهاء المدينة آنذاك، وتوفى سنة خمس وثمانين كِلَلْهُ(١).

وأما والده عامر بن ربيعة رضي فقد تقدمت ترجمته في باب (شروط الصلاة) عند الحديث (٢١٣).

#### الوجه الثانى: في تخريجها:

أما حديث جابر رهيه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»، باب (قلة المهر) (٢١١٠) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر رهيه عن النبي الله قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً...» الحديث.

وهذا الحديث فيه موسى بن مسلم، ويقال: صالح بن مسلم بن رومان، قال أبو حاتم: (مجهول)، ونقل ابن التركماني عن ابن القطان أنه قال: (لا يعرف)<sup>(۲)</sup>، وفيه ـ أيضاً ـ أبو الزبير، وهو مدلس، وقد عنعنه، وقد صرح بالسماع في روايات أخرى.

قال أبو داود عقبه: (رواه عبد الرحمٰن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً).

وقد رجح الحافظ في «التلخيص»<sup>(٣)</sup> رواية الوقف، وأشار إلى ضعف موسى بن مسلم، فكان عليه أن يشير إلى ضعفه هنا على عادته، ولا يكتفي بالإشارة إلى ترجيح أبى داود وقفه.

وأما حديث عبد الله بن عامر، فقد أخرجه الترمذي في أبواب «النكاح»، باب (ما جاء في مهور النساء) (١١١٣)، وابن ماجه (١٨٨٨)، وأحمد (٤٤٥/٢٤) من طريق عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۹/۵)، «الثقات» (۳/ ۲۱۹)، «تاريخ الثقات» ص(۲۲۳)، «تهذيب التهذيب» (۲۸۸/۵).

<sup>(</sup>۲) «الجوهر النقي» (۷/ ۲۳۸). (۳) «التلخيص» (۳/ ۲۱۵).

رسول الله ﷺ: «أرضيت من نفسكِ ومالكِ بنعلين؟» قالت: نعم، فأجازه.

قال الترمذي: (حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح)، وقد خولف الترمذي في هذا التصحيح، فضعفه أهل العلم؛ لأن عاصم بن عبيد الله ضعيف سيء الحفظ، وقد أجمع الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين والبخاري على تضعيفه.

وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة، منهم أبو حاتم الرازي، فقال ابنه: سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: (منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه، قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي على وهو منكر)(١).

ولما ترجم له الذهبي في «الميزان» عدَّ حديثه هذا مما أنكر عليه (٢). ثم إن الحديث في متنه نكارة، وذلك في قوله: (ومالك)، فإن مال الزوجة ليس للزوج عليه سبيل، وإنما مالها لها، ولو صح سنداً لكان شاذاً، لمخالفته الأحاديث الصحيحة الدالة على أن المرأة الرشيدة تتصرف في مالها بما يوافق الشرع، وليس لأحد ولاية عليها، وقد تقدم هذا في باب (الحجر) من كتاب «البيوع».

وأما حديث سهل بن سعد ﷺ، فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ١٥٦ \_ ١٥٧) والحاكم (١٧٨/٢)، من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد ﷺ وزادا: (فَصُّهُ من فضة).

وهذا حديث ضعيف، في إسناده عبد الله بن مصعب، ضعفه ابن معين، ثم هو قد خالف الثقات الذين رووا الحديث عن أبي حازم، كما تقدم سياقه أول كتاب «النكاح»، وفيه قوله: («انظر ولو خاتماً من حديد»، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد. . . الحديث)، وليس

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱/٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» (٢/ ٣٥٣ \_ ٣٥٤).

فيه أن النبي ﷺ زوج الرجل بخاتم من حديد، وإنما أذن له في جعل الصداق خاتماً من حديد، ويكون معنى قوله في هذه الرواية: (زوج النبي ﷺ رجلاً) أي: أراد أن يزوجه.

وهذا سند ضعيف؛ لأن داود الأودي متكلم فيه، فقد ضعفه أبو حاتم، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، وبه أعله ابن الجوزي(١)، وأُعل \_ أيضاً \_ بأن في إسناده انقطاعاً، فقد تقدم في «العيوب في النكاح» أن الشعبي لم يسمع من علي في الا حرفاً واحداً، كما قال الدارقطني، والحاكم.

ثم هو معارض بما تقدم من الأحاديث الدالة على أن كل ما جاز أن يكون ثمناً، صح أن يكون صداقاً، بدون التحديد في أكثر من عشرة دراهم.

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظها:

قوله: (في صداق امرأة) في أبي داود: (في صداق امرأة ملء كفيه..) كما تقدم.

قوله: (سويقاً) بفتح السين، هو طعام يتخذ من دقيق القمح أو الذرة أو الشعير أو غيرها.

قوله: (فقد استحل) الضمير المرفوع يرجع إلى (من)، والمفعول محذوف؛ أي: فقد جعلها حلالاً بهذا الصداق.

O الوجه الرابع: في هذه الأحاديث دليل على جواز كون الصداق طعاماً أو متاعاً، وأنه لا يلزم أن يكون نقداً من ذهب أو فضة، أو ما يقوم مقامهما من النقد، بل كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً، فلو أصدقها ثياباً أو سيارة أو أرضاً أو مزرعة أو منزلاً أو نحو ذلك صح.

<sup>(</sup>۱) «التحقيق» (٩/ ١٠١).

وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها جاءت موافقة للأصول، وما وافق الأصول صح أن يستشهد به وإن كان ضعيفاً، مع أنه يؤيد ذلك حديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس مع امرأته لما خالعها، وفيه: قال رسول الله على أن الصداق حديقة وليس نقداً، وسيأتي ـ إن شاء الله \_ هذا الحديث في باب (الخلع).

O الوجه الخامس: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا حدَّ لأكثر الصداق، نقل ذلك ابن عبد البر(۱)، وابن رشد(۲)؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديده بِحَدِّ أعلى، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدَتُمُ السِّبِدَالُ زَقِح مَكَاكَ زَقِح وَءَاتَيْتُم إِحْدَدُهُنَّ قِنطارًا﴾ [النساء: ٢٠] إذ ليس المقصود من إيتاء القنطار بيان الحد الأعلى للصداق، وإنما هو كناية عن الكثرة، ولو كان ذلك مسوقاً لبيان الحد الأعلى لنهىٰ عن الزيادة عليه، وعلى هذا فليس في الآية دليل على جواز المغالاة في الصداق؛ لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، ولو فرضت دلالتها لكان غاية ما تدل عليه جواز دفع القادر الصداق الكثير المنوه عنه بالآية بالقنطار، لا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه (٢٠).

وأما أقل الصداق فقد اختلف فيه العلماء على قولين:

الأول: أن أقل الصداق غير مقدر بمقدار معلوم، بل يصح الصداق بكل ما يسمى مالاً أو ما يقوم بمال، فإن عُقد بما لا يتمول ولا يقابل بما يتمول كالنواة والحصاة، فسدت التسمية ووجب مهر المثل، وهذا قول الشافعية والحنابلة، واستدلوا بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ مَّا نَبَتَعُوا بِأَمُولِكُم مُحَمِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينً ﴾ [النساء: ١٤] ووجه الاستدلال: أن لفظ الأموال مطلق، فيتناول القليل والكثير.

وأما السنة فأحاديث الباب، وما جاء في معناها؛ كقوله على: «التمس

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۱۲/ ۲۵). (۲) «بداية المجتهد» (۳۸/ ۳۸).

<sup>(</sup>۳) «تفسير القرطبي» (٥/ ١٠٠)، «الفتاوي» (۳۲/ ١٩٥).

797

ولو خاتماً من حديد»، فإنه يدل على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم المال.

والقول الثاني: أن لأقَلِّ المهر حداً لا يجوز أن يقل عنه، وهو قول المالكية والحنفية، ثم اختلفوا في أقله، فقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم، مستدلين بأثر علي والهابة، وقياساً على نصاب السرقة، إظهاراً لمكانته؛ فيقدر بما له أهمية.

وقال مالك: ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قياساً على نصاب السرقة، كما تقدم (١).

والراجح أن أقل الصداق غير مقدر؛ لأن هذا القول هو الذي يجمع الأحاديث كلها، وأما القول الثاني فهو مرجوح، وليس عليه دليل غير القياس على نصاب السرقة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «بدایة المجتهد» (۳/ ۱۱)، «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۷۵)، «المهذب» (۲/ ۵۰)، «المغني» (۱/ ۹۹).

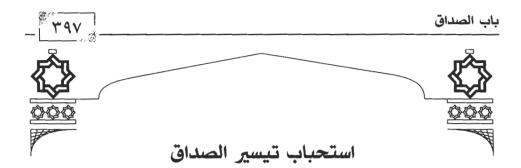

١٠/١٠٤١ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»، باب (فيمن تزوج ولم يسمّ صداقاً حتى مات) (٢١١٧)، والحاكم (٢/١٨١ - ١٨١) من طريق أبي الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر هم، أن النبي قق قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟»، قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانة؟»، قال: نعم، ووقال للمرأة: «أترضين أن ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله في زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهماً فباعته بمائة ألف، قال: وقال رسول الله الله الصداق أيسره»، هذا لفظ الحاكم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشبخين، ولم يخرجاه)، وسكت عنه الذهبي.

وهذا فيه نظر، فإن خالد بن أبي يزيد لم يخرج له البخاري في «صحيحه»، وإنما روى له في «الأدب المفرد»، وهو ثقة، أخرج له مسلم في «صحيحه»، وعبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وهم، ولم يرو له البخاري،

ولا مسلم، والحديث صححه الألباني ```.

O الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن أفضل الصداق وأعظمه بركة على الزوجين، هو ما كان أيسر وأسهل على الزوج، بحيث لا يجد مشقة في إعداده، وهذا يدل على استحباب تيسير الصداق وتخفيفه، فعلى الزوج أن يقدم ما تيسر من المهر، وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يقدم إليهم، وقد دل بمفهومه على أن غير الأيسر على خلاف ذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (السنة: تخفيف الصداق، وألا يزيد على نساء النبي على وبناته. . . ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضر به إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان ديناً . . . وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حَمَّلَ نفسه، وشغل ذمته، وتعرض لنقص حسناته، وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه . . )(٢).

وقد جاء من طريق محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء \_ وعند أحمد سمعه من أبي العجفاء \_ قال: خطبنا عمر شبه فقال: (ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرُمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النبي على ما أصدق رسول الله على امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية . . . الحديث) (٣).

وهو يدل على ضعف ما ورد من اعتراض المرأة على عمر الله الله الله عن المعالاة، واعترضت عليه المرأة بآية ﴿وَمَاتَيْتُم إِحْدَنَهُنَ قِنطَارًا﴾ [النساء: ٢٠]، فرجع عن ذلك(٤).

وعن عروة، عن عائشة على أنها قالت: قال رسول الله عليه: "من يُمْنِ

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٦/١١٧)، وأحمد (١/ ٣٨٢) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) القصة رواها سعيد بن منصور (١/٦٦١)، وعبد الرزاق (٦/١٨٠) ولها طرق كلها ضعيفة.

المرأة أن تتيسر خِطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها»، قال عروة: يعني للولادة، قال عروة: وأنا أقول من عندي، من أول شؤمها أن يكثر صداقها(١).

وتيسير الصداق فيه مصالح عظيمة منها:

١ \_ العمل بالسنة، وامتثال ما أرشدت إليه.

٢ ـ تيسير سبل الزواج، وفي هذا من الفوائد للشباب والفتيات
 والمجتمع بأسره ما هو معلوم.

٣ ـ أن تخفيف الصداق من أسباب المحبة ودوام المودة، وأن الإنسان إذا تزوج بمهر يسير لم يكره زوجته، بخلاف التي تكلفه مبالغ كثيرة.

٤ - أن تخفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت العشرة، ولم يحصل توافق بينهما، كما يسهل مسألة الخلع، إذا وجد ما يدعو إليه، فإنه إذا كان المهر قليلاً أمكن المرأة وأوليائها بذل العوض، بخلاف ما إذا كان كثيراً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۷/٤۱ ـ ۲۸، ۲۸ ـ ۱۵٤)، وابن حبان (۹/٤٠٥)، والبيهقي (۷/ ۲۳۰) واللفظ له، والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (۲/ ۳٥٠).





الْبَحُوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ مَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْني: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْني: لَمَّا تَزُوّجَهَا - فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ» فَطَلَقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةً فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةٍ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكُ.

السَّاعِدِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيدٍ الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيدٍ السَّاعِدِيِّ.

#### □ الكلام عليهما من وجوه:

# ○ الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

## الوجه الثاني: في تخريجهما.

حديث عائشة رائم أخرجه ابن ماجه (٢٠٣٧) من طريق عبيد بن القاسم، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رائم أن عمرة بنت

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (٩/ ٣١٠)، «الإصابة» (٩/ ٤٧ \_ ٤٨).

الجون تعوذت من رسول الله ﷺ حين أدخلت عليه، فقال: «لقد عُذْتِ بِمَعَاذٍ»، فطلقها، وأمر أسامة أو أنساً فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.

وهذا حديث باطل؛ لأن فيه عبيد بن القاسم، ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، وهو كذاب يضع الحديث، قال ابن معين: (كان كذاباً خبيثاً)، وقال ابن حبان: (كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، روى عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة، لا يحل كتابة حديثه، إلا على جهة التعجب)(١).

وأصل الحديث في صحيح البخاري (٥٢٥٥) من طريق حمزة بن أبي أسيد، عن أبي أسيد في قال: خرجنا مع النبي في حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي في البحلسوا ها هنا»، ودخل، وقد أتي بالجونية، فأنزلت في بيتٍ في نخلٍ في بيتٍ أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها النبي حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي وقال: «هبي نفسك لي»، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: «قد عذت بِمَعاذ»، ثم خرج علينا فقال: «يا أبا أسيد، اكسها رازقيين، وألحقها بأهلها».

والمقصود من هذا السياق بيان أن التمتيع ورد في رواية ابن ماجه، وما عداه فهو ثابت في «صحيح البخاري».

# O الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (عمرة بنت الجون) بفتح الجيم وسكون الواو فنون، وقد سماها في رواية ابن ماجه عمرة، مع أنه اختلف في اسمها ونسبها على عدة أقوال، ذكرها الحافظ في «فتح الباري»<sup>(٣)</sup>، ولا يتعلق بذلك حكم شرعي، والظاهر من رواية البخاري المذكورة أنها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، وما ورد غير ذلك فهو من قبل الرواة وتصرفاتهم.

<sup>(</sup>۱) «المجروحين» (۲/ ١٦٥ ـ ١٦٦)، «مصباح الزجاجة» (۲/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) الداية: بالياء التحتانية: الظئر المرضع، وهي معربة. «فتح الباري» (٣٥٨/٩).

<sup>.(</sup>TOA\_TOV/9) (T)

قوله: (تعوذت من رسول الله على) أي: قالت: أعوذ بالله منك، كما تقدم في رواية البخاري، وقد جاء في بعض الروايات أنها خُدعت بذلك، وأن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت، فمشطتاها وخضبتاها، وقالت لها إحداهن: إن النبي على يعجبه المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك... وأردن بذلك ألا تبقى عنده (۱).

لكن ظاهر سياق الحديث عند البخاري يقتضي أنها قالت ذلك، لأجل أنها عدت نفسها أعلى وأرفع من رسول الله على ولم تره كفوا لها، ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها لم تعرف قصد النبي على لما مد يده إليها، ففي البخاري: (فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا، قالوا: هذا رسول الله على جاء ليخطبك، قالت: كنت أنا أشقى من ذلك... الحديث)(٢).

قوله: (لقد عُذت بمعاذ) بضم العين؛ أي: استجرت بمجير يجيرك ويعصمك مما لا ترغبين، والتنوين للتعظيم؛ أي: تعوذت بعظيم هو أهل لأن يُتعوذ به، وهو الله تعالى، والمَعاذ: بفتح الميم، هو ما يستعاذ به (٣).

قوله: (فطلقها) في حديث عائشة عند البخاري: (فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك)(٤٠)، وهذا كناية عن الطلاق مع القصد.

قوله: (وأمر أسامة) في رواية البخاري: (فأمر أبا أُسيد)، وذلك لأن أبا أسيد هو الذي أحضرها للنبي ﷺ، كما في بعض الروايات.

قوله: (فمتعها بثلاثة أثواب) من التمتيع؛ أي: أعطاها المتعة، بضم الميم، وهي متعة الطلاق، والمراد بها: ما يعطيه الزوج لمن طلقها، لجبر خاطرها المنكسر بألم الفراق، وقد جاء وصف الثياب بأنها رازقية، والرازقية: ثياب من كتان بيض طوال، وقيل: يكون في داخل بياضها زرقة (٥٠).

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على مشروعية تمتيع الزوجة المطلقة

<sup>(</sup>۱) انظر: "فتح الباري" (۹/ ۳۰۹). (۲) "صحيح البخاري" (۵۳۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٣٥٩). (٤) "صحيح البخاري" (٥٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (٩/ ٣٥٩).

وقد اختلف العلماء في حكم المتعة على ثلاثة أقوال:

**الأول**: وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده، وسواء فرض لها صداق أم لم يفرض.

وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مروي عن علي الإمام وسعيد بن جبير، ورجحه ابن جرير، والحافظ ابن حجر، والشنقيطي(١١).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَتِ مَتَكُم الْمُتَوُونِ حَقًا عَلَى الْمُتَوِينِ وَاستدلوا بقوله تعام، وأكد ذلك بقوله: ﴿ حَقًا ﴾ أي: أحقه حقاً، وأكده بمؤكد ثان وهو قوله: ﴿ عَلَى الْمُنَقِينَ ﴾ ، وفي الأخرى: ﴿ حَقًا عَلَى الْمُتَقِينَ ﴾ ، وفي الأخرى: ﴿ حَقًا عَلَى الْمُتَقِينَ ﴾ ألْبَيْ قُل لِآزَوَيَهِكَ إِن كُنتُنَ تُودِد كَ الْمُتَوِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّها النِّيقُ قُل لِآزَوَيَهِكَ إِن كُنتُنَ تُودِد كَ الْمُتَوِقَ الدُّنيَ وَرِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَّتِعَكُنَ وَأُسَرِعَكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللّهِ وَقَلْ لَا مُتَعَكُنَ وَأُسَرِعَكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ الخاص به عَلَى عم حكمه جميع الأمة، إلا بدليل على تخصيصه به.

والقول الثاني: أن المتعة مستحبة لكل مطلقة على ما تقدم، وهذا قول

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (٥/ ٢٦٤)، «المغني» (١١/ ١٤٠)، «الاختيارات» ص(٢٣٧)، «فتح الباري» (٤٩٦/٩)، «أضواء البيان» (١/ ٢٨١ \_ ٢٨٢).

مالك، وجماعة من السلف(١)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ ، وأكثًا عَلَى اللهُ وأكثر بها المحسنون وحقًا عَلَى المُنَقِينَ ﴾ ، قالوا: ولو كانت المتعة واجبة لما خُصَّ بها المحسنون والمتقون، بل كانت حقاً على كل أحد، ولو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب، وقوله: ﴿ حَقًّا عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ اللهُ واللهُ قارب وقوله منه الما غير مقدرة (٢).

والقول الثالث: أن المتعة تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، وأما إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لها، فإن كانت مُفَوِّضَةً \_ وهي التي لم يُسَمَّ لها صداقاً (٣) \_ فلها مهر مثلها، وإن كان قد فرض لها وجب لها نصفه، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم ابن عباس وابن عمر رفي ، والحسن وعطاء والشعبي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه (٤)، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طُلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوَ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَقِّعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِر قَدَرُهُ مَتَعًا بِٱلْمَعُرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَا البقرة: ٢٣٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُم لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المهر، ولو كان ثمَّ واجب آخر من متعةٍ غير نصف المهر، لبينه الله تعالى، لا سيما وقد قرن هذه الآية بما قبلها الدالة على اختصاص المتعة بتلك الحالة، وأجابوا عن آية: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُم ۗ بِٱلْمَعْرُونِ ۗ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ ، بأنها خصصت بآية : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَّقَتُمُ ﴾ . وأجيب عن ذلك بأنه لا تخصيص، بل ذكر المتعة في حق من طلقت قبل الدخول وقبل الفرض، من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وهو لا يقتضى التخصيص (٥).

<sup>(</sup>۱) «بدایة المجتهد» (۳/ ۱۸۳)، «المغنی» (۱۰ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) «الأضواء» (١/ ٢٨٢). (٣) انظر: «المُطْلِع» ص(٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) «بداية المجتهد» (٣/ ١٨٣)، «المغني» (١٠ / ١٣٩)، «حاشية ابن عابدين» (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) «تفسير ابن كثير» (١/ ٤٣٩).

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن المتعة واجبة في حق من طلقت قبل الدخول وقبل فرض الصداق، لقوة الأدلة على ذلك، ولأن في المتعة تعويضاً لها عما فاتها من المهر، وجبراً لمصيبتها، وإحساناً إليها، فلا يجمع عليها بين فوات المال وفوات النكاح.

أما من طلقت قبل الدخول، وبعد فرض الصداق، فمتعتها مستحبة؛ لأنه لما امتنع الوجوب لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَما المتنع الوجوب لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمْ الأدلة الدالة على عموم المتعة على الندب جمعاً بين دلالة الآيات، وكذا من طلقت بعد الدخول تستحب متعتها؛ لأنه ثبت المهر بالدخول، واستحبت المتعة بالطلاق، وقد تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الوجوب مطلقاً، وقيد ذلك الشيخ محمد بن عثيمين بطول المدة كأن يكون طلقها قبل سنة أو قريباً من ذلك، أما إذا طلقها في الحال، والمهر لم يفارق يدها، فلا معنى للمتعة (١).

O الوجه الخامس: في الحديث دلالة بينة على كرم أخلاق النبي على المواة والحقها بأهلها، وعظيم إحسانه، ومحبته للعفو، حيث عفا عن هذه المرأة والحقها بأهلها، وإلا فالأصل ألا تُجاب إلى ذلك؛ لأن الحق ليس بيدها، فقد تم النكاح عليها، والطلاق بيد الزوج؛ لأن الأصل أن من تعوذ في شيء واجب عليه أو لازم له، فإنه لا يعفى عنه ولا يعاذ، فلو تعوذ بالله أن يقام عليه القصاص، أو حد من الحدود لم يجب إلى ذلك. أما إذا كان في حق لم يجب عليه ولا يلزمه فلا بأس أن يجاب إلى ذلك. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «آثار عقد الزواج» ص(۲۱٤)، «الشرح الممتع» (۳۰۸/۱۲).



أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، يقال: أولم الرجل: إذا اجتمع عقله وخلقه، ثم نقلت لطعام العرس؛ لاجتماع الرجل والمرأة، أو لاجتماع النساء فيها، أو لاجتماع أنواع الأطعمة.

والمراد بالوليمة هنا: طعام العرس خاصة، وقد حكى ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا تقع على غيره (١).

وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث؛ كقدوم غائب، وطعام العقيقة، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر.

قال ابن مفلح الحنبلي: (وقول أهل اللغة أَوْلى؛ لأنهم أهل اللسان، وأعرف بموضوعات اللغة) (٢٠). وعلى هذا فالأشهر إطلاق الوليمة على وليمة العرس، فإن أطلقت على غيرها فلا بد من التقييد، فيقال: وليمة الختان، وليمة القدوم من سفر، ونحو ذلك من الولائم المعروفة عند العرب.

والوليمة مشروعة في حق الزوج؛ لأن النبي ﷺ أمر بها عبد الرحمٰن بن عوف \_ كما في حديث الباب \_ ولم يأمر بها أصهاره، ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة، فإنه هو الطالب لها غالباً.

وفي الوليمة إعلان النكاح باجتماع الناس، كما أن فيها صلة الأقارب والأرحام والجيران، وإطعام الفقراء، وفيها \_ أيضاً \_ إدخال السرور على الزوجة وأوليائها وأقاربها.

(۲) «المطلع» ص(۳۲۸).

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱/ ۱۸۲). (۲)

وقد عقد الحافظ هذا الباب، وساق فيه الأحاديث التي ثبتت في حكم الوليمة ومقدارها ووقتها، وحكم إجابتها، كما ساق أحاديث دالة على جملة من آداب الأكل والشرب، والله المستعان.

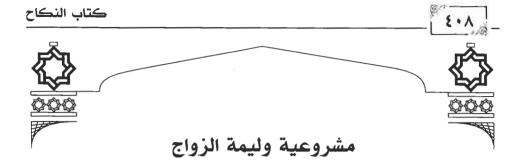

النَّبِيَ ﷺ رَأَى عَلَى مَالِكٍ هِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: «مَا هذَا؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَبْدِ الرِّحْمنِ بنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: «مَا هذَا؟»، قَالَ: اللهُ لَك، أَوْلِمْ إِنِّي تَزَوِّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَك، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

### □ الكلام عليه من وجوه:

# 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع من «صحيحه»، منها في كتاب «النكاح»، باب (كيف يدعى للمتزوج) (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧) من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك ﴿ الله عَلَيْهُ مرفوعاً .

وقول الحافظ: (واللفظ لمسلم) لا معنى له؛ لأن لفظهما واحد، إلا أن الفاء في قوله: (فبارك الله لك) ليست عند البخاري في هذا الموضع.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عبد الرحمٰن بن عوف) هو أبو محمد عبد الرحمٰن بن عوف القرشي الزهري. من أكابر الصحابة في ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر في الخلافة فيهم ، كان من السابقين إلى الإسلام، وأحد الشجعان الأجواد العقلاء، مات سنة اثنتين وثلاثين في ، وتقدم له ذكر في رابع أحاديث باب (اللباس) من كتاب «الصلاة».

قوله: (أثر صفرة) بضم الصاد وإسكان الفاء؛ أي: صفرة الخلوق،

وهو طيب يصنع من زعفران وغيره، وفي رواية: (عليه صفرة) وفي رواية للبخاري: (رَدُعٌ من زعفران) والردع: براء ودال وعين مهملات، هو أثر الطيب.

قوله: (ما هذا) ظاهره أنه سؤال استنكار؛ لنهيه ﷺ أن يتزعفر الرجل، وفي رواية قال: (مَهْيم) أي: ما شأنك أو ما الخبر؟

قوله: (على وزن نواة من ذهب) النواة: اسم لمعيار الذهب عندهم، وليس المراد بها نواة التمر \_ كما قيل \_ لأنه لا يتحرر الوزن فيه لاختلاف نوى التمر في المقدار، قالوا: إنه يزن خمسة دراهم، وتقدم مقدار الدرهم، والدرهم =  $\frac{1}{4}$  ٢ جرام، فيكون الصداق ٥ ×  $\frac{1}{4}$  ٢ =  $\frac{7}{4}$  ١١ جرام من الذهب.

قوله: (أولم) فعل أمر، من أولَم يولم، والمعنى: اصنع الوليمة.

قوله: (ولو بشاة) لو: هنا حرف تقليل، لا عمل لها ولا جواب، نحو: تصدقوا ولو بتمرة، فتفيد أن الوليمة تجوز بدون الشاة، كما تفيد أن الأولى الزيادة على الشاة؛ لأنه جعل ذلك قليلاً(١).

والشاة: هي الواحدة من الغنم للذكر والأنثى، ضأناً كانت أم معزاً.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية تفقد الوالي والقائد لأصحابه، وسؤاله عن أحوالهم وأعمالهم التي تعنيه وتعنيهم، لقوله: (ما هذا)؟

O الوجه الرابع: كراهة التطيب بالزعفران، وكل ما يظهر أثره من الطيب للرجال؛ لأنه على سأل عبد الرحمٰن عن أثر هذا الطيب، وقد نهى النبي على أن يتزعفر الرجل(٢).

ولعل وجه النهي أنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالاً له منهم، وأجيب عن فعل عبد الرحمٰن هذا بأجوبة، لعل من أظهرها أنه عَلِقَ به من

<sup>(</sup>۱) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١).

امرأته بدون قصد، ورجح هذا القاضي عياض، وكذا النووي، ونسبه للمحققين، ويستفاد من ذلك أن الرجل إذا عَلِقَ به شيء من طيب امرأته من زعفران أو غيره، أنه لا حرج فيه؛ لعموم القصة؛ لأن عبد الرحمٰن بن عوف أخبر النبي على بأنه تزوج، ولم ينكر عليه أثر الصفرة، ويكون حديث النهي محمولاً على القصد، ومن أهل العلم من أجاز التزعفر للمتزوج فقط، وجعله مستثنى من عموم النهي الوارد في الحديث المتقدم (۱).

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق، فهذا عبد الرحمٰن بن عوف لم يصدق زوجته إلا وزن خمسة دراهم من ذهب، مع أنه كان من أغنياء الصحابة في .

O الوجه السادس: في الحديث دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة، وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (كيف يدعى للمتزوج؟) وقد مضى الكلام على ذلك عند سادس أحاديث كتاب «النكاح»، والحمد لله.

O الوجه السابع: في الحديث دليل على مشروعية وليمة الزواج، وأنها من الزوج، لقوله: (أولم)، وأما عملها من جانب أهل الزوجة فليس عليه دليل فيما أعلم.

الوجه الثامن: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب وليمة الزواج،
 لكون النبي ﷺ فعلها وحث عليها، وإنما اختلفوا في وجوبها على قولين:

الأول: أنها مستحبة، وهذا قول الجمهور، قالوا: لأنه طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة؛ كطعام القدوم من السفر ونحوه.

ولأنه لم يرد نص صريح في إيجابها، وحديث عبد الرحمٰن هذا ليس صريحاً، فإنه أمر بالشاة وهي غير واجبة اتفاقاً، فيكون قوله: (أولم) للاستحباب.

الثاني: أنها واجبة، وهذا مذهب الظاهرية، وقول في مذهب الشافعية،

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (٤/ ٥٨٥)، «شرح النووي» (٩/ ٢٢٨)، «فتح الباري» (٩/ ٢٣٦).

وذكر صاحب «الإنصاف» عن الإمام أحمد أنه قال: (تجب ولو بشاة)، للأمر، قاله ابن عقيل (١١)، واستدلوا بما يأتي:

١ ـ حديث أنس على هذا حيث أمر النبي الله بها عبد الرحمٰن بن عوف، والأمر للوجوب، بل إنه الله على أمر بالاستدراك بعد انقضاء الدخول.

والقول بالوجوب قوي، فإن النبي على أمر بها عبد الرحمٰن، ولم يدعها على بأي شيء تيسر، فالأحوط ألا يدعها القادر امتثالاً للأمر، وتأسياً بالنبي على، وتحصيلاً لفوائدها العظيمة، كما تقدم أول الباب.

وقولهم: إنها غير مقدرة، لا يلزم منه عدم الوجوب؛ لأنه على أولم باللحم، وأولم بالخبز، وأمر بالشاة، مما يفيد أن الأمر فيه سعة.

O الوجه التاسع: نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حدَّ للقدر المجزئ من الوليمة (٣)، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة، وقد أولم النبي عَلَيُّ على صفية بالأَقِطِ والسمن والتمر(٤)، وأولم على زينب بخبز ولحم(٥).

والظاهر \_ والله أعلم \_ أن مقدار الوليمة مرجعه إلى العرف؛ لأنها من باب النفقة، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، وعلى هذا فلا حدَّ لها، وهي تختلف باختلاف حال الزوج يساراً وإعساراً، بشرط ألا تخرج إلى حد الإسراف والمباهاة وما عليه الناس اليوم، فتكون بالشاتين والثلاث إن كان

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحلي» (۹/ ٤٥٠)، «المهذب» (۲/ ۸۲)، «الإنصاف» (۸/ ۳۱۷).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۸/۳۸ ـ ۱٤۳)، قال الحافظ في «الفتح» (۹/ ۲۳۰): (سنده لا بأس به)، فيه عبد الكريم بن سليط، لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۱۳۱)، وقال الحافظ: (مقبول).

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» (٤/ ٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٠٨٥)، ومسلم (٢/ ١٠٤٤) وسيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٦٣٥) (١٧١١)، ومسلم (١٤٢٨).

موسراً وهذا أكمل، وإلا يُكتفى بما تيسر من طعام وشراب، لفعل النبي ﷺ لما أولم على صفية وليس فيها لحم.

O الوجه العاشر: اختلف العلماء في وقت الوليمة، وأكثر الروايات أنها بعد دخول الزوج بزوجته، فالنبي على أمر بها عبد الرحمٰن بعد الدخول، وقال أنس على النبي على عروساً بزينب فدعا القوم فأصابوا من الطعام (١٠).

والقول الثاني: أن الوليمة تكون عند العقد.

والقول الثالث: عند الدخول.

والأظهر أن وقتها موسع من عقد النكاح إلى الدخول؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، ولأن هذه الأيام أيام فرح وسرور، ثم إن العرف والعادة لهما علاقة بهذا، قال ابن حجر: (واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها، وعليه عمل الناس اليوم)(٢). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٦٦).



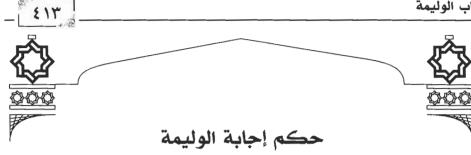

٢/١٠٤٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِم: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْساً كَانَ أَوْ نَحْوَهُ».

٣/١٠٤٦ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللهَ وَرَسُولَهُ»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

### □ الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر رضي فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (حق إجابة الوليمة والدعوة) (١٧٣٥)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٦) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﴿ اللهُ اللهُ مُوفِعاً .

وأما رواية مسلم (١٤٢٩) (١٠٠) فهي من طريق أيوب، عن نافع، عن 

وأما حديث أبي هريرة ﷺ فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»، باب (الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة) (١٤٣٢) (١١٠) من طريق سفيان، قال: النبي ﷺ قال: ... فذكر الحديث هكذا مرفوعاً.

ورواه البخاري (١٧٧)، ومسلم \_ أيضاً \_ (١٤٣٢) (١٠٧) موقوفاً من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة ضي أنه كان يقول: (شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء، ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) (١٠). وهذا أوله موقوف، لكن آخره من قبيل المرفوع حكماً؛ لأن حكم الصحابي على شيء بأنه معصية لله ورسوله V يكون إلا بنص من الشرع، ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم به.

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عرساً كان أو نحوه) أي: سواء كانت الدعوة لطعام العرس أو ما أشبهه كطعام العقيقة ونحوها، والعرس: بضم العين وسكون الراء أو ضمها: الزواج، وهو يذكر ويؤنث، والجمع في المذكر: أعراس، مثل قفل وأقفال، وفي المؤنث: عُرْسات، والعرس أيضاً طعام الزِّفاف، وهو مذكر؛ لأنه اسم للطعام، والعرس: وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث ما داما في إعراسهما، فيقال: رجل عروس، وامرأة عروس (٢). قال أنس في النبي عوساً بزينب...)(٣).

قوله: (شر الطعام) الشر: ضد الخير، وشر \_ هنا \_ أفعل تفضيل حذفت همزته لكثرة الاستعمال، ومثله (خير)، وتقدم هذا في «عشرة النساء».

وفي رواية لمسلم: (بئس الطعام) وليس المراد بذلك ذم الطعام في ذاته وحاله، وإنما ذم الفعل الذي هو دعاء الأغنياء وترك الفقراء فإلى فعل ذلك توجه الذم لا إلى الطعام.

وطعام الوليمة طعام مخصوص بقصد مذموم، يقل معه الأجر، على كثرة ما فيه من الإنفاق، وذلك أنه إنما يصنع ليدعى له الأغنياء دون المساكين؛ لما في دعاء المساكين من ابتذال المنزل والفرش والمكان، فكان ذلك مما يجعله شر الطعام؛ لأن خير الطعام وأكثره أجراً ما يدعى إليه المساكين لحاجتهم إليه، ولما في الصدقة عليهم من سد خلتهم وإشباع جوعتهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» للدارقطني (۱۱٦/٩). (۲) انظر: «المصباح المنير» ص(٤٠١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريباً.

قوله: (طعام الوليمة) أي: وليمة العرس، كما تقدم من أن اللفظ خاص بها.

قوله: (يمنعها من يأتيها) مبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: يكف عنها من لو دعي إليها لسارع إلى الإجابة، والمراد بهم الفقراء والمساكين.

وهذه الجملة مستأنفة لبيان وجه شرية طعام الوليمة، فكأنه قال: لأنه يمنع من يأتيها، وهم الفقراء والمساكين، كما سيأتي في الرواية الأخرى الموقوفة.

قوله: (ويدعى إليها من يأباها) والمراد بهم الأغنياء، كما تقدم في الرواية، فهذا وما قبله تعليل لما تقدم، وإخبار وتحذير عما يقع من الناس على مر العصور، ولا سيما في زماننا هذا من مراعاة الأغنياء والوجهاء وترك المساكين والفقراء، بل محاولة إبعادهم ومنعهم من الدخول احتقاراً لهم، كما تقدم.

قوله: (ومن لم يجب الدعوة) أي: من غير عذر، وهذا القيد مستفاد من عمومات الشريعة، وهو أن أوامر الشريعة مطلوبة ما لم يكن عذر، و(أل) في (الدعوة) للعهد الذكري؛ أي: الوليمة المذكورة أولاً، ويحتمل أنها للجنس، فيكون اللفظ عاماً في جميع الدعوات، كما سيأتي.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن إجابة الدعوة مطلوبة من المسلم، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتأخر عنها، سواء أكانت وليمة عرس أم غيرها من الولائم الأخرى، لما في إجابة الدعوة من جبر خاطر أخيك المسلم، ولما في الولائم من التآلف والتعارف، والتحاب بين الإخوان والجيران والأقارب، فالولائم تجمع الناس بالتحدث والتعارف والنصائح والتواصي بالحق، وهذه ولائم أهل العلم والإيمان.

O الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس، بل بعض العلماء كابن عبد البر والقاضي عياض نقل الإجماع على ذلك، قال ابن عبد البر: (لا أعلم خلافاً في وجوب إتيان الوليمة لمن

دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو)(١).

ودعوى الاتفاق فيها نظر، وإنما الوجوب هو قول الجمهور، واستدلوا بهذه الأحاديث، وذلك من وجهين:

الأول: صيغة الأمر الذي تجرد عن القرائن، ومقتضاه الوجوب.

الثاني: أنه حكم بالعصيان على من لم يجب الدعوة، ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب.

وذهب جماعة من الشافعية والحنابلة إلى أن الإجابة مستحبة، وليست بواجبة، وذكر صاحب «الإنصاف» (٢) أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أقف عليه في «الفتاوى» ولا في «الاختيارات» وإنما حكى في «الفتاوى» الوجوب فقط (٣). وصرح صاحب «الهداية» من الحنفية بأنها سنة (٤)؛ لأن الأكل من الوليمة تمليك مال، فلم يجب كغيره، قالوا: ولأن الأصل في الوليمة أنها مندوبة، فيكون الحضور مندوباً.

وقال بعض الشافعية والحنابلة إجابتها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين؛ لأن القصد إظهار النكاح، وذلك يحصل بحضور البعض، فكأنهم قصروا حكمتها على إعلان النكاح<sup>(٥)</sup>.

والراجح هو القول الأول، لقوة أدلته، فإنها أحاديث صحيحة وصريحة في الوجوب، قال الشوكاني: (والظاهر الوجوب، للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعل الذي لم يُجِبْ عاصياً...)(١).

O الوجه الخامس: أما دعوة غير العرس كالعقيقة والقدوم من السفر ونحو ذلك، ففي حكم إجابتها قولان:

الأول: أن الإجابة مستحبة، وقد عزا ابن حجر هذا القول إلى

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱۰/ ۱۷۰)، «إكمال المعلم» (٤/ ٥٨٩)، «المغنى» (١٩٣/١٠).

 $<sup>(7) (\</sup>Lambda \backslash \Lambda / T). \qquad (7) (77 \backslash \Gamma \cdot \Upsilon).$ 

<sup>(</sup>a) (المعنى المحتاج» (٣/ ٢٤٥). (مغنى المحتاج» (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٠٢).

الجمهور (١). وبالغ السرخسي من الحنفية فنقل الإجماع على ذلك، وهو غير مسلم، كما سيأتي.

# واستدلوا بما يلي:

ا ـ ما رواه أحمد بسنده عن الحسن، قال: دعي عثمان بن أبي العاص الى ختان، فأبى أن يجيب، فقيل له، فقال: (إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله على ولا ندعى له)(٢).

٢ ـ حديث ابن عمر النبي النبي النبي الذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب (٣). قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا يجب.

" ويمكن أن يستدل لذلك \_ أيضاً \_ بحديث أنس في أن جاراً لرسول الله على فارسياً كان طيب المرق، فصنع لرسول الله على ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه، لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله على: لا، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله على: لا، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله على: لا، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله على: وهذه، قال: لا، قال رسول الله على: وهذه، قال: نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله(١٤).

القول الثاني: أن الإجابة واجبة، وأن الولائم حكمها واحد، وهو الوجوب، عرساً كان أم غيره، وهو مذهب عبد الله بن عمر رفي التابعين، وأهل الظاهر، وبعض الشافعية (٥)، واستدلوا بما يلي:

١ حديث ابن عمر رواية مسلم؛ فإن قوله: (فليجب عرساً كان أو غيره) نص مطلق.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/ ۲٤٤).

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٤٣٦/٢٩) وهو معلول كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٢٩) (٩٨). (٤) رواه مسلم (٢٠٣٧).

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (٩/ ٥٥٥ \_ ٤٥١)، «فتح الباري» (٩/ ٢٤٧)، «المغني» (٣/ ٢٤٥).

٢ ـ قوله ﷺ: «ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله، ورسوله» إذا قلنا:
 إن (أل) للاستغراق، وهذا هو الظاهر.

٣ ـ قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر الله يقول: قال رسول الله على «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها»، قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم (١). وهذا يدل على أن ابن عمر الله فهم أن (أل) في الدعوة للعموم، لذا كان يأتي الدعوة للعرس وغيره.

٤ - حديث أبي هريرة ﴿ عَلَى الله على الله على المسلم على المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس (٢). وفي رواية لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست، وفيه: وإذا دعاك فأجبه».

وهذا القول هو الراجح، لقوة أدلته، وعمل راويها بها، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (من خص وجوب الإجابة بوليمة العرس فليس معه دليل فيما يظهر؛ لأن الولائم هي طعام السرور، فيعم العرس وغيره، والنبي عليه قال: «من لم يجب الدعوة» ولم يقل: دعوة العرس).

وأما أدلة القائلين بالاستحباب فإنها لا تقاوم أدلة القول بالوجوب من جهة صحتها وقوة دلالتها، فإن حديث عثمان بن أبي العاص فيه مقال: لأنه من رواية الحسن البصري عنه، وسماعه منه مختلف فيه (٣).

وأما حديث ابن عمر رضي فلا دليل فيه؛ لأن تخصيص وليمة العرس من باب ذكر الخاص بحكم العام، وهذا لا يقتضى التخصيص.

وأما حديث أنس رضي فقد يكون امتناع الرسول رسي لكون الفارسي لم يوافق على شرطه، وهو حضور عائشة رسينا، فلما وافقه حضر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۷۹)، ومسلم (۱٤۲۹) (۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢)، وسيأتي شرحه في «كتاب الجامع» إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المسند» (٢٠٧/٢٦).

O الوجه السادس: ذكر أهل العلم رحمهم الله في هذا المقام شروطاً لوجوب إجابة الدعوة، وهي مأخوذة من عمومات الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة على، ومن أهم هذه الشروط:

الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلماً، فإن كان كافراً ودعاك إلى وليمة زواج \_ مثلاً \_ لم تجب إجابته، بل تجوز لانتفاء طلب المودة معه، ولأنه يُستقذر طعامه لاحتمال نجاسته، وفساد تصرفه، فإن كانت الدعوة تتعلق بشعائرهم الدينية كالأعياد حرمت إجابته؛ لأن معناها الرضا بشعائرهم وما هم عليه من الكفر والضلال، ولهذا تحرم تهنئتهم.

الثاني: أن يكون الداعي مسلماً مستقيماً، فإن كان مجاهراً بالمعصية وفي هجره وترك إجابته مصلحة لم تجب دعوته، فإن لم يكن في هجره مصلحة، فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل تحريم الهجر، لكن إن تحققت المصلحة شرع إما وجوباً وإما ندباً.

الثالث: أن يعين الداعي المدعو ويخصه بالدعوة، سواء أكان ذلك عن طريق الكلام المباشر أو عن طريق الهاتف إذا خصه بالدعوة، أو برسول أرسله إليه، ونحو ذلك مما يدل على أنه قصد دعوته وحضوره، بحيث يتأذى لعدم حضوره ويفقده من بين الحاضرين، فإن كانت الدعوة عامة، وهي دعوة الجَفَلَى، لم تجب الإجابة بل تجوز، كما لو قال: ادع من لقيت أو يعطيه مجموعة بطاقات يفرقها ونحو ذلك مما لا يدل على قصد شخص بعينه، لم تجب الإجابة (۱)؛ لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه، بل كل واحد غير منصوص عليه، فلا ينكسر قلب الداعي لتخلفه، ولا يسأل عنه لو تخلف، اللهم إلا إن كان قريباً أو زميلاً ويعرف أنه لو تخلف صار قطيعة أو إخلالاً بحق الزمالة والصداقة، أو كان يعلم أن صاحب الدعوة يُسَرُّ بحضوره، فينبغي له أن يجيب. أما قول بعض الفقهاء إنه إذا عمم الدعوة لم تستحب الإجابة (۲)،

<sup>(</sup>۱) انظر: «القول المفيد عن كتاب التوحيد» (٣/١١٣)، «الشرح الممتع» (٢١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغنى» (۱۹٤/۱۰).

فهذا فيه نظر، والصواب الجواز وعدم الوجوب، وقد ثبت أن النبي على قال الأنس في قصة زواجه على بزينب في الله الماهم، وادع لي من لقيت ...» الحديث (١).

الشرط الرابع: ألا يكون في الدعوة منكر كلهو وطرب واختلاط وتدخين وخمر، ونحو ذلك من المنكرات، لكن هذا مقيد بما إذا لم يستطع تغيير المنكر، فإنه يحرم حضوره، لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَوُا عَلَ ٱلإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ المنكر، فإنه يحرم حضوره، لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا نَعَارَضُوا عَلَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢] وعموم قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِنْبِ أَنَّ إِذَا سَمِعَمُ مَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنّكُمُ إِذَا الناس إني مِثْلُهُم ﴾ [النساء: ١٤٠] وعن عمر بن الخطاب واليوم الآخر فلا يقعدن على سمعت رسول الله على يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليه الخمر...» الحديث (٢). وعن أبي مسعود \_ عقبة بن عمرو \_ أن رجلاً صنع له طعاماً فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبي أن يدخل حتى كسروا الصورة، ثم دخل (٣)، قال الإمام الأوزاعي: (لا ندخل بيتاً فيه طبل ولا مِعزاف) (٤).

فإن كان قادراً على تغييره بسلطته أو مكانته العلمية في المجتمع فإنه يحضر، ويغير المنكر، لعموم قوله على: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه»(٥)، وهذا هو الواجب على المسلم أن يكون عنده همة عالية وغيرة وقوة، فلا يحقر نفسه عند رؤية المنكر حتى ينفع الله به، وقد قال النبي على: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد (٣٧٧/١) وسنده ضعيف، لكنه يرقى إلى درجة الحسن لغيره بطرقه وشواهده. انظر: «فتح الباري» (٢٥٠/٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٦٨) وسنده صحيح، كما قال الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) عزاه الألباني في «آداب الزفاف» ص(٩٤) لأبي الحسن الحربي في «الفوائد المنتقاة» (8/7/1) بسند صحيح عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد عظيه.

خير ...)".

الشرط الخامس: ألا يكون للمدعو عذر من مرض أو سفر أو مطر أو تمريض مريض أو خوف على نفسه أو أهل أو مال، ونحو ذلك؛ لأن جميع واجبات الشرع تسقط بالعذر، بناء على قاعدة: (لا واجب مع العجز) المأخوذة من الأدلة الشرعية.

ومن العذر \_ كما قال العلماء \_ أن يعتذر المدعو للداعي فيقبل عذره، فهذا يسقط الوجوب $^{(7)}$ .

إلى غير ذلك من الشروط، وقد أوصلها ابن العراقي في شرح «التقريب» إلى سبعة عشر شرطاً، وبعضها فيه نظر (٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه عند شرح أول حديث في «البيوع».

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» (۸/۲٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «طرح التثريب» (٧١/٧).

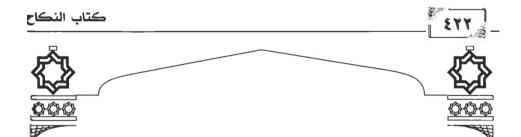

حكم إجابة الصائم، والأكل من الوليمة

٤/١٠٤٧ ـ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَنْضاً.

٥/١٠٤٨ ـ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

## 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث أبي هريرة رضي أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»، باب (الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة) (١٤٣١) من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة رضي مرفوعاً.

O الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الصوم ليس بعذر في عدم إجابة الدعوة وأن من دعي وهو صائم لزمه أن يجيب كما يلزم المفطر، ويحصل المقصود بحضوره وإن لم يأكل، فإن أذن له صاحب الدعوة سقط عنه التخضور.

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: (فليصلِّ) فمن أهل العلم من حمله على ظاهره، وفسره بالصلاة المعروفة، والمعنى: أنه يحضر ويشتغل بالصلاة؛ ليحصل فضلها، وينال بركتها أهل الطعام ومن حضر الدعوة.

وقال الجمهور: المراد بها الدعاء؛ أي: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة والتوفيق للداعي، وهذا هو الصواب، وأما القول بأنها الصلاة ذات الركوع والسجود فهو ضعيف، ولا وجه للصلاة هنا، وقد ورد تفسير الصلاة بالدعاء من بعض رواته، وهو هشام بن حسان، عند البيهقي<sup>(۱)</sup>، وجاء عند أبي داود بلفظ: (فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدعُ)<sup>(۲)</sup>، وجاء عند أحمد من طريق هشام بن حسان بلفظ: (فليصلِّ وليدعُ لهم)<sup>(۳)</sup>، قال الألباني: (ولعل قوله: «وليدعُ» خطأ من بعض النساخ أو الرواة، وأصله: أي: ليدع لهم)<sup>(3)</sup>، وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر أنه لم يجد في شيء من الروايات أن هذه الجملة من الحديث المرفوع، فلعلها مدرجة في الحديث من تفسير هشام بن جسان في.

وتفسير الصلاة بالدعاء وارد في نصوص الشرع، كما في قوله تعالى: ﴿ وَصَلِ عَلَيْهِم ۗ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌ لَمُم ۗ التوبة: ١٠٣].

O الوجه الثالث: إذا أجاب الصائم الدعوة فإن كان صومه واجباً كنذر أو قضاء حرم عليه الإفطار إجماعاً، ويسن الإخبار بصومه ليعلم عذره؛ لئلا يظن صاحب الدعوة كراهة طعامه، أو نحو ذلك، ولا يُعَدُّ ذلك من باب الرياء، بل هو من باب حسن المعاشرة وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه، لقوله على: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل: إني صائم»(٦).

فإذا حضر دعا لصاحب الدعوة بالأدعية المناسبة؛ كقوله ﷺ: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة»(٧). أو غير ذلك مما يناسب المقام.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (۸/ ٣٦٣). (۲) «السنن» (۳۷۳۷).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (١٧٣/١٧١ ـ ١٧٣). (٤) «الإرواء» (٧/١٤).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (۱۲۰/۱٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١١٥٠) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١٩/ ٣٩٧ ـ ٣٩٨) بإسناد صحيح.

وإن كان صومه نفلاً جاز له الفطر؛ لأن الخروج من صوم التطوع لعذر جائز، كما مرَّ في كتاب «الصيام»، وإذا كان في إفطاره وأكله من طعام أخيه الذي دعاه جبر لخاطره وإدخال السرور على قلبه كان الأكل أوْلى، وقد روى أبو سعيد الخدري في قال: صنعت لرسول الله في طعاماً، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله في: «دعاكم أخوكم، وتكلف لكم»، ثم قال له: «أفطر، وصم مكانه يوماً إن شئت»(١).

O الوجه الرابع: استدل العلماء، وهم: الحنابلة والشافعية في أصح الوجهين عندهم، بحديث جابر في على أن الواجب هو حضور الدعوة، أما الأكل فليس بواجب ولو كان المدعو مفطراً؛ لأن الذي أمر به النبي وتوعد على تركه هو الحضور، أما الأكل فلم يرد ما يدل على وجوبه، بل ورد ما يدل على التخيير، لكن الأكل أولى؛ لأنه أكمل في الإجابة، وأبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، إلا إن كان له عذر؛ كأن يكون قد أكل قبل حضوره، أو يكون الطعام لا يناسبه، وله طعام خاص، أو لغير ذلك من الأسباب التي تمنع الأكل، لكن إن تيسر جلوسه معهم وأكله ولو قليلاً من النوع الذي يشتهيه؛ كالفاكهة ـ مثلاً \_ فهو أفضل وأكمل.

وذهب الظاهرية، وبعض الشافعية، ورجحه النووي (٢)، إلى وجوب الأكل؛ لقوله ﷺ: «وإن كان مفطراً فليطعم»، ولأن المقصود من الحضور الأكل، فكان واجباً.

والراجح الأول وهو أن الأكل غير واجب؛ لأن الحديث صريح في تخيير المدعو بين الأكل وتركه، ويحمل الأمر في قوله: (فليطعم) على الاستحباب (٣)، وقولهم: إن المقصود الأكل فيه نظر، فإن المقصود هو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٩) وإسناده حسن، كما قال الحافظ في «فتح الباري» (٤/ ٢١٠)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ١١ \_ ١٢).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحیح مسلم» (۷/ ۲۷۲). (۳) «طرح التثریب» (۷/ ۸۰).

الإجابة والحضور، وامتثال أمر الله تعالى، وأمر رسوله ﷺ، ولذلك وجب الحضور على الصائم الذي لا يأكل (١٠). والله تعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱۰/ ۱۹۷ ـ ۱۹۸).

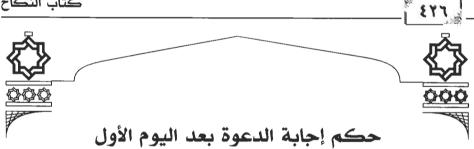

٦/١٠٤٩ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْم حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْم الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْم الثَّالِثِ سُمْعَةٌ»، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيح.

٧/١٠٥٠ \_ ولَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَس رَالِيَهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ.

#### □ الكلام عليهما من وجهين:

# ○ الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن مسعود ضيائه فقد أخرجه الترمذي في أبواب «النكاح»، باب (ما جاء في الوليمة) (١٠٩٧) من طريق زياد بن عبد الله، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمٰن، عن ابن مسعود صلى الله قال: قال: رسول الله ﷺ: . . . وذكر الحديث، وتمامه: «ومن سمَّع سَمَّعَ الله به».

قال الترمذي: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله [بن الطُّفيل]، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة، قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شَرَفِهِ يكذب في الحديث)، قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعاً كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة).

وقوله: (ولم يثبت أن وكيعاً كذبه) لعله يريد بذلك ما جاء في «التاريخ الكبير»(١) للبخاري عن وكيع أنه قال: (هو أشرف من أن يكذب)، قال

<sup>(1) (7/177).</sup> 

الحافظ: (وهو الصواب، ولعله سَقَطَ من نسخة الترمذي لا، وكان فيه: مع شرفه لا يكذب في الحديث، فتتفق مع الروايات، والله أعلم)(١)، ثم رأيتها ثابتة في «طرح التثريب»(٢)، وهذا التوجيه من الحافظ فيه نظر.

وقوله: (له في البخاري موضع واحد) هو في كتاب «الجهاد» من حديث أنس رضي الله على البحاري على أنس بن النضر عن قتال بدر... الحديث (٣).

وفي الحديث علة أخرى وهي أن عطاء بن السائب مختلط، وسماع زياد منه بعد اختلاطه (٤).

وقول الحافظ: (ورجاله رجال الصحيح) هذا كالرد على الترمذي في استغرابه الحديث، وفيه تساهل، فإن ظاهر هذه العبارة أن الحديث جيد إذا كان رجاله رجال الصحيح مع أن الحديث سنده ضعيف كما مر، والحافظ نفسه قد أعلَّه في «فتح الباري»(٥)، كذلك في سكوته عن الشاهد عند ابن ماجه تساهل، ومخالف لمنهجه في بيان الضعف، فإنه ضعيف جداً كما سيأتي (٢).

وللحديث شواهد منها ما رواه ابن ماجه (١٩١٥) من طريق عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي، عن منصور، عن أبي هريرة والثالث قال: قال رسول الله والله الله الله الله والثالث الله والله والثالث الله والله والله

وهذا إسناد ضعيف جداً، آفته أبو مالك هذا، فإنه متروك كما قال الحافظ في «التقريب»، قال البيهقي: (وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعاً، وليس بشيء)(٧).

ورواه البيهقي (٨) من طريق بكر بن خنيس، عن الأعمش، عن أبي

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۳/ ۳۲۶). (۲) (۷/ ۷۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٨٠٥). (٤) انظر: «تهذيب التهذيب» (٧/ ١٨٣).

<sup>.(</sup>YET/9) (o)

<sup>(</sup>٦) انظر: «حاشية ابن باز على البلوغ» (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>۷) «السنن الكبرى» (۷/ ۲۲۱). (۸) (۸/ ۲۲۰).

سفيان، عن أنس أن رسول الله على لما تزوج أم سلمة في المر بالنَّطع فَبُسِطَ، ثم ألقى عليه تمراً وسويقاً، فدعا الناس، فأكلوا، وقال: . . . ، فذكر الحديث بمثل حديث أبي هريرة في . وقال: (وليس هذا بقوي، بكر بن خنيس تكلموا فيه)، وقال الدارقطني: (متروك) وفي موضع آخر: (ضعيف)(١)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان).

وبالجملة فحديث الباب ضعيف، وما ورد عن أبي هريرة وأنس كذلك؛ لشدة ضعفها، ولا يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن، قال الشيخ عبد العزيز بن باز (والنفس تميل إلى أن الحديث ليس بصحيح، وأن هذه الأسانيد الضعيفة لا تقويه ولا تجعله في قسم المقبول).

وقول الحافظ: (وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه) غير صحيح، صوابه: وله شاهد عن أنس عند البيهقي، أو له شاهد عن أبي هريرة عند ابن ماجه.

O الوجه الثاني: في الحديث دليل على شرعية الضيافة في وليمة العرس يومين، ففي أول يوم تكون واجبة لقوله: «حق»، والحق: هو الثابت اللازم، وفي اليوم الثاني: سنة؛ أي: طريقة متبعة، وفي اليوم الثالث: رياء وسمعة، فيكون فعلها حراماً، والإجابة إليها كذلك.

وهذا على قول من أخذ بهذا الحديث وما في معناه، ورأى أن هذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو من مقال، فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاً، وهذا رأي الحافظ ابن حجر ( $^{(7)}$ )، وتبعه الشوكاني ( $^{(7)}$ )، وأخذ بهذا فقهاء الشافعية والحنابلة، فقالوا: إن هذه الأحاديث توجب التوقف عن اليوم الثالث، وأن الأولى والأفضل ألا يزيد على يومين، لئلا يقع الداعي فيما ورد فيه الذم.

وذهب الإمام البخاري إلى جواز الوليمة سبعة أيام مستدلاً بإطلاق الأمر بإجابة الداعي، وذلك غير مقيد، فترجم في «صحيحه» بقوله: (باب حقّ إجابة

<sup>(</sup>۱) «سؤالات البرقاني للدارقطني» رقم (٥٨)، «السنن» (٢/ ١٢١).

الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقّت النبي عَيَّة يوماً ولا يومين) (١). وبهذا قالت المالكية، قال القاضي عياض: (واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً) (٢).

وقد روى ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين، قالت: (لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب رسول الله ﷺ سبعة أيام...)<sup>(٣)</sup> وعند عبد الرزاق: (ثمانية أيام)<sup>(٤)</sup>. ولعل هذا محمول على ما سيأتي من أنه فرقهم على سبعة أيام أو ثمانية.

وذهب جماعة من الفقهاء كبعض المالكية وبعض الشافعية، واختاره الصنعاني وابن باز وابن عثيمين، إلى جواز الوليمة في اليوم الثالث إذا كان ثمَّ حاجة؛ كأن يكون المدعوون كثيرين، أو يكون الوقت غير مناسب لجمعهم في يوم واحد، إما لضيق المكان، أو لأسباب أخرى، فيفرقهم على ثلاثة أيام أو أربعة، أو يكون للداعي أقارب لم يحضروا إلا في اليوم الثالث، ونحو ذلك من الأعذار (٥).

وهذا القول هو أرجح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة؛ لأنه إذا وجد عذر من هذه الأعذار لم يكن فيه إسراف ولا مباهاة، والغالب في زماننا هذا أنه لا حاجة إلى الوليمة مرة ثانية، والأحوط هو الاكتفاء بأول يوم؛ للبعد عن الإسراف الذي غلب على الناس في جميع شؤون حياتهم، والله المستعان.

لكن ينبغي لمن أجاب أن يقتصر على الإجابة الأولى، لئلا يكون في تكرار حضوره دناءة، إلا إن كان هناك سبب خاص تنتفي معه الدناءة فلا بأس؛ كأن يكون قريباً، أو يُسَرُّ صاحب الدعوة بحضوره. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المتواري» لابن المنيِّر ص(۲۸۷)، «مناسبات تراجم البخاري» لابن جماعة ص(۹۹)، «فتح الباري» (۹۹).

<sup>(</sup>٣) «المصنف» (٤/ ٣١٣).

<sup>(</sup>۲) «إكمال المعلم» (٤/ ٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) «المصنف» (١٠/ ٨٤٤).

<sup>(</sup>٥) «جواهر الإكليل» (١/ ٣٢٥)، «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٧٣)، «سبل السلام» (٣/ ٢٧٨)، «الشرح الممتع» (١٢/ ٣٣٣).

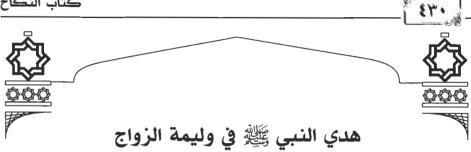

٨/١٠٥١ \_ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عِينًا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسِائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

٩/١٠٥٢ \_ وعَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزِ وَلا لَحْم، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمرُ وَالأَقِطُ والسَّمْنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

## □ الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهي أم حُجير \_ بضم الحاء \_ صفية بنت شيبة بن عثمان من بني عبد الدار بن قصى، اختلف في صحبتها، فجزم ابن سعد وابن حبان وغيرهما بأنها تابعية، وصنيع البخاري في «صحيحه» يقتضي أنها ثبتت لها الصحبة، وقد ذكرها في الصحابة ابن عبد البر وابن حجر، وقال: (وأبعد من قال: لا رؤية لها، فقد ثبت حديثها في «صحيح البخاري» تعليقاً) وعلى ضوء هذا الخلاف يكون الحكم على هذا الحديث، كما سيأتي (١).

# الوجه الثانى: في تخريجهما:

أما حديث صفية فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (من أولم بأقل من شاة) (٥١٧٢) فقال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان،

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۳/ ۱۹۷)، «الاستيعاب» (۱۳/ ۲۳)، «الإصابة» (۱۸/۱۸).

عن منصور بن صفية (١)، عن أمه صفية بنت شيبة به مرفوعاً.

وقد روى هذا الحديث عن سفيان الثوري جماعة، منهم من وصله فذكر عائشة وقلى، ومنهم من أرسله فلم يذكرها، فرواه جمع من الثقات أمثال الفريابي \_ محمد بن يوسف \_ عند البخاري \_ كما تقدم \_ وابن مهدي عند النسائي في «الكبرى» (٢٠٧٦)، ووكيع عند ابن أبي شيبة (٣١٣/٤) ثلاثتهم عن سفيان، عن منصور، عن أمه صفية، لم يذكروا عائشة في الإسناد. ورواه أبو أحمد الزبيري عند أحمد (٤١٣/٣) ويحيى بن يمان عند النسائي (٦/ المرد) وابن أبي زائدة عند أبي يعلى (٢٨٣٤)، ومؤمّل بن إسماعيل عند الدارقطني في «العلل» (٣٠٨/١٥) أربعتهم عن سفيان، عن منصور، عن أمه صفية، عن عائشة في الأسلام.

وكل هؤلاء الذين وصلوه ضعفاء كما في «التقريب» إلا أبا أحمد الزبيري فهو ثقة، إلا في روايته عن سفيان ففيها كلام، ولذا قال الإمام أحمد: (كان كثير الخطأ في حديثه عن سفيان)(٢).

وأما حديث أنس في فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها) (٥٠٨٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس في الله أقام النبي في بين خيبر والمدينة ثلاثاً... الحديث.

وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٤٤) من طريق حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس بنحوه.

والحديث له طرق أخرى في «الصحيحين» وغيرهما.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (على بعض نسائه) لم تبين هذه الرواية من المراد ببعض نسائه،

<sup>(</sup>١) هي أمه، واسم أبيه عبد الرحمٰن بن طلحة بن الحارث. [«فتح الباري» (٩/ ٢٣٩)].

<sup>(</sup>٢) «تهذيب التهذيب» (٩/ ٢٢٧).

قال الحافظ: (لم أقف على تعيين اسمها صريحاً وأقرب ما يفسر به أم سلمة) ثم ذكر ما يؤيد ذلك.

قوله: (بمدين) تثنية مد، وهو ما يملأ كفي الرجل المعتدل.

وهذه رواية كل من روى الحديث عن الثوري، كما تقدم، إلا عبد الرحمن بن مهدي فقد وقع في روايته (بصاعين من شعير) أخرجه النسائي كما تقدم، وهو وإن كان أحفظ من روى الحديث عن الثوري، لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد(١).

قوله: (بين خيبر والمدينة) أي: في مكان يقال له: الصهباء، يقع إلى الجنوب من خيبر على مسافة اثنى عشر ميلاً.

قوله: (يُبنى عليه بصفية) مبني لما لم يُسم فاعله، والبناء هو الزِّفاف، قال ابن الأثير: (الابتناء والبناء: الدخول بالزوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة، ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله)(٢).

قوله: (الأنطاع) واحدها نِطْعٌ بكسر النون وفتحها، ومع كل واحدٍ سكون الطاء وفتحها، وهو البساط المتخذ من الجلود المدبوغة (٣).

قوله: (الأقط) بفتح الهمزة، اللبن المطبوخ حتى تبخر ماؤه وغلظ، ثم عمل منه أقراص صغيرة بقدر أصابع اليد الأربعة، وإذا خلط التمر مع السمن والأقط سمي حيساً، وقد جاء كذلك في بعض الروايات.

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على مشروعية وليمة الزواج، وعلى تأكدها لما فيها من المصالح العظيمة، وذلك أن النبي وسي في فعلها مع أنه في حالة سفر وتخفف من الزاد، ولم يمنعه ذلك من الإعداد والاجتماع لها، وفي وليمة الزواج شكر الله تعالى، وإعلان النكاح، وإطعام الفقراء والمساكين، والتودد والتحبب إلى الأغنياء من الأقارب والجيران والأصدقاء.

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (۹/ ۲٤٠). (۲) "النهاية" (۱٥٨١).

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ص(٦١١).

O الوجه الخامس: فيه دليل على أنه الله لم يكن يتكلف في وليمة الزواج بل كان يضع ما يتيسر، فتارة بخبز ولحم كما في وليمة عرسه بالزينب الله قال أنس الله الله الله الله على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب...)(١)، ولعل هذا باعتبار ما علمه أنس، أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبزاً ولحماً من الشاة الواحدة، وإلا فقد أولم على ميمونة بأكثر من ذلك.

وتارة أولم بطعام من الشعير، وتارة بالسمن والتمر والأقط، والمقصود بهذا التوسعة على الأمة، وهذا يدل على أن الوليمة تكون بالمعروف، فالغني يولم بقدر غناه بدون إسراف ولا مباهاة، والفقير على حسب قدرته، والمتوسط كذلك.

ومما ينبغي التنبيه عليه والحذر منه ما وقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان من الإسراف في وليمة العرس، وإنفاق الأموال في استئجار قصور الأفراح أو الفنادق، ثم كثرة الأطعمة وتنوعها، وما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة من تأخير أكل الطعام والسهر إلى ساعة متأخرة من الليل، مع ما قد يحصل في الفنادق من اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفنادق وغيرهم، ثم امتهان ما تبقى من الأطعمة برميه في أماكن القمامة، وهذه منكرات عظيمة، وفي هذا كفر بالنعم، ويخشى منه زوالها مع العقوبة العاجلة، نسأل الله السلامة.

والواجب في هذا الاختصار ما أمكن، واختصار عدد المدعوين، واختصار الطعام نوعاً وقدراً، والحذر من السهر، ولا سيما في ليالي الصيف، فإن أمكن إقامتها في المنزل وإلا فيستأجر إحدى المستراحات بأجرة مناسبة، فهذا أبعد عن الإسراف والتكلف.

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۱۷۱)، "صحيح مسلم" (۱٤٢٨) (۹۱)، وتقدم.

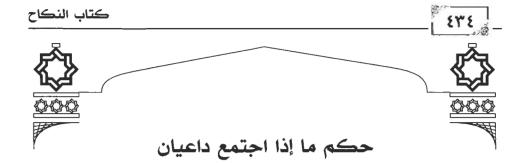

١٠/١٠٥٣ ـ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبُ الَّذِي سَبَقَ»، رَوَاهُ أَبُو دَاعِيَانِ فَأَجِبُ الَّذِي سَبَقَ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

# 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأطعمة»، باب (إذا اجتمع داعيان أيهما أحق) (٣٧٥٦) من طريق أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمٰن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي على أن النبي قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً، فإن أقربهما باباً فإن أقربهما باباً أوربهما جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق».

وظاهر سياق الحافظ له أنه موقوف وأنه من كلام الصحابي مع أنه في أبي داود مرفوع، كما تقدم في سياقه، فإما أن يكون الحافظ نسي عند كتابته إياه فلم يذكر رفعه، وإما أن يكون غلطاً من النساخ.

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، فيه أبو خالد الدالاني مشهور بكنيته، واسمه يزيد بن عبد الرحمٰن الدالاني، وهو متكلم فيه، قال ابن معين: (ليس به بأس)، وكذا قال أحمد والنسائي، وقال أبو حاتم: (صدوق ثقة)، وقال ابن سعد: (منكر الحديث)، وضعفه \_ أيضاً \_ ابن حبان، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس)، ولكن إذا كان الأئمة الكبار قد عدلوه فإن هذا لا يقاوم برأي ابن سعد وابن حبان، ولا يبلغان مرتبة

من عَدَّله، ثم إن الحديث له شاهد ـ في موضوع الإهداء ـ عند البخاري (٦٠٢٠) من حديث عائشة والله قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باباً».

O الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه إذا دعا الإنسان رجلان من جيرانه ولم يمكن الجمع بينهما، فإن سبق أحدهما الآخر أجاب الذي سبق ولو كان بعيداً؛ لأن له فضل السبق بالدعوة، ولأن إجابته وجبت حين دعاه، فلم يَزُل الوجوب بدعاء الثاني، وإن لم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما باباً؛ لأن أقربهما باباً أقربهما جواراً، فإن استويا في القرب أجاب أكثرهما علماً وديناً وصلاحاً، فإن استويا في ذلك أقرع، فمن قَرَعَ أجابه؛ لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق.

وظاهر الحديث أن القرب معتبر بالأبواب، لا بالجدران، فلو كان أحدهما أقرب باباً من الآخر فهو أوْلى. والله تعالى أعلم.





ما جاء في الأكل متكئاً

١١/١٠٥٤ \_ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لا آكُلُ مُتَّكِئاً ﴾، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### □ الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

وفي رواية له من طريق منصور، عن علي بن الأقمر به، بلفظ: (كنت عند النبى على فقال لرجل عنده: «لا آكل وأنا متكئ»).

O الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن النبي على كان يتوقى الأكل وهو متكئ؛ لأنه على ليس ممن يكثر الأكل ويقبل عليه برغبة، لما في الإكثار من الأكل من الثقل وعدم النشاط، وما يترتب عليه من المضار الكثيرة، لا سيما إذا كان دائماً، أما إذا شبع في بعض الأحيان فلا بأس بذلك(٢).

والمتكئ هو المعتمد على أحد جنبيه بمتكا من وسادة أو غيرها، كما يطلق على وضع إحدى اليدين على الأرض والاتكاء عليها، ولعل حكمة النهي عن الاتكاء بهذه الصفة ما ذكره أهل الطب من أنه إذا أكل متكئاً فإنه لا ينحدر أكله في مجاري الطعام سهلاً؛ لأنه قد يضغط على المعدة ولا يستحكم فتحها

<sup>(</sup>١) ثقة عند الجميع، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث [«فتح الباري» (٩/ ٥٤١)].

<sup>(</sup>٢) «غذاء الألباب» (١١١/٢).

للغذاء، وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبة، فلا يصل إليها الغذاء بسهولة، وهذا لا يخلو من مضرة (١٠).

فالأولى والأفضل أن يكون معتدلاً في جلوسه لا مائلاً؛ حتى ينحدر الطعام والشراب انحداراً سهلاً.

وذكر الخطابي أن المتكئ في هذا الحديث هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ. والمعنى على هذا أني إذا أكلت لم أقعد على الأوطئة والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة، ويتوسع في الألوان، ولكني آكل عُلْقَةً، وآخذ من الطعام بُلغة، فيكون قعودي له مستوفزاً...(٢).

وتفسير الخطابي للاتكاء وأنه التربع على وطاء والاستواء عليه، تبعه عليه جماعة ومنهم ابن الأثير (٣)، وهذا التفسير محل نظر، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف في كتب اللغة تفسير الاتكاء بهذا المعنى (٤)، وقد يدل على ذلك حديث أبي بكرة وفيه: (وكان متكئاً فجلس).

والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وبحث في كتب أهل اللغة، لمعرفة إطلاق الاتكاء على التربع، فيكون كلام الخطابي متجهاً، وإلا فالمعول على المشهور وهو التفسير الأول، وقد جزم ابن الجوزي بأن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك(٥).

وقد مال الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أن التربع ليس داخلاً في معنى الاتكاء، واستظهر هذا الشيخ محمد بن عثيمين (٦٠).

ولم يأت في الأكل حال الاتكاء نهي صريح، ولهذا لم يجزم البخاري

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (۱/۱۹۳)، «زاد المعاد» (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۲) «معالم السنن» (٥/ ٣٠١).(۳) «النهاية» (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٤) «شرح المناوي على الشمايل» ص(٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٦) «الشرح الممتع» (۱۲/ ۲۷۷).

بحكمه، كما في ترجمته عند التخريج، لكن الأفضل ترك الاتكاء تأسياً بالنبي على وذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة الأكل متكئاً.

وقد ذكر العلماء أن صفة الجلوس المستحب أن يجثو على ركبتيه وظهور قدميه، أو أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى (١)، ولم يذكروا لذلك دليلاً، وثبت في حديث أنس في قال: (رأيت النبي في مقعياً يأكل تمراً)(٢)، والإقعاء: أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه.

وذكر ابن القيم أن أنفع الهيئات حالة الأكل وأفضلها أن تكون أعضاء البدن في وصفها الطبعي الذي خلقها الله سبحانه عليه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصباً الانتصاب الطبعي، وأردأ الجلسات حالة الاتكاء لما تقدم (٣).

فإن وجد عذر للأكل متكئاً كالمريض \_ مثلاً \_ فلا بأس. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۲/۹ه). (۲) رواه مسلم (۲۰٤٤).

<sup>(</sup>m) "(زاد المعاد" (1/17)).



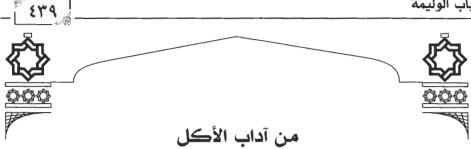

١٢/١٠٥٥ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِك، وَكُلْ مِمَّا يَلِيك»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### ○ الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي، واسم أبيه عبد الله، وهو من السابقين إلى الإسلام، ولد عمر قبل الهجرة بسنتين على الصحيح، وأمه أم سلمة زوج النبي عَلَيْق، فهو ربيب النبي عَلَيْقُ والمُربِّي في حجره ﷺ، وهو من صغار الصحابة ﴿ روى عن النبي ﷺ أحاديث في «الصحيحين» وغيرهما عن أبيه، وروى عنه ابنه محمد، وسعيد بن المسيب، ووهب بن كيسان، وغيرهم، ولي البحرين، زمن علي رفي المدينة سنة ثلاث وثمانين ﴿ اللَّهُ اللّ

# 🔾 الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الأطعمة»، باب (التسمية على الطعام والأكل باليمين) (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢) من طريق سفيان، قال: الوليد بن كثير أخبرني: أنه سمع وهب بن كيسان، أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: (كنت غلاماً في حجر النبي عليه وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله على: «يا غلام سمّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» فما زالت تلك طِعْمتي بعد) وهذا السياق للبخاري.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (٨/ ٢٧٤)، «الإصابة» (٧/ ٧٧)، «فتح الباري» (٩/ ٢٥).

### الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (كنت غلاماً) الغلام هو الابن الصغير من الولادة إلى البلوغ، وقد يطلق على ما بعد البلوغ مجازاً باعتبار ما كان عليه، وقد تقدم ذلك في «الطهارة».

قوله: (في حجر النبي على) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، والحجر: يطلق على الحضن وعلى الثوب، فيجوز فيه الفتح والكسر، فإن أريد به الحضانة ـ كما هنا ـ فهو بالفتح لا غير، وإن أريد به المنع من التصرف فهو بالفتح للمصدر، وبالكسر للاسم (۱).

قوله: (تطيش) بفتح التاء، بوزن تطير، ومعناه: تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تستقر على موضع واحد، وفي بعض الروايات: (فجعلت آكل من نواحي الصحفة)(٢) وهو يفسر المراد.

قوله: (طِعْمتي بعدُ) بكسر الطاء؛ أي: صفة أكلي، والمعنى: أني لزمت ذلك وصار عادة لي، ويجوز الضم.

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب التسمية قبل الأكل على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النبي على أمر عمر بن أبي سلمة بالتسمية مع أنه غلام صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأت ما يصرفه عن ذلك، وقد نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية (٣)، فتعقبه الحافظ ابن حجر بأن هناك من ذهب إلى الوجوب؛ لأنه ورد الأمر بالأكل باليمين، وهو محمول على الوجوب، فكذا هنا؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة (١).

وقد ذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» ولا بوجوبها، وذكر وجوبها ابن أبي موسى في كتابه «الإرشاد» وقال بفرضيتها ابن حزم  $(^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» (۱/ ۱۸۱). (۲) «صحيح البخاري» (۷۷۷).

<sup>(</sup>۳) «شرح صحیح مسلم» (۲۰/۱۳). (٤) «فتح الباری» (۹۲۲/۹).

<sup>(</sup>o) (T/ N/I). (r) a, (ATO).

<sup>(</sup>V) «المحلى» (V/ ٤٢٤).

وظاهر الحديث أنه يقتصر على قوله: (بسم الله) لكن لو زاد (الرحمٰن الرحيم) فلا بأس، بل قد ذكر النووي أن هذا هو الأفضل  $(^{(7)})$ , ومثله نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية  $(^{(7)})$ , لكن تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بأنه لم يَرَ دليلاً على ذلك  $(^{(3)})$ .

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانوا جماعة وسمى واحد منهم هل يكفي عن الباقين؟ نص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله بعض فقهاء الشافعية كرد السلام وتشميت العاطس (٥)، وعللوا لذلك أيضاً بأن النبي على أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد، ومال ابن القيم إلى أنه لا يكفي تسمية بعض الآكلين، لحديث عائشة على قالت: كان رسول الله على يأكل طعاماً في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله على: «أما إنه لو سمى لكفاكم» (٢). ومن المعلوم أن الرسول على ومن معه قد سموا، فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمّ شاركه الشيطان، فأكل الطعام بلقمتين، ولو سمى لكفى الجميع (٧).

وهذا هو الراجح، ومما يؤيده أن الرسول على قال للغلام: «سم الله» ولو كانت فرض كفاية لاكتفى النبي على بتسميته، على أنه قد يقال: إن المراد بذلك التعليم، لكن ظواهر الأدلة تؤيد هذا القول.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۷۲۷)، والترمذي (۱۸۵۹) وقال: (حديث حسن صحيح)، ولعل هذا بالنظر إلى شواهده، كما حققه الألباني في «الإرواء» (۷/ ۲۶).

<sup>(</sup>۲) «الأذكار» ص(۲۰۷). (۳) «الفروع» (٥/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٩/ ٥٢١).(٥) انظر: «الأذكار» ص(٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٨١٥٩)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>V) «زاد المعاد» (۲/ ۳۹۸).

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على وجوب الأكل باليد اليمنى على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النبي على أمر عمر بن أبي سلمة أن يأكل بيمينه مع أنه غلام صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأت ما يصرفه عن ذلك، وسيأتي مزيد بيان عند شرح حديث جابر را

O الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب أكل الإنسان مما يليه إذا كان يأكل معه أحد؛ لأن النبي على أمر عمر بن أبي سلمة أن يأكل مما يليه، مع أنه غلام صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأت ما يصرفه عن ذلك، ولأن أكل الإنسان مما يلي غيره فيه تعد على ما ليس بحوزته، مع ما فيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي، ولأن فيه إظهار الحرص والنهم وسوء الأدب مع غيره.

وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعاً واحداً، فإن كان أنواعاً كالفاكهة وأنواع التمر ونحو ذلك، فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه، وإن استأذن فهو أحسن؛ لأنه من كمال الأدب(١).

والدُّباء: بضم الدال المشددة نوع من القَرَع، وهو اليقطين (٤).

<sup>(</sup>۱) «الشرح الممتع» (۲۱/۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٧٩)، مسلم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٩/ ٥٢٤). (٤) «زاد المعاد» (٤٠٣/٤).

○ الوجه السابع: في الحديث دليل على حرص النبي ﷺ ومنهجه في تربية الأطفال وتأديب من حوله منهم على الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، التي جاء بها الإسلام لينشأوا عليها، ومن الخطأ البين ما يظنه بعض الناس من أن الطفل الصغير لا يقبل التوجيه، فقد أجمع المربون على أن تكوين العادة في الصغر أيسر بكثير من تكوينها في الكبر، وما اعتاده في صغره يصعب عليه مفارقته في كبره. والله تعالى أعلم.





# ما جاء في الأمر بالأكل من جوانب القصعة

١٣/١٠٥٦ \_ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ. فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا»، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأطعمة»، باب (ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة) (٣٧٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢٦٤/٦)، وأحمد (٥/ ٢٦٧) من طريق شعبة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس في يقول: ... فذكره.

وهذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها».

ورواه الترمذي (١٨٠٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عطاء به. ورواه ابن ماجه (٣٢٧٧) من طريق محمد بن فضيل، حدثنا عطاء به.

ورواه أحمد (٤/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦)، والحاكم (١١٦/٤) من طريق سفيان الثوري، عن عطاء به.

وهذا الحديث إسناده صحيح، وقد طرأ على عطاء بن السائب اختلاط، لكن شعبة سمع منه قبل الاختلاط، قال الإمام أحمد: (من سمع منه قبل الاختلاط فجيّد، ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء)، وممن سمع منه

قبل الاختلاط سفيان وشعبة، وممن سمع منه بعد الاختلاط جرير بن عبد الحميد...(١).

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بقصعة) بفتح القاف، إناء من خشب يوضع فيه الطعام، وتقدم لها ذكر في باب «الغصب».

قوله: (من ثريد) هو فعيل بمعنى مفعول، تقول: ثردت الخبز ثرداً من باب (قتل) وهو أن تفته ثم تبلّه بمرق، والاسم الثّردة، بالضم.

قوله: (ولا تأكلوا من وسطها) بفتح السين، والسكون فيه جائز، والوسط: بالتحريك ما بين طرفي الشيء وهو منه، وقد تقدم بحثه في «الجنائز» وأنه يقال: جلست وسط القوم، بالتسكين؛ لأنه ظرف بمعنى بين، ويقال: لا تأكل من وَسَطِ الطعام، بالفتح، لما تقدم.

قوله: (فإن البركة تنزل في وسطها) أي: فإن بركة الله تعالى وخيره على هذا الطعام تكون في وسط القصعة وتصل من وسطها إلى جوانبها.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على استحباب الأكل من جوانب القصعة وكراهة الأكل من وسطها، هذه هي السنة، وهو الأدب الشرعي الذي ندب إليه الرسول على لأن النبي على نهى عن الأكل من وسطها، وقال: "إن البركة تنزل وسطها»، ومن هذه البركة: أن يكون الطعام قليلاً فيكفي لكثيرين، ومنها: أنه إذا بقي منه بقية فإنها تكون نظيفة لم تمسها يد، فيستفيد منها من يأتي بعد الآكلين، أما البدء من الوسط فإنه يفسد الطعام ويقذره، فيلقى ولو كان كثيراً.

وهذا النهي في الحديث محمول على التنزيه عند الجمهور؛ لأنه أدب

<sup>(</sup>۱) «العلل» للإمام أحمد (۳/ ۲۹)، «تهذيب التهذيب» (۷/ ۱۸۳)، «الكواكب النيرات» ص(۳۱۹).

وإرشاد، ونص الشافعي على التحريم، فإنه قال: (فإن أكل ما يلي غيره أو من رأس الطعام أثِمَ بالفعل الذي فعله إذا كان عالماً بنهي النبي ﷺ)(١).

وهذا القول قوي، يتمشى مع قاعدة الأصوليين في أن الأمر يراد به الوجوب إلا بدليل يصرفه عن غيره، وأن النهي يراد به التحريم إلا بدليل يصرفه عن غيره.

لكن استثنى العلماء ما إذا كان الطعام أنواعاً، فقالوا: لا بأس بالأكل من أعلى الصحفة، ومثل ذلك لو كان فوق الطعام لحم \_ مثلاً \_ جاز الأكل منه. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الرسالة» للشافعي ص(٣٤٩، ٣٥٣)، «دليل الفالحين» (٣٦٦٦).

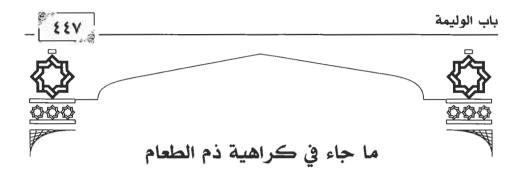

١٤/١٠٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَاماً قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهِى شَيْئاً أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### □ الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأطعمة»، باب (ما عاب النبي على طعاماً) (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤) من طريق الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة وهذا لفظ مسلم، وفي رواية لمسلم من طريق الأعمش، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة وان لم يشتهه سكت».

O الوجه الثاني: الحديث دليل على كمال خلق النبي على مع أهله ومع غيرهم في مأكله حيث كان لا يعيب الطعام، بل كان إذا اشتهاه أكل، وإن لم يشتهه تركه وسكت، وهذا يدل على عدم عنايته على بالأكل، وأنه إنما كان يأكل ما يقيم أودة، ولا يهتم بما وراء ذلك من تحسين الطعام وكونه على الوجه المطلوب.

وأما قوله ﷺ في الضب: «إني أعافه» فليس هذا من عيب الطعام، وإنما هو من باب الإخبار عن طبعه.

وهذا الأدب متروك لدى كثير من الناس، فترى الواحد منهم لا يفتأ من عيب الطعام ويتشدد في كونه على المطلوب، ولا يتغاضى عن أي تقصير، فهذا مالح، وذاك حامض، وهذا رقيق، وذاك غليظ، وهذا كثير، وذاك قليل، وفي هذا مجانبة للهدي النبوي الذي هو الكمال في خلق الرجل مع أهله،

وأنه ينبغي له أن يتحمل من أهله ما قد يحصل من النقص أو التقصير، فإن من يعيب الطعام إما أن يعيبه من جهة الخِلقة، وكُلِّ خَلْقُ الله تعالى، أو يعيبه من جهة الصنعة، وهذا فيه كسر قلب الصانع بعد ما بذل جهده في إعداده وتقديمه، ثم قد يكون هذا الطعام الذي لا يشتهيه هو يشتهيه غيره، فسكوته عن عيبه من حسن الأدب مع الطعام ومع من أعد الطعام ومع المشاركين له فيه.

ومسألة عيب الطعام غير مسألة تنبيه الطباخ أو تنبيه زوجته إلى ما ينبغي مراعاته إذا حصل في وقت آخر غير وقت تقديم الطعام، بأن الطعام يحتاج إلى زيادة كذا، أو نقص كذا، ونحو ذلك مما هو مطلوب، ولا يدخل في باب الذم، وإنما هو من باب التوجيه والإرشاد، والله تعالى أعلم.





1889



١٥/١٠٥٨ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الأشربة»، باب (آداب الطعام والشراب وأحكامهما) (٢٠١٩) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر الله عن الله عن الله عنه قال: . . . وذكر الحديث.

○ الوجه الثاني: في الحديث دليل على تحريم الأكل بالشمال، وكذا الشرب؛ لما في حديث ابن عمر وأن رسول الله على قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله»(۱). وفي هذا أبلغ التنفير وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال، إذ كيف يليق بالمسلم أن يتشبه بأعدى عدو له وهو الشيطان، الذي قال الله عنه: ﴿إِنَّ ٱلشَيْطَانَ لَكُرُ عَدُوُّ فَأَغِذُوهُ عَدُواً ﴾ [فاطر: ٦].

O الوجه الثالث: وجوب الأكل والشرب باليمين، والنهي عن الأكل أو الشرب بالشمال ورد فيه أحاديث كثيرة، وهي تدل دلالة قوية على تحريم هذا الفعل، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين مندوب؛ لأن النهي فيه من باب الأدب والإرشاد، ولأنه من باب تكريم اليمين وتشريفها

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۲۰)، وسيأتي شرحه في باب (الأدب) من كتاب «الجامع» في آخر الكتاب. إن شاء الله تعالى.

على الشمال<sup>(۱)</sup>.

وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر، وابن حزم، وابن أبي موسى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم إلى وجوب الأكل والشرب باليمين، وتحريم الأكل والشرب بالشمال، قال ابن القيم: (وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد) ولما ذكر ابن علّان الاستحباب قال: (وقيل: وجوباً؛ لما في غيره من الشَّرَهِ ولحوق الضرر بالغير، وانتصر له السُّبكي، وعليه نص الشافعي في «الرسالة» ومواضع من «الأم»..)(٢) وهذا قول قوي؛ لأن الأدلة الواردة في هذا الباب صحيحة وصريحة في الدلالة على المراد، وذلك كما يلي:

أولاً: أن النبي ﷺ نهى عن استعمال الشمال في الأكل والشرب، وبيَّن أنه من عمل الشيطان، وعليه فمن أكل أو شرب بشماله فقد تشبه بالشيطان.

ثانياً: صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي، ولا صارف لها عن ظاهرها الذي هو الوجوب والتحريم.

ثالثاً: حديث سلمة بن الأكوع على أن رجلاً أكل عند النبي على بشماله، فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت، ما منعه إلا الكِبْرُ» قال: فما رفعها إلى فيه (٣).

فهذا الذي امتنع من الأكل بيمينه وأصر على الأكل بشماله كبراً وعناداً، دعا عليه النبي على لأنه لم يكن له عذر، وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيه على أن حتى شُلَّت يمينه، فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم، وهذا دليل واضح على أن

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) «الرسالة» ص(۳٤٩»، ٣٥٩)، «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ١١٣٨)، «المحلى» (٧/ ٤٢٤)، «الرسالة» ص(٥٣٨)، «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٣٦٤)، «زاد المعاد» (٢/ ٣٩٧)، «الآداب الشرعية» (٣/ ١٦٨)، «فتح الباري» (٩/ ٥٢٢)، «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (١٨١ - ١٨١).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۰۲۱).

هذا قد ترك واجباً، وارتكب محرماً، فاستحق أن يُدعى عليه لمخالفته الحكم الشرعي، وعدم قبوله ما أمره به النبي على وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب «الأدب» من كتاب «الجامع» إن شاء الله تعالى.

ومما يؤسف عليه أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال من العادات التي انتشرت بين المسلمين، وهذا من الجهل بالسنة، أو قلة المبالاة وضعف العناية بآداب الشريعة، فينبغي الإنكار على من فعل ذلك، كما أنكر النبي على والأكل باليمين أيسر وأحسن وأخف، لكن طاعة الشيطان وتزيينه والميل إلى ما يخالف الشرع تحسن هذه العادة وتزينها عند كثير من الناس.

وإذا كانت اليد اليمنى فيها طعام فليس هذا بعذر للشرب بالشمال، كما يفعله بعض الناس؛ لأنه بإمكانه إمساك الإناء بمعاونة اليد اليسرى، على أنه في زماننا هذا وجدت هذه الكؤوس من البلاستيك فيمكن إمساكها باليمين ولو حصل لها شيء من التأثر؛ لأنها سترمى في الغالب ولا تستعمل مرة ثانية (١). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الشرح الممتع» (۲۱/۲۲۲).

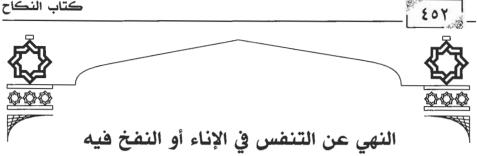

17/100 \_ عَنْ أبى قَنَادَةَ صَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا شَرِبَ أْحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

١٧/١٠٦٠ \_ وَلَأْبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، اللهِ اللهُ انْحُوهُ، وَزَادَ: «أَوَ يُنْفَخَ فِيهِ» وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبى قتادة عظيمة فقد رواه البخاري في مواضع من «صحيحه»، وأولها في كتاب «الوضوء»، باب (النهى عن الاستنجاء باليمين) (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه " وهذا الحديث تقدم سياقه بتمامه في باب (قضاء الحاجة) من كتاب «الطهارة» رقم (٩٥)، وأعاده الحافظ هنا مقتصراً على القدر المطلوب دون ما يتعلق بالطهارة.

وأما حديث ابن عباس ﷺ فقد رواه أبو داود في كتاب «الأشربة»، بابٌ (في النفخ في الشراب والتنفس فيه) (٣٧٢٨)، والترمذي (١٨٨٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس رفي الله قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يُتنفسَ في الإناء أو يُنفخَ فيه) قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن التنفس في الإناء الذي

يشرب منه، وإنما السنة التنفس خارج الإناء، وذلك بأن يُبِيْنَ القدح ويبعده عن فيه ويتنفس خارجه، وذلك أن التنفس في الإناء فيه ثلاثة محاذير:

١ ـ أن التنفس في الإناء يقذر الشراب على من بعده؛ لأنه لا يأمن أن يسقط فيه شيء من الفم أو الأنف.

٢ ـ أن النفس ربما حمل أمراضاً يتلوث بها الإناء وما فيه.

٣ ـ أنه يخشى عليه من الشَّرَقِ؛ لأن الماء نازل، والنفس صاعد، فإذا
 التقيا فقد يَشْرَقُ الإنسان، ويتساقط اللعاب في الإناء، وكل هذا منافٍ للأدب.

والسنة أن الإنسان إذا شرب فلا يشرب في نَفَس واحد، بل يشرب في نَفَسين أو ثلاثة، مع فصل القدح عن فيه؛ لأن هذا أخف على المعدة، وأنفع لريّه، وأحسن في الأدب، وأبعد عن فعل أرباب الشَّرَه، وقد ثبت عن أنس رَهُ أنه قال: (كان رسول الله عَلَيُ يتنفس في الشراب ثلاثاً، ويقول: "إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ» قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثاً)(١).

ومعنى (يتنفس في الشراب) أي: يتنفس في شربه ثلاثاً، وفي رواية: (في الإناء) وليس معناها أنه يتنفس في الإناء ـ كما قيل ـ لبيان الجواز، أو لأنه على لم يكن يُتقذر منه شيء، والصواب الأول، بدليل بقية الحديث وعلى هذا فلفظ: (الشراب) ليس المراد به الشيء المشروب، وإنما المراد به المصدر الذي هو الشرب؛ أي: يتنفس في شربه ثلاثاً، وهذا حسن معنى، فصيح لغة، فإنه يقال: شَرِبَ شُرْباً وشَرَاباً بمعنى واحد، وذُكِرَ الإناء في الرواية الثانية؛ لأنه آلة الشرب.

وقوله: (أروى) من الريّ؛ أي: أكثر ريّاً.

و(أبرأ) أي: أبرأ من ألم العطش، وأسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب بنفس واحد.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۲۸).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» (٥/ ٢٨٩)، «زاد المعاد» (٤/ ٢٣٥).

و(أمرأ) أي: أجمل سياغاً، وأخف على المعدة، يقال: استمرأت الطعام أو الشراب: إذا استحسنته واستطبته.

O الوجه الثالث: في حديث ابن عباس الله النهي عن النفخ في إناء الطعام أو الشراب، وذلك حماية للطعام أو الشراب من مخالطة أنفاس النافخ التي يحصل بسببها تغير، ولا سيما إذا كان النافخ متغير الفم برائحة مأكول \_ مثلاً \_ أو لبعد عهده بالسواك، أو لصعود نفسه ببخار المعدة، وبالجملة فالشراب لا يسلم من أنفاس النافخ.

وهذا النهي عن النفخ محمول \_ على رأي الجمهور \_ على ما إذا أكل أو شرب مع غيره، أما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر منه شيئاً فلا بأس، ورجح الحافظ التعميم؛ لأنه لا يؤمن أن يبقى من طعامه أو شرابه بقية أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك، وتبعه على ذلك شارح «جامع الترمذي» محمد المباركفوري، وقال: (هذا هو المتعين عندي، والله تعالى أعلم)(١).

والنفخ إنما يكون لأحد معنيين، فإن كان من حرارة الشراب، فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبعه إن كان ما وراءه أحد يشرب منه، وإلا أماطه بعود ونحوه، ولا حاجة به إلى النفخ، وفي حديث أبي سعيد الخدري في أن النبي في نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: «أهرقها»، قال: فإني لا أروى من نفس واحد، قال: «فأبن القدح إذن عن فيك»(٢).

هذا وسيذكر الحافظ في باب (الأدب) من كتاب «الجامع» أحاديث أخرى تتعلق بآداب الأكل والشرب، ولو جمعها في موضع واحد لكان أولى. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذي» (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٨٨٧) وقال: (هذا حديث حسن صحيح).



القسم: بفتح فسكون، مصدر قسم، من باب (ضرب)، وهو بمعنى القسمة؛ أي: العطاء، يقال: قسم القسام المال بين الشركاء: فرَّقه بينهم وعين أنصباءهم.

والمراد هنا: القسم بين الزوجات، وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة.

والأصل في وجوب القسم الكتاب والسنة والنظر، أما الكتاب فعموم قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] والمعنى: صاحبوهن وعاملوهن بما يقره العرف والشرع، وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين ولهذه ليلة واحدة، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠] والقسم بين الزوجات بالسوية من العدل الذي أمر الله تعالى به.

وأما السنة فأحاديث الباب، وأما النظر فهو أن كلاً منهما زوجة، وقد تساوتا في الحق على هذا الرجل، فيجب أن تتساويا في القسم؛ كالأولاد يجب العدل بينهم في العطية (١).

وهذا الباب مختص بمن عنده أكثر من زوجة، ولهذا أفرده العلماء عن باب (عشرة النساء) وربما جمع بينهما، والأحاديث الواردة في القسم منها ما هو من السنة القولية، وهي معاملة الرسول على النوجاته وعدله بينهن، وما أحوج من عَدّد في الزواج إلى معرفة أحكام القسم والعدل بين الزوجات؛ ليبرئ ذمته من حقوق العباد المبنية على الشح وعدم

<sup>(</sup>۱) «الشرح الممتع» (۱۲/۲۱۶).

المسامحة، كما أن من النساء من تسئ العشرة إذا تزوج عليها وتطالبه بأكثر مما أوجبه الشرع لها، والعدل كل العدل التزام ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وبذلك يُعطى كلُّ ذي حقِّ حقه، وتدوم العشرة.



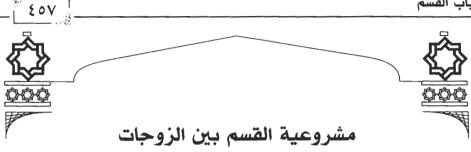

١/١٠٦١ \_ عَنْ عَائِشَةَ عِينًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجِّحَ التَّرْمِذِيُّ إرْسَالَهُ.

#### الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»، باب (القسم بين النساء) (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤)، والنسائي (٧/ ٢٤)، وابن ماجه (١٩٧١)، وابن حبان (١٠/٥)، والحاكم (٢/ ١٨٧) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن عبد الله بن يزيد (١١)، عن عائشة ﴿ اللهُ الل

وهذا الحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات، لكن قد اختلف في وصله وإرساله، فقد روي موصولاً بذكر عائشة رفي من طريق حماد بن سلمة كما مرَّ، وروي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبى قلابة، أن النبي ﷺ كان يقسم . . . هكذا مرسلاً<sup>(٢)</sup>.

وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم، وسكت عنه الذهبي.

وقد ذكر ابن كثير هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة، وقال:

<sup>(</sup>۱) هو رضيع عائشة روى عن عائشة، وروى عنه أبو قلابة. [«تهذيب التهذيب» . [(VT/\tau)].

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبرى» (٩/ ٢٨٩).

(إسناده صحيح، ورجاله ثقات)(١).

ورجح أبو زرعة والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم رواية الإرسال<sup>(۲)</sup>؛ لأن حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه، كما في "التقريب"، وحماد بن سلمة ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، وقد تابع حماد بن زيد على إرساله إسماعيل بن علية، عن أيوب، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٦/٤)، وابن جرير (٣/٢٨٦)، ورواه ابن جرير \_ أيضاً \_ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، عن أبي قلابة، كان النبي على يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم...

قال أبو زرعة: (لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله)(7).

ويشهد للقسم الأول من الحديث: حديث عائشة الآتي بعد أربعة أحاديث: (كان رسول الله على لا يفضل بعضنا على بعض في القسم...) رواه أحمد وأبو داود وسنده حسن.

### الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (كان يقسم بين نسائه) أي: زوجاته، فيعطي كل واحدة نوبتها.

قوله: (فيعدل) أي: يسوي بينهن في القسمة، وتقدم قول عائشة رضياً: (كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم).

قوله: (اللهم هذا) اسم الإشارة عائد على العدل المفهوم من واقع المتحدث عنه بقولها: (فيعدل)؛ كقوله تعالى: ﴿أَعَدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوكَاْ﴾ [المائدة: ٨].

قوله: (فيما أملك) أي: فيما أقدر عليه.

قوله: (فلا تلمني) أي: لا تؤاخذني ولا تعاتبني.

 <sup>«</sup>تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۳۸۲) (۲/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>۲) «العلل» للدارقطني (۱۳/ ۲۷۹)، «الدراية» (۲/ ۲۳)، «التلخيص» (۳/ ۱۰۹)، «نصب الراية» (۳/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) «العلل» (٢٧٩).

قوله: (فيما تملك ولا أملك) قال أبو داود: (يعني: القلب)، وقال الترمذي: (إنما يعني به الحب والمودة، كذا فسره بعض أهل العلم). قال تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَمْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ﴾ [النساء: ١٢٩] قال ابن عباس: في الحب والجماع (١). والمعنى: أن محبة القلب لا يمكن تفريقها بين النساء على السواء، فقد يكون لها أسباب من تحبب الزوجة إلى زوجها ومن لينها وعنايتها وشبابها، وغير ذلك.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه كل كان يقسم بين نسائه فيعدل بينهم فيما يملك، والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم، لكن هذا أمر ثابت بأدلة أخرى، سيأتي شيء منها إن شاء الله، ولنا في رسول الله كل أسوة حسنة، فيكون الحديث دليلاً على مشروعية قسم الرجل بين زوجاته، ووجوب العدل في القسم بينهن، وعدم الميل إلى إحداهن، وأن هذا طريق العشرة بالمعروف والتآلف بين القلوب، والسلامة من المشاكل التي تنشأ من التفضيل.

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على عدم وجوب التسوية بين النساء في المحبة؛ لأنها لا تملك، وقد كانت عائشة الحب نسائه الله اليه، وأخذ من هذا أنه لا يجب التسوية بينهن في الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة والميل، وهي بيد مقلب القلوب، وهذا مذهب الجمهور(٢).

والقول الثاني: التفصيل، وهو أنه إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه من المحبة والانتشار فهو معذور، وإن وجد الداعي إليه لكنه إلى الضرة أقرب فليس بمعذور، وعليه أن يعدل (٣).

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين إذا كان ذلك فيما يمكن الزوج؛ كالمبيت والطعام والكسوة؛ لأن الرسول على أن ما يملكه الزوج يطالب

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۲/ ۲۵٦). (۲) «المغنى» (۲/ ۲٤٥).

<sup>(</sup>T) «زاد المعاد» (٥/١٥١).

فيه بالعدل لقدرته عليه، فيدل على تحريم الميل، قال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا فَيه بالعدل لقدرته عليه، فيدل على تحريم الميل فيما لا تملكون من المحبة القلبية فلا تميلوا كل الميل فيما تملكون من العدل؛ كالقسم بينهن في الممبيت والنفقة ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ ﴾ [النساء: ١٢٩] أي: تتركوا التي ملتم عنها كالمعلقة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة في قلقها وعدم استقرارها(١)، والمقصود من ذلك أن العدل مطلوب من الزوج فيما هو داخل تحت قدرته كالقسم والنفقة، وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا نَشِلُوا فَوَحِدةً ﴾ [النساء: ٣] أما الميل القلبي إلى واحدة دون الأخرى فلا حرج فيه؛ لأن الحب أمر اضطراري، لا اختياري يتصرف فيه الإنسان باختياره.

O الوجه السادس: اختلف العلماء في وجوب القسم على النبي ﷺ على قولين:

الأول: وجوب القسم عليه، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث الباب حيث كان على يقسم ويعدل ويعتذر عما لا يستطيع العدل فيه مما لا يملكه، وعندي أن الحديث ليس صريحاً في الوجوب، مع ما فيه من المقال المتقدم؛ لأن النبي على قد يكون قسم تطييباً لقلوبهن، ثم اعتذر إلى ربه بما قال. قال الحافظ: (إن معظم الأخبار تدل على أن القسم كان واجباً على النبي النبي النبي النبي المناه

القول الثاني: أنه لا يجب عليه القسم، ولكنه كان يقسم من قبل نفسه لكمال خلقه، وحسن عشرته، ولتطييب نفوس زوجاته، وليتأسى به غيره، واستدل هؤلاء بما يلى:

ا ـ ظاهر قوله تعالى: ﴿ رُبِّي مَن تَشَاء مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاء مُ وَمَنِ أَبْنَعَيْت مَن عَرَبْت فَلَا جُناح عَلَيْك ﴾ [الأحزاب: ٥١] فقد ذكر المفسرون أن المراد بهذه الآية التوسعة على رسول الله ﷺ في ترك القسم؛ أي: إن أمر القسم بين

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۹/ ٢٨٤). (۲) «فتح الباري» (۹/ ٣١٢).

أزواجه إليه، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، وأن معنى الآية: لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك من شئت. وقد جاء هذا المعنى عن جماعة من السلف، منهم ابن عباس ومجاهد والحسن، وقد أخرج هذه الآثار ابن جرير، وذكره ابن الجوزي، ونسبه لأكثر العلماء(۱)، وقال الشوكاني: (هذا قول جمهور المفسرين في معنى هذه الآية، وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره...)(۲).

وقيل: إن معنى الآية: التوسعة عليه في هبة المرأة نفسها؛ أي: لك أن تقبل هبة من تشاء، وتترك هبة من تشاء، والأول أظهر؛ لأنه لم يرد للواهبات ذكر بلفظ الجمع يرجع إليه الضمير في قوله: ﴿مِنْهُنَّ ﴾ فالظاهر أن المراد به الزوجات المتقدم ذكرهن في الآية قبلها. قال القرطبي: (هذا أصح ما قيل في الآية) (٣).

واختار ابن جرير أن الآية عامة في هذا وهذا، قال ابن كثير: (وهذا الذي اختار ابن جرير حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث)<sup>(3)</sup>.

٢ ـ حديث أنس رهي المتقدم في «العشرة» أن النبي الله كان يطوف على نسائه بغسل واحد.

ووجه الاستدلال: أن كونه يدور على نسائه في الساعة الواحدة ينافي وجوب القسم عليه.

٣ ـ ما ورد عن معاذة بنت عبد الله العدوية، عن عائشة و أن رسول الله و كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: ﴿ رُجِي مَن نَشَآهُ مِنْهُنَ ﴾ فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلى فإنى لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۲۲/۲۲)، «زاد المسير» (٦/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير» (۲۹۳/٤). (۳) «تفسير القرطبي» (۲۱٤/۱٤).

<sup>(</sup>٤) «تفسير ابن كثير» (٦/ ٤٣٧). (٥) رواه البخاري (٤٧٨٩).

٤ ـ قالوا: ولأن في وجوب القسم عليه شغلاً عن لوازم الرسالة(١).

والأدلة كما ترى ليست بصريحة في واحد من القولين، وعلى أي حال فقد قسم النبي على بين زوجاته وعدل، وهو الأسوة والقدوة لأمته، وإذا كان غير واجب عليه فهو واجب على غيره، لإقامة العدل الذي أمر الله تعالى به، ولما فيه من المصالح العظيمة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «غاية السول» لابن الملقن ص(٢٠٧).







# وجوب العدل بين الزوجات فيما يُقدر عليه

٢/١٠٦٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ مَائِلٌ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٣٢٠/١٣)، وأبو داود في كتاب «النكاح»، باب (القسم بين النساء) (٢١٣١)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي (٣٣٧)، وابن ماجه (١٩٦٩) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة رابع مرفوعاً.

وقد أعل هذا الحديث بأن همام بن يحيى تفرد برفعه، قال البزار: (لا نعلم رواه عن النبي على إلا أبو هريرة، ولا طريقاً عنه إلا هذه الطريق، يعني طريق همام)(١).

ورواه الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٤٤٩) من طريق سعيد، عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان.. فذكر نحو حديث همام، وذكره الترمذي في «جامعه» (٣/ ٤٤٧) معلقاً عن هشام الدستوائي، عن قتادة بمثله، وهشام ثقة ثبت كما في «التقريب».

والظاهر أن رَفْعَ همام له لا يضر؛ فإنه كما قال الترمذي: (ثقة حافظ)، فلا يضر تفرده ولا مخالفته لغيره، فقد حفظ زيادة يجب قبولها.

<sup>(</sup>۱) «نصب الراية» (۳/ ۲۱٤).

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فمال إلى إحداهما) أي: فلم يعدل بينهما، بل مال إلى إحداهما دون الأخرى.

قوله: (شِقُّه) بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف؛ أي: جانبه ونصفه.

قوله: (مائل) أي: مفلوج، والفالج: مرض يحدث في أحد شقي البدن يبطل حركته وإحساسه، وربما كان في الشقين، ويحدث بغتة.

وعند الترمذي وغيره: «وشقه ساقط» والمعنى ـ والله أعلم ـ أن أهل العرصات يوم القيامة يرونه كذلك، فيكون هذا زيادة في التعذيب، نسأل الله العافية (١).

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات فيما يقدر عليه الزوج، وتحريم الميل مع إحداهن، لما ثبت من الوعيد لمن تعمد الجور والظلم، وأن ذلك من أسباب العقوبة الظاهرة يوم القيامة، نسأل الله السلامة.

ومعلوم أن الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، والميل محرم، فيكون العدل واجباً.

قال الموفق: (لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات خلافاً)(٢).

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة؛ لأن ذلك أبلغ في العدل وأبعد عن الميل، وهذا قول الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠).

ووجه الاستدلال: أن الميل هنا مطلق، فيشمل الميل في كل شيء، سواء أكان في النفقة أم الكسوة أم المسكن، وغير ذلك مما هو داخل في

<sup>(</sup>۱) «تحفة الأحوذي» (۶/ ۲۹٥). (۲) «المغنى» (۱۰/ ۲۳٥).

<sup>(</sup>۳) «بدائع الصنائع» (۲/ ۳۳۲)، «الفتاوی» (۳۲/ ۲۷۰).

مقدور الزوج، وتجنب الميل يستلزم التسوية حتى لا يكون مائلاً إلى إحداهما.

والقول الثاني: أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية؛ لأن التسوية بينهن في النفقة تشق، إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: الأولى أن يسوي بينهن؛ لأن ذلك أبلغ في العدل(١).

والصواب في هذا أن الزوج مطالب بالعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه، وفي هذا من المصالح ما لا يخفى، فإن في العدل التأسي بالنبي على وفي العدل حسن العشرة وسلامة الصدور وراحة الزوج، وعدم العدل يوغر الصدور بين الزوجات، ويجعل الحياة الزوجية في نكد.

قال ابن تيمية: (وأما العدل في النفقة فهو السنة أيضاً، اقتداء بالنبي ﷺ فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة هل هو واجب، أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة)(٢).

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن العدل في النفقة معناه: أن ينفق على كل واحدة من زوجاته بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف، إن كان عندها أولاد، ولهذا قال النبي على في خطبته في حجة الوداع: «ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وهذا هو العدل، لكن لو اشترى لواحدة شيئاً ينقص بيتها وهو موجود عند الأخرى كالغسالة أو الثلاجة ونحوهما، ولم يمكن إصلاحها لم يلزمه أن يشتري للأخرى مثلها؛ لما في ذلك من المشقة، ولما يترتب عليه من الإسراف، وقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «الإنصاف» (۸/ ٣٦٤)، «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (۲/ ٣٣٩)، «نهاية المحتاج»
 (٦/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى» (۳۲/ ۲۷۰). (۳) «المغنى» (۲۱/ ۲٤۲).







# مقدار الإقامة عند الزوجة الجديدة

٣/١٠٦٣ \_ وَعَنْ أَنُس ضَ اللَّهُ عَالَ: مِنَ السُّنَّة إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى النَّيِّبِ أَقَام عِنْدَهَا سَبْعًا، ثمَّ قَسَمَ، وإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (إذا تزوج البكر على الثيب) (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١) من طريق أبي قلابة، عن أنس فطي به.

## الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (من السنة) هذا اللفظ يقتضي أن الحديث مرفوع إلى النبي عَيْكُ الله فهو في حكم قال رسول الله ﷺ كذا، وجعله بعضهم موقوفاً، وهذا ليس بشيء، ومستندهم أن اسم السنّة متردد بين سنة الرسول ﷺ وسنة غيره، كما قال رسول الله على: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...»(١). ولكن احتمال سنة النبي عَلَيْهُ أظهر الأمرين:

١ ـ أن إسناد ذلك إلى سنة النبي على هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.

٢ ـ أن سنة النبي على أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٤٠)، وأحمد (٣٦٧/٢٨) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: «جامع العلوم والحكم»، لابن رجب حدیث (۲۸).

والصحابي يقصد بهذا اللفظ نقل الشريعة، فكان إسناد ذلك إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع، والله أعلم (١٠).

ولذا قال أبو قلابة راويه عن أنس ـ على ما في البخاري ـ: (لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي على ومعناه: أن هذه اللفظة وهي قوله: (من السنة) صريحة في رفعه، فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها، ولو قلتها لكنت صادقاً، إلا أن المحافظة على قول أنس أولى، وقد روى هذا الحديث عن أنس جماعة، وقالوا فيه: قال رسول الله على ألى فيه فرق بين (من السنة كذا) وبين رفعه؛ لأن قوله: إنه رفعه، وقوله: (من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل.

قوله: (البكر والثيب) تقدم معناهما عند الحديث (٩٨٧).

قوله: (سبعاً) أي: سبع ليال؛ لأن عماد القسم هو الليل، ويدخل فيها الأيام، وقد ورد في رواية: (سبعة أيام) وقاعدة تأنيث العدد وتذكيره إنما هي إذا ذكر المعدود، أما عند حذفه فيجوز الأمران مطلقاً، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَعًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وتقدم \_ في الصيام \_ حديث: «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال» أي: ستة أيام (٣).

قوله: (ثم قسم) أي: دار على نسائه ليلة ليلة، أو أكثر حسب الاتفاق.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على إيثار الزوجة الجديدة على الأولى، فإن كانت بكراً أقام عندها سبعاً، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً؛ لأن هذا حق لها بسبب الزفاف، وهذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في قوله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩] وما دل عليه الحديث من أن للبكر

<sup>(</sup>١) «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارمي» (۲/ ۱٤٤)، «سنن الدارقطني» (۳/ ۲۸۳)، «السنن الكبرى» (٧/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البحر المحيط» (٢/ ٢٣٣).

سبع ليال، وللثيب ثلاث ليال، هو مذهب الجمهور(١١).

وهذه التفرقة بين البكر والثيب؛ لأن البكر بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها لكونها حديثة عهد بالزواج، بخلاف الثيب فهي أقل حاجة من ذلك، ولأن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب، فأعطاه الشارع هذه المدة حتى تطيب نفسه ويشبع رغبته (٢).

والقول الثاني: للحنفية، وهو أنه لا فضل للجديدة في القسم (٣)، فإن أقام عندها قضاه للباقيات، لوجوب العدل بين الزوجات، وهذا قد فضلها بمدة فوجب قضاؤها، كما لو أقام عند الثيب سبعاً، ولأن سبب وجوب التسوية اجتماعهما في نكاحه، وقد تحقق ذلك بنفس العقد، والقديمة أولى بالتفضيل؛ لأن الوحشة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها غيرها.

والقول الثالث: أن للبكر ثلاثاً، وللثيب ليلتين، وبه قال سعيد بن المسيب والأوزاعي وجماعة (٤٠)، لحديث عائشة الله عن النبي على أنه قال: «البكر إذا نكحها رجل وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان (٥٠).

والصواب هو القول الأول، لقوة دليله وما تبعه من تعليل، وأما تعليل الحنفية فهو في مقابلة نص فلا يلتفت إليه، وأما حديث عائشة والما فهو ضعيف جداً، كما قال الحافظ<sup>(1)</sup>؛ لأن في سنده محمد بن عمر الواقدي، قال عنه في «التقريب»: (متروك مع سعة علمه).

O الوجه الرابع: الحديث عام في أن الثلاث للثيب، لكن خُصَّ منه ما إذا أرادت أن يكمل لها السبع، فإذا أجابها سقط حقها من الثلاث، وقضى السبع لغيرها، بدليل الحديث الذي بعد هذا.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الزوج لا يستأنف القسم إلا

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۱/ ۲٥٦). (۲) «الشرح الممتع» (۱/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>۳) «الهداية» (۱/ ۲۲۲). (٤) «المغنى» (١٠/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني (٣/ ٢٨٤) وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) "فتح الباري" (٩/ ٣١٥).

بعد تمام السبع للبكر والثلاث للثيب، ولا يقضي هذه المدة للباقيات؛ لأن قوله: (للبكر..) يدل على أن الإقامة حق للمرأة إن شاءت طلبته، وإن شاءت تركته.

O الوجه السادس: المراد بإيثار المقام عند الزوجة الجديدة ما كان متعارفاً عليه، أما المبيت فلا خلاف في دخوله في الإقامة، وأما النهار فالإنسان مطالب بوظائفه الدينية والدنيوية، وما زاد على هذا فهي أحق به من غيرها، والعرف له أثر في مثل هذه الأمور، ومَنْ عمله في الليل وراحته في النهار؛ كالحراس وبعض الجنود ونحوهم، فهذا تكون إقامته بالنهار، ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره.

وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يدخل ليلاً على الضرة في زمن من لها النوبة إلا لضرورة، وأما دخوله في النهار فيجوز للحاجة؛ كدفع نفقة أو عيادة أو إيقاظ أولاد أو تعليمهم، أو نحو ذلك، وإلا فإن الأصل أن النهار تبع الليل، ودخوله في النهار على غير صاحبة النوبة خلاف العدل المأمور به شرعاً(۱)، وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله.

O الوجه السابع: ظاهر الحديث وجوب موالاة السبع والثلاث؛ لأن الحكمة في مشروعية هذه المدة لا تتحقق إلا بالموالاة ولا سيما في حق البكر، ولو فرق وجب الاستئناف ما لم يتخذ ذلك حيلة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۱۰/۲٤٤).

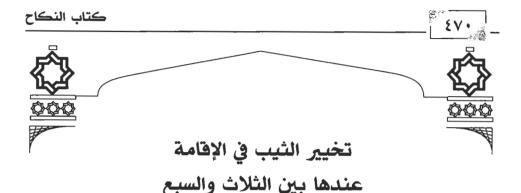

٤/١٠٦٤ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبِّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ مَالِمٌ.

#### 🗓 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه مسلم في كتاب «الرضاع»، باب (قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف) (١٤٦٢) (٤١) من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة المناه المناه به.

O الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (إنه) هذا ضمير الأمر والشأن.

قوله: (ليس بك) أي: لا يتعلق بك، ولا يقع بك.

 <sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳۰۳/٦).

قوله: (إن شئت سبعت لك) أي: إن النبي على خيرها بين أن يبقى عندها سبع ليال، وإذا بقي عندها سبع ليال قضى ذلك لكل امرأة من نسائه.

وفي رواية لمسلم: أن رسول الله على حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال: «إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» وهذه الرواية تفيد سبب الحديث، وأن النبي على قال لها ذلك لما أخذت بثوبه تستزيده من المقام عندها، فتلطف للرد عليها بهذا الكلام الحسن، وبيّن لها الحكم في ذلك.

وقد جاء في رواية عند مسلم \_ أيضاً \_: «إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت، ثم دُرْتُ» قلت: ثلِّث.

والثلاث فيها مزية بعدم القضاء، وفي السبع مزية لها بتواليها، وكمال الأنس فيها، فاختارت الثلاث لكونها لا تُقضى، وليقرب عوده إليها، فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على استحباب ملاطفة الأهل وبيان ما يجب لهم وما لا يجب، والتخيير فيما هو لهم، حتى لا يقع في النفوس شيء، فمن كان عنده أكثر من زوجة، بين لهن أحكام العشرة وأحكام القسم، حتى تعرف المرأة حكم الله تعالى في ذلك، ولا تتهم زوجها بأنه ظلمها وهو بريء من ذلك.

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الزوج يخير الزوجة الجديدة بعد الثلاث إذا كانت ثيباً، فإن شاءت كمل عندها سبعاً، ثم أقام عند كل واحدة من نسائه سبعاً، وسقط حقها من الثلاث؛ لأنها لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار، وهو ثلاث ليال.

وإن شاءت اكتفت بالثلاث ولا يقضي، بل يدور على نسائه كل واحدة ليلتها فقط، ذلك لأن الحق لها كما تقدم في قوله: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» فإذا خيرها واختارت السبع سقط حقها من الثلاث.

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على حسن خلق النبي على وملاطفته لأزواجه بالكلام الجميل، فإنه على مهد لما سيقول لها من حكم الشرع بهذا التمهيد الحسن، وهو قوله: «ليس بك هوان على أهلك». والله تعالى أعلم.







# جواز هبة المرأة يومها لضرتها

٥/١٠٦٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ. وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك) (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة را الله البخاري.

#### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن سودة...) هي سودة بنت زمعة بن قيس بن لؤي العامرية، كانت تحت السكران بن عمرو بن لؤي العامري، ولما بُعث النبي على أسلمت هي وزوجها، وخرجا إلى الحبشة مهاجرين في الهجرة الثانية، ثم قدما مكة، فمات بها زوجها في أنه، فتزوجها النبي على بعد موت خديجة في ودخل عليها في مكة وهاجرت معه، وطالت حياتها معه، وكان قد عُقد له على عائشة في الا أنه لم يدخل بها إلا في المدينة، فهي بعد عائشة في العقد وقبلها في الدخول اتفاقاً، ولهذا جاء في "صحيح مسلم" قول عائشة في العقد توفيت امرأة تزوجها بعدي)(١)، ومعناه: عقد عليها بعد أن عقد على عائشة، توفيت بالمدينة سنة أربع وخمسين، وقيل: خمس وخمسين في الله الله المدينة سنة أربع وخمسين، وقيل: خمس وخمسين في المدينة سنة أربع وخمسين، وقيل: خمس وخمسين في المدينة سنة أربع وخمسين، وقيل: خمس وخمسين في المدينة سنة أربع وخمسين، وقيل: خمس وخمسين المدينة سنة أربع وخمسين، وقيل: خمس وخمسين المدينة سنة أربع وخمسين، وقيل:

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۲۲۳) (٤٨).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» (٨/ ٥٢)، «الاستيعاب» (١٣/ ٥٣)، «الإصابة» (١٢/ ٣٢٣).

وهذا فيه بيان سبب الهبة وأنها في خافت لما كبر سنها أن يفارقها رسول الله في فوهبت يومها لعائشة على أن تبقى معه، وتبقى مع نسائه يوم القيامة، كما جاء في رواية ابن سعد (٣).

لكن اعتبار قصة سودة هي سبب نزول الآية فيه نظر، فإنه مخالف لحديث عائشة والآتي الذي يفيد العموم، ثم إن الحديث من رواية عبد الرحمٰن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة \_ كما سيأتي \_ وقد تفرد بذلك من بين أصحاب هشام (٤).

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وهبة نوبتها لضرتها إذا رضي الزوج بذلك؛ لأن له حقاً في الزوجة، وليس لها أن تسقط حقه منها إلا برضاه، وهذا أمر مجمع عليه (٥)؛ لأن سودة والله وهبت قسمها لعائشة المنها النبي والمنارث سودة عائشة والمنارث عائشة المنها لأنها يومين، يومها، ويوم سودة الذي وهبته لها، واختارت سودة عائشة والنها للها

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۰۹۳). (۲) «سنن أبي داود» (۲۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» (٨/ ٥٤). (٤) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٤٦ \_ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحرر في أسباب النزول» (١/ ٤٤٩).

أحب نسائه إليه، فأرادت أن تهبه لمن يحب عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقهها وشفقتها على الرسول على أما كونه من فقهها فلأن الرسول لله أله لو طلقها لم تبق من أمهات المؤمنين، ولم تكن زوجة له في الآخرة، كما تقدمت الإشارة إليه في رواية ابن سعد، وأما كونه شفقة على رسول الله على فلأنها وهبته لأحب نسائه إليه (۱).

وإذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة والى الزوج بينهما، وإن كانت لا تليها لم يجز الموالاة بينهما إلا برضى الباقيات، فتبقى ليلة الواهبة للموهوبة في موضعها؛ لأن في تقديمها تأخيراً لحق غيرها، وتغييراً لليلتها بغير رضاها، فلم يجز، وهذا هو الراجح(٢).

وإذا رجعت الواهبة في هبتها جاز، وقسم لها زوجها قسماً مستقبلاً، ولا يقضي ما مضى؛ لأنها بمنزلة الهبة المقبوضة، وإنما جاز لها الرجوع في المستقبل مع أنها هبة؛ لأن الهبة هنا لم تقبض، فإن الأيام تتجدد يوماً بعد يوم، فلها أن ترجع فيما يستقبل.

ويرى ابن القيم أن المسألة إذا كانت صلحاً فإنه لا تملك الرجوع، وذلك بأن تقول له: أنا أتفق معك على هبة يومي لفلانة وتبقيني في حبالك، فوافق على هذا الصلح؛ لأن الله تعالى سماه صلحاً، فقال سبحانه: ﴿وَإِنِ اللهُ تَعَالَى سَمَاهُ صَلَحاً، فقال سبحانه: ﴿وَإِنِ اللهُ تَعَالَى سَمَاهُ صَلَحاً أَنْ يُصَلِحاً بَيْنَهُما صُلَحاً ﴾ أمّ أمّ أمّ خَاتَ عَلَيْهِما أَن يُصَلِحاً بَيْنَهُما صُلَحاً ﴾ النساء: ١٢٨] فيلزم كما يلزم الصلح، وإلا لم يكن فيه فائدة، ثم إن عودتها بما وهبت قد يكون من أسباب المعاداة بين الزوجات، والشريعة منزهة عن ذلك.

وما قاله ابن القيم وجيه في نظري، فإن الهبة تلزم ولو لم تقبض على القول الراجح الذي سلف في باب (الهبة)؛ لأن الرجوع فيها من باب إخلاف الوعد، وهو محرم شرعاً؛ لأنه من علامات النفاق، ولو أخبر الزوج الواهبة

<sup>(</sup>۱) انظر: «الشرح الممتع» (۱۲/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۱۰/ ۲۵۰).

حال الهبة أنه لا رجوع لها لكان وجيهاً؛ لأن هذا قد يخفى على النساء(١).

O الوجه الرابع: يجوز للمرأة أن تهب قسمها للزوج، فيتصرف فيه كما يشاء، وله أن يجعله لمن شاء من زوجاته؛ لأنه لا ضرر على الباقيات في ذلك، إن شاء جعله للجميع، وإن شاء خص به واحدة منهن، وكونه للجميع أقرب إلى العدل وأبعد عن الميل، فإذا كن أربعاً ووهبت الرابعة يومها لزوجها قسم لثلاث، وكذا لو خيرهن بين كون قسم الواهبة للجميع وبين القرعة فمن قرعت صارت ليلة الواهبة لها(٢).

وقد استدل العلماء على جواز مصالحة المرأة لزوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط قسم أو نفقة أو غير ذلك؛ بقوله تعالى: ﴿وَإِنِ اَمْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلَحًا ﴾. وقد جاء في «الصحيحين» عن عائشة و في قوله تعالى: ﴿وَإِن اَمْرَاَةٌ خَافَتَ وَاللهُ قالت: (الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حِلِّ، فنزلت هذه الآية في ذلك)(٣).

ومعنى: ﴿نُشُوزًا﴾ أي: ترفعاً عند أداء حقوقها.

ومعنى: ﴿أَوْ إِعْرَاضُا﴾ أي: صدوداً عنها فلا يقوم بحقوقها، وهو معنى قولها: (ليس بمستكثر منها) أي: في المحبة والمعاشرة والملازمة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱۰/۲۰۱)، (٥/۲٥٢ \_ ١٥٣).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۱۱/ ٤٣٦)، «الشرح الممتع» (۱۲/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٦٠١)، «صحيح مسلم» (٣٠٢١).





# جواز الدخول على غير صاحبة النوبة إذا كان يعامل نساءه كذلك

7/1٠٦٦ ـ عَنْ عُرْوَةَ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ عَلَىٰ: يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يُفَضِّل بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً فَيَدْنُوَ مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَكِانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتى يَبْلُغَ الَّتي هُو يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ. وَصَحِّحَهُ الْحَاكِمُ.

٧/١٠٦٧ ـ ولِمُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ فِي قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيثَ.

## 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### 🔾 الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الحديث الأول: فقد أخرجه أحمد (٢٨٣/٤١)، وأبو داود في كتاب «النكاح»، بابٌ (في القسم بين النساء) (٢١٣٥)، والحاكم (١٨٦/٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة عن الله عن الحديث. وفي تمامه: (ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفَرِقَتُ أن يفارقها رسول الله على ...) الحديث، وتقدمت هذه الزيادة قريباً.

وهذا لفظ أبي داود، ولفظ أحمد: (كان رسول الله على ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس، حتى يُفضى إلى التي هو يومها فيبيت عندها).

وهذا الحديث سنده حسن، عبد الرحمٰن بن أبي الزناد متكلم فيه، فقد ضعفه جماعة؛ كابن معين وأحمد والنسائي، ووثقه آخرون كالترمذي والعجلي، وصحح الترمذي له أحاديث أ، وهذا الحديث من روايته عن هشام، وهو ثبت في هشام، قال ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة: عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، لكنه خالف الثقات من أصحاب هشام بن عروة في ذكره قصة سودة سبباً لنزول آية: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ

وأما الحديث الثاني: فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»، باب (وجوب الكفارة على من حَرَّمَ امرأته ولم ينو الطلاق) (١٤٧٤) (٢١) من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة والتها قالت: كان رسول الله على يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر... الحديث بتمامه، وهو حديث طويل.

ورواه البخاري (٥٢٦٨) من طريق علي بن مُسْهِرٍ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﷺ، ولفظ الكتاب هو لفظ مسلم.

ولعل الحافظ ذَهَلَ عن كونه عند البخاري، وإلا فعلى منهجه كان حقه أن يقول: متفق عليه، واللفظ لمسلم، وذَكَرَ هذه الرواية؛ لأن فيها تحديد الوقت، فهي مفسرة لما قبلها.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قولها: (من مكثه عندنا) أي: جلوسه عند زوجاته في منازلهن.

قولها: (وكان قلُّ يومٌ) بالرفع فاعل (قلُّ) لأن هذا فعل جامد يرفع

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (٦/٥٥).

فاعلاً، فإن اتصلت به (ما) فهي إما مصدرية، والمصدر المؤول فاعل، أو كافة، ولا فاعل له، نحو: قَلَّمَا يتخلف الطالب المجد.

قولها: (يطوف علينا) أي: يدور علينا في بيوتنا.

قولها: (من غير مسيس) المراد بالمسيس: الجماع، والمعنى: أنه يدنو من كل زوجة من زوجاته فيقبلها أو يلمسها دون أن يجامعها، وقد دل على هذا المعنى رواية أحمد المتقدمة: (فيدنو ويلمس من غير مسيس).

قوله: (إذا صلى العصر) وقع في رواية حماد بن سلمة، عن هشام (الفجر) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»، وحكم الحافظ عليها بأنها شاذة (۱).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الزوج يحرص على العدل بين زوجاته وألا يفضل بعضهن على بعض لا في المبيت ولا في غيره، وتقدم الكلام في هذا.

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على حسن عشرته وعنايته بأزواجه، فقد كان يدور عليهن كل عصر يتفقد أحوالهن وينظر في مطالبهن، ونحو ذلك، مما يدل على حسن العشرة، لا سيما أنه لو لم يأتيهن كل يوم لطالت عليهن غيبته لتعددهن.

وقد جاء في حديث أنس هله أنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها (٢). وهذا يدل على حسن عشرتهن ومحبتهن للخير، فإن الاجتماع به يله فيه الاستفادة من نصائحه وتوجيهاته، ولعله كان بتوجيه منه يله، ولا ريب أن هذا مما يؤلف القلوب، ويزيل الوحشة، فإن اجتماعهن عند صاحبة الليلة يكسبهن تعارفاً وتواصلاً وتآلفاً.

O الوجه الخامس: لم يرد ما يدل على تخصيص هذا بالنبي ﷺ، بل فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في غير نوبتها إذا كان يعامل

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (۹/ ۳۷۹). (۲) رواه مسلم (۱٤٦٢).

جميع زوجاته كذلك، وله إذا دخل عليهن أن يقبل أو يلمس أو يداعب بدون جماع؛ لأن الجماع حق لصاحبة النوبة، وهذا من حسن العشرة ومن العدل بين الزوجات.

والمشهور من المذهب أنه ليس للزوج أن يدخل في ليلة المرأة إلى بيت ضرتها إلا لحاجة داعية، كما تقدم (١). وذكر الشيخ عبد الرحمٰن السعدي أن الصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس، وإذا كان دخوله على الأخرى ليلا أو نهاراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماً، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور، خصوصاً في المسائل التي لا دليل عليها، وهذه من هذا الباب (٢). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الانصاف» (۸/ ٣٦٧).







# مشروعية القسم في حال المرض

٨/١٠٦٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَداً؟» يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، بابٌ (إذا استأذن الرجل نساءه في أن يُمَرَّضَ في بيت بعضهن فأذنَّ له) (٥٢١٧)، ومسلم (٢٤٤٣) من طريق هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة و أن رسول الله على كان يسأل في مرضه الذي مات فيه. . . وتمامه: فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة: (فمات في اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نَحْرِي وسَحْرِي، وخالط ريقه ريقي) وهذا لفظ البخاري.

#### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: «أين أنا غداً» الذي في البخاري: «أين أنا غداً؛ أين أنا غداً»؟. وعند مسلم: «أين أنا اليوم؛ أين أنا غداً»؟

قوله: (يريد يوم عائشة) في مسلم: (استبطاءً ليوم عائشة). قال الطيبي: (كان الاستفهام استئذاناً منهن لأن يأذن له أن يكون عند عائشة، يدل له قوله: «فَأَذِن له»)(١).

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۱/ ۳۰۱).

قوله: (فأذن له أزواجه) أي: بعد أن استأذنهن، كما في رواية أبي داود الآتية، وعند ابن سعد من طريق الزهري: استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة، ويقال: إنما قالت ذلك لهن فاطمة، فقالت: إنه يشق على رسول الله على الاختلاف (۱)، ولا منافاة بينهما؛ لأنه يمكن الجمع بأن النبي على استأذن واستأذنت له فاطمة المنها.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن المريض يقسم بين نسائه، وأن المرض ليس عذراً في ترك القسم؛ لأن الغرض منه المبيت والعشرة وليس الجماع فقط، ولأن النبي على مرض واشتد مرضه ومع ذلك كان يقسم حتى إنه كان ينسى صاحبة النوبة، ويقول: «أين أنا غداً؛ أين أنا غداً» كما تقدم في رواية البخاري، ومعلوم أن المرض يشغل الإنسان، ويضعف الذاكرة، ثم استأذن أزواجه أن يكون عند عائشة فأذن له، وقد جاء عند أبي داود وأحمد من حديث عائشة في الذاكرة، وإني قد اشتكيت، وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فائذن لى فلأكن عند عائشة»(٢).

فإذا ثقل المريض وعجز عن الطواف على نسائه فظاهر ترجمة البخاري أن الرجل يستأذن نساءه في أن يُمَرَّضَ في بيت إحداهن، فإن أذن وإلا أقرع بينهن، فمن قَرَعَتْ استقر عندها؛ لأن القرعة من باب العدل، وبها تطيب النفوس؛ لأن اختيار واحدة منهن قد يثير شيئاً في أنفس الباقيات، وهذا كله من كمال الشريعة، ومن حسن العشرة التي شرع الله جل وعلا. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۲/ ۲۳۱ ـ ۲۳۲)، قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ ۱٤۱): (إسناده صحيح) وهذا من مراسيل الزهري، ثم إنه لم يجزم بذلك بل قال: (ويقال: . . .).

<sup>(</sup>٢) «السنن» (٢٦٣٧)، «المسند» (٤٣/٤٣) وسنده حسن.





9/١٠٦٩ \_ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة، وأولها في كتاب «الهبة»، باب (هبة المرأة لغير زوجها) (٢٥٩٣)، وفي كتاب «التفسير»، باب ﴿ لَوْلا إِذَ هَمَّتُوهُ ﴾ (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ. . . فذكرته، وهو جزء من حديثها الطويل في حادثة الإفك.

وأخرجه البخاري (٥٢١١) من طريق ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة الله النبي الله كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. . الحديث.

O الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أنه يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، ولأن السفر ببعضهن من غير قرعة فيه تفضيل وميل، وهذا لا يجوز.

أما بالنسبة للنبي على فمن قال: بوجوب القسم عليه فالأمر واضح، ومن قال: إن القسم ليس واجباً عليه، قال: إن هذه القرعة من مكارم أخلاقه، ولطف شمائله، وحسن معاملته.

والقول بوجوب القرعة هو قول أكثر العلماء، ومنهم الشافعية والحنابلة، وأحد الأقوال عن مالك، وذهب مالك في رواية عنه إلى أن له السفر بمن شاء منهن بلا قرعة؛ لأنها قد تكون أنفع له في سفره والأخرى أنفع له في بيته وماله (۱).

والصواب هو القول الأول، لقوة دليله، وهو أن الزوج إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة تعين تقديمها، ولو أراد السفر بغيرها لم يجز، وإن وهبت حقها لغيرها جاز إذا رضي الزوج؛ لأن الحق لها، فصحت هبتها له، كما لو وهبت ليلتها في الحضر، ولا يجوز بغير رضا الزوج، كما تقدم في هبة الليلة.

وإن رضين بخروج إحداهن معه بلا قرعة فلا بأس؛ لأن الحق لهن، إلا أن لا يرضى الزوج، ويريد غير من اتفقن عليها، فيصار إلى القرعة، وكذا لو كان كثير الأسفار، وأراد أن يجعل لكل واحدة سَفْرَةً فإنه يجوز؛ لأن هذا حق متميز لا خفاء فيه.

والقرعة غير موجبة، بمعنى أنه لو أقرع بينهن وخرجت القرعة لواحدة منهن لم يجب عليه السفر بها، بل له تركها والسفر وحده.

وإذا سافر بإحدى نسائه لم يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه، بل يبدأ قسماً جديداً، وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك<sup>(٢)</sup>؛ لأن عائشة على لم تذكر أن الرسول على كان يقضي للباقيات بعد قدومه، ولأن هذه التي سافر بها وإن حظيت بصحبة الزوج، فقد تعبت لمشقة السفر، ولا يحصل لها من الراحة مثل ما يحصل في الحضر، فلو قضى للحاضرات لكان قد مال على المسافرة كل الميل<sup>(٣)</sup>.

O الوجه الثالث: هذا الحديث من أدلة القائلين بمشروعية القرعة لتمييز

 <sup>«</sup>إكمال المُعْلِم» (٨/ ٢٦٧)، «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) «إكمال المُعْلِم» (٦/ ٢٨٧). (٣) «المغني» (١٠/ ٢٥٣).

وثبتت مشروعية القرعة في السنة في أحاديث كثيرة، وقد بوب البخاري في كتاب «الشهادات»، باب (القرعة في المشكلات) وساق في الباب عدة أحاديث إضافة إلى الآيتين السابقتين (3). ومنها حديث الباب، وحديث أبي هريرة والله قال: قال رسول الله عليه لاستهموا» (٥).

وفعلها الصحابة ولله فقد قال البخاري في «صحيحه»: (ويذكر أن أقواماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد) (٢٠) ، وسيأتي للقرعة ذكر في باب «الدعاوى والبينات» ثم في «العتق» إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تكلم ابن القيم عن القرعة في «الطرق الحكمية» ص(٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) «معجم لغة الفقهاء» ص(٣٦١). (٣) «فتح الباري» (٥/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) «فتح الباري» (٢/٩٦).





EAO

١٠/١٠٧٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب القرشي الأسدي وللله أمه أخت أم سلمة زوج النبي الله كان من أشراف قريش، وكان يسكن المدينة، وليس له في البخاري سوى حديث واحد، وهو هذا الحديث، مات سنة خمس وثلاثين فلها (١).

#### الوجه الثانى: فى تخريجه:

فقد رواه البخاري في كتاب «النكاح»، باب (ما يكره من ضرب النساء) (٥٢٠٤) من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، عن النبي على قال: ... وذكر الحديث، وتمامه: «ثم يجامعها آخر اليوم».

ورواه مسلم (٢٨٥٥) من طريق ابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، قال: خطب رسول الله على فذكر الناقة وذكر الذي عقرها... وفيه: ثم ذكر النساء، فوعظ فيهن، ثم قال: «إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة \_ وفي رواية: جلد العبد \_ ولعله يجامعها من آخر يومه...» الحديث.

وعلى هذا فالحديث متفق عليه، إلا أنه عند البخاري بصيغة النهي أو النفي.

<sup>(</sup>۱) «الاستبعاب» (۸/ ۲۰۳)، «الإصابة» (۸/ ۸۸).

# الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يجلد) بصيغة النهي، فالدال ساكنة للجزم، ويجوز الرفع على النفي، وقد جاء مضبوطاً بهما في النسخ المعتمدة (١١)، والجلد: مصدر جلد من باب (ضرب)، وهو الضرب بالسوط، واشتقاقه من جلد الحيوان: وهو غشاء جسمه.

قوله: (جلد العبد) مصدر منصوب مبين للنوع؛ أي: مثل جلد العبد، وفي رواية للبخاري: «ضرب الفحل أو العبد»، وفي رواية عند مسلم: «جلد الأمة».

قوله: (ثم يجامعها آخر اليوم) الغرض من هذه الجملة التنفير عن ضرب المرأة، فإن العاقل يبعد منه أن يجمع بين هذا وذاك؛ لأن المجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في المعاشرة، والمجلود غالباً ينفر ممن جلده.

وقال المناوي: (فيه جواز ضرب النساء والخدم للتأديب، إذ لو لم يكن

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحيح البخاري» طبعة الناصر (٧/ ٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۳۲۸).(۳) «شرح صحیح مسلم» (۱۹/۹۲).

مباحاً لم تَمْدَحْ بالتنزيه عنه، لكن التنزه عنه حيث أمكن أفضل، لا سيما لأهل المروءة والكمال...)(١).

ودل حديث الباب بمفهومه على جواز ضرب المرأة إلا أنه لا يبلغ به ضرب الحيوانات والمماليك، وقد دل على ذلك القرآن، وقد تقدم الكلام على هذا في باب (عشرة النساء)، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «شرح الشمائل» (۱۹۲/۲).



الخُلْعُ: بضم الخاء، من الخَلْعِ بفتحها، وهو النزع والإزالة، وهو مأخوذ من خلع الثوب، وهو نزعه وإزالته، يقال: خلع ثوبه خَلعاً بالفتح، وخلع امرأته خُلعاً بالضم، وضُمَّ المصدر تفرقة بين الحسي والمعنوي(١).

وشرعاً: فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها.

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيمًا حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمور، أو الأقارب، ومعنى: ﴿ فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ \* أي: دفعته فداء عن البقاء مع زوجها.

وأما السّنة فأحاديث الباب.

والحكمة من مشروعيته: أنه من رحمة الله بعباده؛ لأن فيه تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، فإذا كانت الحال غير مستقيمة وكرهت المرأة زوجها لِخَلْقِهِ أو لخُلُقه أو دينه أو كبره أو ضعفه ونحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، وقد سَمَّىٰ الله تعالى الخلع افتداء؛ لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها، كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله، والله تعالى جعل الفداء للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا أبغض المرأة، جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت الرجل.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/ ۳۹۵).

والخلع له ألفاظ معينة، مثل لفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ وما أشبه ذلك، فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق.

والقول الثاني: أنه ليس للخلع ألفاظ معينة، بل كل ما دل على الفراق بعوض فهو خلع حتى ولو وقع بلفظ الطلاق، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.





# أحكام الخُلْع

وفي روَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.

٢/١٠٧٢ \_ وَلأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي، وَحَسَنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً.

٣/١٠٧٣ ـ وَفِي رَوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ عِنْدَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ عِنْدَ اللهِ مَاجَهُ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيماً، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ.

٤/١٠٧٤ ـ وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: وَكَانَ ذَلِكَ أَوّلَ خُلْعِ فِي الْإِسْلَامِ.

#### 🗖 الكلام عليها من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عباس الأول: فقد رواه البخاري في كتاب «الطلاق»، باب (الخلع وكيف الطلاق فيه) (٥٢٧٥) حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس التقفي،

ورواه \_ أيضاً \_ (٥٢٧٦) من طريق خالد \_ وهو ابن عبد الله الطحان \_ عن خالد الحذاء، عن عكرمة، أن أخت عبد الله بن أُبي. . . بهذا، وقال: أتردين حديقته، قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها.

وأما حديثه الثاني: فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»، باب (الخلع) (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس رفي . وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).

وهذا الحديث رجاله ثقات، غير عمرو بن مسلم وهو الجَنَدِي ـ بالفتح ـ اليماني، فإنه متكلم فيه، والأشهر تضعيفه، فقد ضعفه أحمد وابن معين في رواية، والنسائي، وقال ابن حزم: (ليس بشيء)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (۱). ووضعه الذهبي ضمن كتابه «من تُكُلِّم فيه وهو مُوَثَّق» وقال: (صدوق، ضعفه أحمد) (۲)، وقال الحافظ: (صدوق له أوهام).

ثم إنه قد اختلف في إسناد هذا الحديث فروي موصولاً كما تقدم، ورواه عبد الرزاق (7/7/7) ومن طريقه الدارقطني (7/7/7) (7/7/7), والحاكم (7/7/7) عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مرسلاً. وقد ذكر أبو داود هذا المرسل عقب الموصول، وكأنه يعله به، وهذا هو الظاهر؛ لأنه قد اختلف على معمر في هذا الحديث بين عبد الرزاق وهشام، فوصله هشام، وأرسله عبد الرزاق، وقد قال الإمام أحمد: (إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق)<sup>(7/7</sup>. وقال ابن معين: (كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف)<sup>(3/7</sup>. وقول وقال يعقوب بن شيبة: (عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان)<sup>(6/7</sup>. وقول الترمذي بعد الموصول – كما تقدم – (حسن غريب) فيه إشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۷/ ۲۲۹)، «المحلى» (۱۰/ ۲۳۹)، «تهذيب التهذيب» (۸/ ۹۲).

<sup>(</sup>۲) ص(۱٤۷).(۳) «شرح العلل» (۲/۲۱۵).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الدوري» (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) «شرح العلل» (٢/٥١٦)، وانظر: رسالة الشيخ تركي الغميز «الأحاديث التي أشار أبو داود في سننه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» ص(٢٥٦).

وأما حديث عمرو بن شعيب: فقد رواه ابن ماجه (٢٠٥٧) من طريق الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وإسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق مدلس، وقد عنعنه، وبه أعله البوصيري<sup>(۱)</sup>.

وأما حديث سهل بن أبي حثمة: فقد رواه أحمد (١٧/٢٦ ـ ١٨) من طريق الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال: كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس... وساق الحديث إلى أن قال: فكان ذلك أول خلع في الإسلام.

وهذا الحديث سنده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق مدلس كما تقدم، ومحمد بن سليمان بن أبي حثمة لم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، وهما ابن إسحاق والحجاج، وذكره ابن حبان في «الثقات»(٢)، وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول).

#### الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (أن امرأة ثابت) هكذا أبهم في هذه الرواية اسم امرأة ثابت، وجاء عند البخاري عن عكرمة مرسلاً أن اسمها جميلة، وهي بنت أبي، أخت عبد الله بن أبي ابن سلول، ونقله الحافظ في «الإصابة» عن جماعة (٦)، وفي بعضها بعض الطرق ـ كما عند أبي داود وغيره (٤) ـ أنها حبيبة بنت سهل، وفي بعضها كما عند النسائي (٦/١٨٦ ـ ١٨٨) وابن ماجه مريم المغالية، وقد قيل في الجواب عن ذلك باحتمال أنهما واقعتان: في إحداهما جميلة، وفي الأخرى حبيبة، لاختلاف السياق، ولأن في بعض الطرق أصدقها حديقة، وفي بعضها حديقتين، وأما تسميتها مريم فيمكن رده للأول؛ لأن جميلة من آل عبد الله بن عديقتين، وأما تسميتها مريم فيمكن رده للأول؛ لأن جميلة من آل عبد الله بن السمها، والذي يظهر أن التعدد فيه نظر، وعليه فلا بد من الترجيح حسب القوة.

<sup>(</sup>۱) «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱۳٤).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۵/ ۳۷۵)، «تهذیب التهذیب» (۹/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» (١٢/ ١٧٥). (٤) «السنن» (٢٢٢٨).

وهذا الخلاف لا يترتب عليه حكم، ولكن ذكرته لوروده في بعض الروايات كما مرَّ.

وثابت بن قيس هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي، خطيب الأنصار، أول مشاهده أُحد، وبشره النبي على بالجنة في قصة شهيرة ثابتة في «الصحيحين»، قتل يوم اليمامة شهيداً سنة ثنتي عشرة، هيئه (۱۱).

قوله: (ما أعيب عليه) هكذا في «البلوغ» بالياء من العيب، وهو لفظ النسائي (٦/ ١٦٩)، قال الحافظ: (وهو أليق بالمراد) (٢)، والعيب هو الرداءة أو النقص التي يخلو منها الخَلْقُ السليم أو الصَّنْعُ السليم. والذي في البخاري: (ما أُعْتُبُ عليه) بضم التاء المثناة من فوق، ويجوز كسرها، من العتاب، وهو اللوم على تصرف مكروه.

قوله: (في خلق) بضم أوله وثانيه، وهو صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بغير تكلف.

والمعنى: لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان في دينه، ولكني أكرهه طبعاً، وقد ورد في رواية ابن ماجه: (لا أطيقه بغضاً).

قوله: (ولكن أكره الكفر في الإسلام) لها معنيان:

الأول: أنها خشيت أن يحملها بغضها له على إظهار الكفر، ليفسخ نكاحها منه، لما ورد في رواية: (إلا أني أخاف الكفر).

الثاني: أن المراد بالكفر كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له، فأطلقت على النشوز وبغض الزوج وغيرهما الكفر مبالغة؛ لأن هذه التصرفات تنافي خلق الإسلام؛ أي: فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي مقتضى الدين، وهذا المعنى أظهر، لقولها: (أكره) ولقولها: (في الإسلام).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۲/ ۷۰)، «الإصابة» (۲/ ۱۶)، «تفسير ابن كثير» (۷/ ۳٤٦)، «فتح الباري» (۲/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٩/ ٣٩٩).

قوله: (أتردين عليه حديقته) استفهام حقيقي يطلب به الجواب، والحديقة: البستان من النخيل كان عليه حائط أم لا، وقد جاء في رواية عند البزار من حديث عمر رهيه: (وكان تزوجها على حديقة نخل)(۱) وعند أبي داود: (فإني أصدقتها حديقتين، وهما بيدها، فقال النبي عليه: «خذهما وفارقها» ففعل)(۲).

قوله: (اقبل الحديقة وطلقها) هذا أمر إيجاب، قال تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ عِمْرُونِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فالمراد أنه يجب على الزوج أحد الأمرين، فإذا تعذر الإمساك بمعروف لطلبها الفراق تعين عليه التسريح بإحسان. وقال الحافظ: هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، والأول أظهر لما تقدم، واختاره الصنعاني (٣)، والشوكاني (١٤)، والشيخ عبد العزيز بن باز. والحافظ لم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره، ولعله يرى أن الأصل بقاء الزوجية وأن الرسول على مرشد وناصح لا يُلزم أحداً بما لا يلزمه. وسياق الحديث يؤيد الوجوب.

قوله: (تطليقة) أي: طلقة واحدة بائنة، وليس طلاقاً رجعياً؛ لأنه لو لم يكن بائناً لم يحصل به المقصود، فإنه بإمكانه أن يأخذ المال، ثم يرجع.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية الخلع إذا وجدت أسبابه ودواعيه، وقد أجمع العلماء على ذلك، إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي، فإنه لم يجزه، ولذا قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيًّا﴾ [النساء: ٢٠] فأورد عليه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فادعى نسخها بآية النساء (٥). ولعله لم يبلغه الحديث، وإلا فهو قول شاذ خارج عن الإجماع، قال القرطبي: (هذا الحديث أصل في الخلع، وعليه جمهور الفقهاء)(١٥).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۲۲۸).

<sup>(</sup>٤) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» (۱/۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) «سبل السلام» (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (٩/ ٣٩٥).

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن المرأة إذا كرهت الرجل وخافت ألا تقوم بحقوقه أن لها طلب الخلع، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَا حُدُودَ اللّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي: فيما دفعته فداء عن البقاء مع الزوج، فإن كانت الحال مستقيمة فالخلع مكروه أو محرم، لما يلي:

ا \_ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ فإن نَفْيَ الجناح وهو الإثم يدل على أن الخلع مع استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح، ثم غلظ الوعيد، فقال سبحانه: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

٢ - حديث ثوبان هي أن النبي على قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأسٍ فحرام عليها رائحة الجنة»(١). وهو ظاهر في التحريم، للوعيد الشديد.

٣ ـ أن الخلع في مثل هذه الحال إضرار بالزوجين، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، وهدم لبيت الزوجية، وتشتيت للأسرة إن كان لها أولاد.

وعند الجمهور أن الخلع يقع مع استقامة الحال، قال الوزير ابن هبيرة: (اتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين) $^{(Y)}$ .

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْكَا مَرَيْكًا ﴾ [النساء: ٤] وإذا جاز أخذ العوض وقع الخلع، وأجابوا عن الآية المتقدمة بأنها جرت على حكم الغالب (٣).

والقول الثاني: أن الخلع في حال استقامة الحال محرم ولا يقع، فإن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲۲٦)، والترمذي (۱۱۸۷)، وابن ماجه (۲۰۵۰)، وأحمد (۷۲۲۸)، (۲۰۵۰)، وأحمد (۲۲۲۸)، (۲۲۲۸)، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان شخصه مرفوعاً. قال الترمذي: (حديث حسن)، انظر: «عون المعبود» (۲۰۸/۳)، «الإرواء» (۷۰/۷).

<sup>(</sup>٢) «الإفصاح» (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٩٤)، «فتح الباري» (٩/ ٣٩٧).

أوقعه بلفظ الخلع وما أشبهه لم يقع، وإن أوقعه بلفظ الطلاق فهو طلاق، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة(١)، واستدلوا بالآية الكريمة، وحديث ثوبان المتقدم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما يفتدي الأسير، وأما إذا كان كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام)(٢).

O الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن مجرد وجود الشقاق من قِبَلِ المرأة كاف في جواز الخلع، وأنه يجوز للرجل أخذ العوض منها إذا كرهت البقاء معه.

والقول الثاني: أنه لا بد أن يقع الشقاق منهما جميعاً، لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَا آلًا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ونسب ابن رشد هذا القول إلى داود الظاهري.

والقول الأول هو الصواب؛ لأن حديث ابن عباس والقول الأول هو الصواب؛ لأن حديث ابن عباس والقوق الزوج من حسن ذكر، وأما الآية فإن المراد فيها أن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج من حسن المعاشرة والطاعة، كان ذلك مقتضياً لبغض الزوج لها، فنسبت المخافة إليهما لذلك.

ومما يؤيد عدم اعتبار الشقاق من الجانبين أن الرسول على لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له، ثم إن القول بالجواز إذا وقع الشقاق من قبل المرأة هو اللائق بيسر الإسلام، فإن القول الثاني، فيه حرج على المرأة إذا كرهت الزوج ولم تستطع البقاء معه، ولم يحصل من جانبه شيء.

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» (۸/ ۳۸۳)، «الشرح الممتع» (۱۲/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى» (۲۲/۳۲)، «المغنى» (۱۰/۲۷۲).

الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الخلع لا بد أن يكون على عوض، لقوله ﷺ: «أتردين عليه حديقته»، ولقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا الْفَدَاء؟.
أَفْنَدَتُ بِدِيْكِ ، وإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء؟.

وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف؛ لأن الزوج هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج وأنفق عليها، ثم هي بعد ذلك تطلب الفراق، فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت منه؛ لأن ما فعلت منافي لشكر نعمة الزوج وإحسانه، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة (۱).

والقول الثاني: يصح الخلع على غير عوض، وهو رواية في المذهب الحنبلي، اختارها الخرقي، وابن عقيل، وشيخ الإسلام ابن تيمية. وبه قال مالك<sup>(۲)</sup>، وذلك لأن الخلع قطع للنكاح، فَصَحَّ من غير عوض كالطلاق، ولأن المقصود من الخلع - وهو تخليص الزوجة نفسها - قد حصل، فصحَّ الخلع كما لو كان بعوض، ولأن العوض حق للزوج، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج؛ كغيره من الحقوق، وأجابوا عن الآية بأنها محمولة على الغالب، وهو أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض.

O الوجه السابع: ظاهر الحديث أن الزوج يأخذ من زوجته ما أعطاها من الصداق بدون زيادة، لقوله: «أتردين عليه حديقته» وقد اختلف العلماء في أخذ الزيادة على ما أعطاها على أقوال ثلاثة:

الأول: أنه يجوز أخذ الزيادة، وهذا مذهب الجمهور (٣).

واستدلوا بما يلي:

١ \_ قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَدَتْ بِهِ ﴾ وهذا عام في القليل والكثير؛ لأن (ما) موصولة، وهي من صيغ العموم، قال مجاهد: (إذا خلعها

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ١٤٧)، «مغنى المحتاج» (٣/ ٢٦٧)، «المغنى» (١٠/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) «التذكرة» ص(٢٥٠)، «المغنى» (١٠/ ٢٨٧)، «الاختيارات» ص(٢٥٣).

<sup>(</sup>۳) «شرح ابن بطال» (۷/ ٤٢٢)، «تفسير ابن كثير» (۱/ ٤٠٤).

٢ ـ أن عوض الخلع كسائر الأعواض في المعاملات، فالقدر فيه راجع إلى الرضا، فإذا دفعت المرأة زيادة فلا مانع من أخذها.

القول الثاني: أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها، وهذا قول عطاء والزهري وجماعة (٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤)، وعلى هذا القول لا بد أن يرد الزيادة \_ على ما قاله بعض الحنابلة \_ إن كان أخذها، واستدلوا بهذا الحديث، وفيه عند ابن ماجه من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس عباس عباس أن (فأمره النبي النه أن يأخذ حديقته ولا يزداد) (٥)، وحملوا الآية على معنى: فيما افتدت به من الذي أعطاها، لتقدم قوله: ﴿وَلَا يَحِلُ لَكُمُ أَن يَأْخُذُوا مِمَّا عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا [البقرة: ٢٢٩] فردوا آخر الآية على أولها، أو يقال: الآية عامة، ولكنها خصصت بالسنة التي صرح النبي على فيها بعدم الزيادة (٢).

والقول الثالث: أن أخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وبه قال بعض السلف(٧). ولعل هؤلاء يأخذون بأحاديث

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٩/ ٣٩٧) قال الحافظ: (سنده صحيح).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۹/ ۳۹۲ ـ ۳۹۷). (۳) «المغنى» (۲۱۹/۱۰).

<sup>(</sup>٤) «الإنصاف» (٨/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٢٠٥٦) وإسناده صحيح، إلا أنه أُعل بأن الصواب إرساله، وله شواهد كلها مرسلة، لكن يعضد بعضها بعضاً، كما قال الحافظ. [انظر: «الإرواء» (٧/ ١٠٣ \_ ١٠٣)].

<sup>(</sup>٦) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۷) «المغني» (۱۰/ ۲۷۰)، «الإنصاف» (۸/ ۳۹۸).

الجواز، ويقولون: إن أخذ الزيادة ليس من المروءة، قال ميمون بن مهران: (من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان)، وعن سعيد بن المسيب قال: (ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها لِيدع لها شيئاً)(١١).

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن المرأة إن بذلت له الزيادة ابتداء جاز له أخذها مع الكراهة؛ لأنه ينافي المروءة، وأما إذا طلب الزيادة فالظاهر أنه يُمنع لأمرين:

الأول: أن الزيادة ليس لها حد.

الثاني: أن إباحة الزيادة تغري الأزواج بالعَضْلِ؛ لأن الزوج قد يحقد على المرأة لكونها طلبت منه الخلع لبغضها له، فإذا ترتب على طلب الزيادة عدم الخلع؛ لعدم قدرتها عليه، فإن القاضي يلزمه بالخلع، ويعطيه المهر الذي دفعه بدون زيادة.

O الوجه الثامن: اختلف العلماء هل الخلع فسخ أو طلاق؟ وسبب الخلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أو لا يخرجها؟.

فالقول الأول: أن الخلع يقع به طلقة بائنة؛ لأنه لو كان للزوج رجعة عليها في العدة لم يكن لدفع العوض معنى، فصار طلاقاً بائناً، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والحنفية، والشافعية في المعتمد، والحنابلة في إحدى الروايتين، والمذهب خلافها $^{(7)}$ ، واختاره ابن باز في شرح «البلوغ» ونقله عنه ابن بسام في «نيل المآرب» $^{(7)}$  وأنه قال عن قول ابن تيمية: إنه فسخ: (إنه من الأقوال المرجوحة) وقال: (إن حديث «وطلقها» صريح بأنه يحتسب من الطلاق وليس مجرد فسخ) وعلق الشيخ محمد العثيمين ترجيح القول بأنه

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (٦/٣/٦) بسند صحيح. [انظر: "فتح الباري» (٩/٤٠٢)].

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الاستذكار» (۱/۱ ۱۸٤)، «بدائع الصنائع» (۳/ ۱۱٤، ۱۰۱)، «بدایة المجتهد»
 (۳/ ۱۳۵)، «مغنی المحتاج» (۳/ ۲۲۸)، «المغنی» (۱/ ۲۷۶).

<sup>. (</sup>TOA/T) (T)

طلاق على صحة لفظة: «وطلقها تطليقة»(۱)، وممن رجح هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم( $^{(1)}$ ، والشنقيطى $^{(2)}$ .

واستدلوا بقوله على: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فالطلاق المأمور به من قبله على هو عوض المال، إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق، فالعوض مدفوع له عما يملكه، ولو كان لا يقع به طلاق ما أمره النبي على به به لأنه على لا يأمر بالطلاق. كما استدلوا بأن المرأة بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون الخلع طلاقاً.

القول الثاني: أن الخلع فسخ، لا طلاق، بشرط ألا ينوي به الطلاق ولا يوقعه بصريحه، وهذا قول الشافعي في القديم، والحنابلة في أشهر الروايتين، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (ئ)، قال ابن كثير (٥): (وهو ظاهر الآية الكريمة)، واختاره الصنعاني (٢)، والشوكاني (٧)، والشيخ عبد الرحمٰن السعدي، وهو ظاهر اختيار ابن عثيمين (٨).

واستدلوا بما يلي:

ا ـ قوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ثم قال: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا اَفْلَاتُ مِوْ الطّيقتين فِيهَا أَفْلَاتُ مِوْ الْجَلع، ثم ذكر تطليقة بعدهما، ولو كان الخلع طلاقاً لكان المذكور أربعاً، وهذا خلاف الإجماع، وهذا ما فهم ابن عباس على من الآيات، فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم،

<sup>(</sup>۱) «الشرح الممتع» (۱۲/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) "فتاوى ابن إبراهيم" (۱۰/ ۳۰۹). (۳) "أضواء البيان" (۱/ ۲۷٤).

<sup>(</sup>٤) «روضة الطالبين» (٧/ ٣٧٥)، «الإنصاف» (٨/ ٣٩٢)، «الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٩)، «تهذيب مختصر السنن» (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>۵) «تفسير ابن كثير» (۱/ ٤٠٥). (٦) «المصنف» (١٩٦/٦).

<sup>(</sup>۷) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٨١). (۸) «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٧٠).

ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك(١).

٢ ـ رواية أبي داود والترمذي المتقدمة: (أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي عليه عدتها حيضة).

ووجه الدلالة: أن الاعتداد بحيضة دليل على أنه فسخ؛ لأن هذا غير معتبر في الطلاق؛ إذ لو كان طلاقاً لم يكتف بحيضة للعدة، قال الخطابي: (هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق)(٢).

" \_ ما جاء في رواية البخاري: (فردت عليه، وأمره ففارقها) وفي رواية أبي داود والترمذي: (خذهما ففارقها)، وجاء في حديث حبيبة بنت سهل أن النبي على قال لثابت بن قيس: «خذ منها» فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها. وليس فيه ذكر الطلاق (").

هذه أدلة الفريقين، وقد أجاب كل فريق عن أدلة الآخر، فمن قال: إن الخلع طلاق أجاب عن أدلة القائلين بأنه فسخ بما يلي:

الأول: أما ما ورد عن ابن عباس رأي فعنه جوابان:

المنع، وهو أنه معارض بما ورد عنه على من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ فقد أخرج الطبري بسنده عن إسماعيل بن سُميع، عن أبي رزين، قال: قال رجل: يا رسول الله الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: ﴿فَإِمْسَاكُ مِعْرُونِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَ ﴾ (١٠).

قال الحافظ: والأخذ بالحديث أولى، فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس ـ بسند صحيح ـ قال: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة، فإما أن يمسك فيحسن صحبتها، أو

<sup>(</sup>۱) «المصنف» (٦/ ٤٨٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٢)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٤٠)، وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (٧/ ٣١٦)، «التمهيد» (٣٧/ ٣٧٧ \_ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) «معالم السنن» (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٢٢٧)، والنسائي (٦/ ١٦٩)، ومالك (٢/ ٥٦٤)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) «تفسير الطبرى» (٤/ ٥٤٥).

يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئاً)(١).

وعلى هذا ففراق الخلع المذكور لم يُرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند وجود سببه، وتكون الآية قد تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق، لا أنه شيء غير الطلاق؛ لأنه ذُكر بعد الطلقة الثالثة، وقوله: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو: ﴿ فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ .

٢ ـ الجواب الثاني: بالتسليم، وهو أنه لو قلنا: إن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ لم يلزم منه عدم عد الخلع طلاقاً ؛ لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطيه الزوج زوجته، فاستثنى منه صورة جائزة، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقاً ، كما هو ظاهر سياق الآية .

الثاني: أما الاستدلال برواية العدة بحيضة، فلا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة، ومما يوضح ذلك أن الإمام أحمد يقول ـ في أشهر الروايتين عنه ـ: إن الخلع فسخ لا طلاق، ويقول ـ في أشهر الروايتين عنه ـ: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة، فظهر عدم الملازمة عنده.

الثالث: أما ألفاظ المفارقة الواردة في بعض الروايات فالمراد بها الطلاق في مقابلة العوض، بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة، والروايات يفسر بعضها بعضاً.

أما القائلون بأن الخلع فسخ لا طلاق، فأجابوا عن لفظة: (وطلقها تطليقة) بأنه لا يحتج بها، لقول البخاري بعدها: (لا يُتابع فيه عن ابن عباس أي: لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في هذا الحديث؛ لأنه خالف الثقات، وهو يُغرب ـ كما في التقريب ـ ولأن الحديث مروي عن ابن عباس من طريقين بدون ذكر الطلاق، كما ذكر البخاري في «صحيحه» بعد

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (٤/ ٥٤٢)، «فتح الباري» (٩٩ ٣٩٦).

ذلك. ثم إن ابن عباس من القائلين بأن الخلع فسخ، لما روى طاوس، عن ابن عباس أنه قال: (الخلع تفريق، وليس بطلاق)(۱). فيبعد أن يذهب ابن عباس إلى خلاف ما يرويه عن النبي على وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس في أنه قال: (كل شيء أجازه المال فليس بطلاق)(٢).

وقد أجاب القائلون بأنه طلاق بأن كلمة البخاري لا تسقط الاحتجاج بالحديث؛ لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره، ومراده بذلك طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولهذا عَقَّبَهُ برواية خالد الطحان، عن خالد، عن عكرمة مرسلاً، ثم برواية إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي على: (وأمره ففارقها) وعن أيوب موصولاً وفيه: (وأمره ففارقها) "".

والذي يظهر - والله أعلم - أن الخلع فسخ وليس بطلاق؛ لقوة أدلة القائلين به، فإن رواية (وطلقها) مرسلة، وقد رواه البخاري بلفظ: (وأمره ففارقها)، والله تعالى جعل الافتداء غير الطلاق، وذلك عام سواء أكان بلفظه أم بلفظ آخر؛ لأن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ.

وثمرة الخلاف أنا إذا قلنا: إن الخلع طلاق فخالعها مرة حسبت عليه طلقة، فينقص بها عدد طلاقه، وإن خالعها ثلاثاً طلقت ثلاثاً، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.

أما على القول بأنه فسخ فإنها لا تحرم عليه ولو خالعها مراراً بمعنى أنها لا تبين منه بينونة كبرى، بل له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين بشرط الرضا.

وترجيح واحد من القولين مرجعه إلى اجتهاد القاضي الذي سيحكم بالخلع، وإن كان رأي الجمهور على أنه يصح الخلع من غير قضاء القاضي؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع والنكاح، فلا يفتقر إلى القاضي، وكما يجوز الطلاق

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (١١٢/٥)، وانظر: «التمهيد» (٣٧٧/٢٣)، «فتح الباري» (٩/٣٠٩).

<sup>(</sup>۲) «المصنف» (٦/ ٤٨٧). (٣) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٤٠١).

دون القاضي فكذا الخلع، لكن القول بأنه يحكم به القاضي وجيه، ولا سيما في زماننا هذا من باب الاحتياط في الحقوق والاجتهاد فيما يحتاج إلى اجتهاد.

O الوجه التاسع: في الحديث دليل على جواز الخلع زمن الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه؛ لأن الرسول على لله يستفصل زوجة ثابت عن حالها، ولأن حكمة المنع من الطلاق حال الحيض الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها، وهذا كله تفريع على أن الخلع طلاق، وأما على أنه فسخ فالأمر واضح.

O الوجه العاشر: على القول بأن الأمر في قوله: «اقبل الحديقة وطلقها» للوجوب يستفاد منه جواز إلزام الزوج بالموافقة على الخلع إذا امتنع، وذلك في حالة تضررها بالبقاء معه، أو كان لخلل في عفته، وهذه المسألة يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي ونظره، ولهذا نقل ابن مفلح أن بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ألزموا بالخلع(١).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (القول بوجوب الخلع أظهر عند الحاجة إليه، فإذا تمنع الزوج، ولم تمكن الموافقة بينهما والالتئام فالواجب تخليص أحدهما من الآخر، فإن كان الزوج يظن رجوعها إليه وانقيادها وأبى الخلع فإن القاضي لا يلزمه، وقد نقل ابن مفلح اختلاف كلام شيخ الإسلام في وجوبه، ولعله منزل على حسب الأحوال).

○ الوجه الحادي عشر: اختلف العلماء في عدة المختلعة على قولين:

الأول: أنها كعدة المطلقة، ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وهذا قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، قال الترمذي: (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم)(٢). واستدلوا بحديث ابن عباس في هذا، وفيه: (وطلقها

<sup>(</sup>۱) «الفروع» (۳٤٣/٥). (۲) «جامع الترمذي» (۳٦٤/٤).

تطليقة) قالوا: فإذا كان الخلع طلاقاً فالعدة عدة مطلقة، قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يُرْبَعُنِكُ إِنَّفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوَّةً ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

الثاني: أنها لا تعتد وإنما تستبرئ بحيضة، فإذا حاضت واحدة انتهت عدتها، وهذا قول عثمان فيهم، فقد قضى به، كما أخرجه النسائي وابن ماجه (۱). وبه قال عبد الله بن عمر فيهم كما أخرجه أبو داود (۲). وهو قول ابن عباس وإسحاق بن راهويه وأحمد في رواية عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (۳). واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز.

واستدل هؤلاء برواية أبي داود والترمذي المذكورة: (أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فجعل النبي على عدتها حيضة).

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة دليله؛ فإنه صريح في المراد، وليس مع من قال: تعتد كالمطلقة إلا لفظة: (وطلقها) ولم يرد أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض، ثم إن المختلعة تشبه الجارية المشتراة بجامع العوض في كل.

وأما قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَتُ ... ﴾ فلا يقتضي أن المختلعة تعتد بثلاث، ولو قلنا إن الخلع طلاق؛ لأن الله تعالى قال في آخرها: ﴿وَبُمُولَهُنَ أَخَقُ بِرَدِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وقد تقدم أن المختلعة لا رجعة له عليها، لكن يرد على هذا أن المطلقة ثلاثاً لا رجعة عليها ومع ذلك تعتد كالمطلقة، وهنا جوابان:

الأول: بالتسليم، فيقال: إن المطلقة ثلاثاً لا يجب عليها ثلاثة قروء، بل تستبرئ بحيضة، والآية تشملها بعمومها المذكور في صدرها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن كان من العلماء من قال بالاستبراء فهذا له وجه قوي)(1).

وقد ذكر صاحب «الاختيارات» (٥): أنه نُقِلَ عن ابن اللبان الفرضي ـ وهو

<sup>(</sup>۱) «السنن» (٦/ ١٨٦)، «سنن ابن ماجه» (٢٠٥٨) وسنده صحيح لشواهده.

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۲۲۳۰) وسنده صحيح. (۳) «زاد المعاد» (۵/۷۷۲).

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى» (٣٤٢/٣٢). (٥) ص(٢٨٢).

من فقهاء الشافعية \_ القول بذلك(١).

الثاني: بإيجاد الفرق، وهو أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن المطلقة ثلاثاً يلزمها ثلاثة قروء، بينما المختلعة فيها خلاف حتى عن الصحابة ، وعلى هذا فلا إشكال. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (۹/۳۷۳)، وابن اللبان هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن اللبان الفرضي الفقيه، له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (٤/٤٥١ ـ ١٥٥).



الطلاق لغة: التخلية والإرسال والترك، يقال: طَلَقَتِ الناقةُ \_ بفتح اللام \_ إذا سرحت حيث شاءت، وطلقت المرأة تطلق طلاقاً فهي طالق وطالقة: إذا خليت من وثاق النكاح(١).

وجاء في «شرح الفصيح» أنه يقال: (طَلُقَتْ ـ بضم اللام ـ وهذا إن جعلت الفعل لها، فإن جعلته للزوج، قلت: طُلُقَتْ تطليقاً، وإن شئت طلاقاً) (٢).

والطلاق شرعاً: فراق الزوجة بحلِّ قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص.

وقد ثبت تشريع الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقد شرع الله الطلاق وبين أحكامه في آيات كثيرة، قال تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّنَاتٌ فَإِمْسَاكُ مِعَرُونٍ أَوْ تَسَرِيحُ بِإِحْسَنُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ مُرَّبَقُهُ كَانَفُسِهِنَ ثَلَقَةً قُرُونً مِن اللّهَ قُرُونً مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضَتُمْ فَلَقَ فَرِيضَةً فَيضَفُ مَا وَضَعُ البّي وَالله وَالله

وهذا كله من رحمة الله تعالى بعباده وتفضله عليهم وإحسانه بهم؛ لأن الطلاق عند الحاجة إليه من نعم الله تعالى، كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح غريب المهذب» لابن بطال (۲/ ۹۸)، «الدر النقى» (۳/ ۳۷۱).

<sup>(</sup>٢) «شرح الفصيح» المنسوب للزمخشري (١/ ٣٠٥).

وأما السنة: فأحاديث الباب.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق.

والحكمة من مشروعيته: إزالة الضرر والمفسدة إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين وفسدت الحياة الزوجية؛ لأن البقاء على هذا الوجه إضرار بالزوج بإلزامه الإنفاق والسكن، وحبس للزوجة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة، فأجازه الإسلام بعد أن ندب إلى الصبر وتحمل ما قد يحصل من الزوجة، ولا يُلجأ إليه إلّا بعد استنفاد جميع وسائل العلاج.

وقد ذكر العلماء أن أحكام التكليف الخمسة تأتي عليه، فيكون مباحاً إذا احتاج الزوج إليه لكراهة المرأة ونحو ذلك، ولم يستطع الصبر، مع أن الله تعالى رغب في الصبر في قوله سبحانه: ﴿ فَإِن كُرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى ٓ أَن تَكُرَهُوا شَيَّكَا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كُولُوا شَالَكَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كُولُوا النساء: ١٩].

ويكون مستحباً إذا احتاجت الزوجة إليه لكراهة الرجل ونحوها، ويكون حراماً إذا كان لغير العدة؛ كالطلاق في زمن الحيض، أو كان أكثر من واحدة، ويكون واجباً إذا آلى الزوج من زوجته ومضت المدة ولم يرجع، ويكون مكروهاً فيما عدا ذلك؛ كحال استقامة الزوجين(١).

قال الوزير ابن هبيرة: (أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الحياة الزوجية مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال)(٢).

<sup>(</sup>۱) «التفسير وأصوله» (۲/ ١٥٦)، «الشرح الممتع» (۱۳/۷).

<sup>(</sup>٢) «الإفصاح» (٢/ ١٤٧).

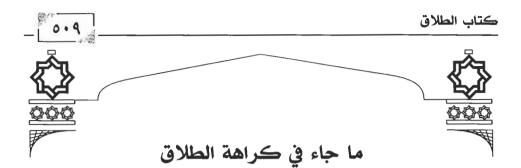

١/١٠٧٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الْحَكَلِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجّحَ أَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»، بابٌ (في كراهة الطلاق) (٢١٧٨) من طريق محمد بن خالد الواهبي، عن معرف بن واصل، عن محارب، عن ابن عمر شلاء عن النبي شلاق قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».

ورواه ابن ماجه (۲۰۱۸) من طریق محمد بن خالد الوهبي، عن عبید الله بن عمر رفع مراب، عن محارب، عن عبد الله بن عمر رفع مراب، عن محارب، عن عبد الله بن عمر مراب

وهذا هو إسناد أبي داود مع إبدال معرف بن واصل بعبيد الله بن الوليد، فإما أنه وهم من بعض الرواة، أو أن لمحمد بن خالد فيه شيخين، وعلى كل فإسناد ابن ماجه ضعيف جداً؛ لأن عبيد الله بن الوليد ضعيف جداً، وخاصة في حديثه عن محارب، قال عنه الحاكم: (روى عن محارب أحاديث موضوعة)(۱)، وعلى هذا فلا يُقوِّي رواية أبي داود الموصولة.

ورواه الحاكم (١٩٦/٢) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۷/ ۰۰).

أحمد بن يونس، ثنا معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر على قال: قال رسول الله على: «ما أحلَّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق».

وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وقال الذهبي: (صحيح على شرط مسلم).

وهذا فيه نظر، لأمرين:

الأول: محمد بن عثمان بن أبي شيبة مختلف فيه (١١)، وقد ذكره الذهبي نفسه في كتابه «الضعفاء» وقال: (كذبه عبد الله بن أحمد، ووثقه صالح جَزَرة)(٢١)، فكيف يصحح حديثه هنا؟!

الثاني: الاختلاف عليه، فقد رواه أبو داود \_ كما سيأتي \_ عن أحمد بن يونس مرسلاً، ويبدو \_ كما يقول الألباني \_ أن الذهبي لم ينتبه لهذه المخالفة (٣).

فقد روي هذا الحديث مرسلاً، رواه أبو داود (٢١٧٧) من طريق أحمد بن يونس، عن معرف بن واصل، عن محارب، عن النبي على وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه مرسل؛ لأن محارب بن دثار تابعي.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٥٣/٥) من طريق وكيع بن الجراح، والبيهقي (٣٢٢/٧) عن يحيى بن بكير، كلاهما عن معرف بن واصل، عن محارب، عن النبي على مرسلاً.

وأحمد ويحيى ووكيع أرجح من محمد بن خالد الوهبي، بل وكيع وحده أرجح من محمد، وعليه فالمرسل أرجح، وقد رجح الإرسال أبو حاتم كما في «العلل» (١٣/ ٢٢٥)، والدارقطني كما في «العلل» (١٣/ ٢٢٥)، والبيهقي كما في «السنن الكبرى»، وكذا الخطابي والمنذري(٤٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الميزان» (۳/ ٦٤٢). (۲) «المغنى في الضعفاء» (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الإرواء» (٧/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) «التلخيص» (٣/ ٢٣٢)، «معالم السنن» (٣/ ٩٢).

O الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الطلاق غير محبوب لله تعالى، لما فيه من المفاسد والأضرار في حق الزوجين والأولاد، وهذا يدل على أنه ينبغي للزوج تجنب الطلاق ما أمكن.

والطلاق عند الحاجة إليه نعمة كبيرة وفضل عظيم، إذ يحصل به الخلاص من العشرة المُرَّة، وفراق من لا خير في البقاء معه، إما لسوء الأخلاق، أو لضعف الدين، أو لغير ذلك مما يسبب قلق الحياة ونكد الاجتماع.

وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى في آية الإيلاء: ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَإِنْ عَرَمُوا الطّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ فَ السِه قَرَمُ الطّلاق عَيْر محبوب لله تعالى؛ لأن الله تعالى قدم الفيئة، وهي رجوع المولي إلى زوجته بالجماع، قدمها على الطلاق، وختمها باسمين من أسمائه دالين على المغفرة والرحمة، إشارة إلى أنها أحب إلى الله تعالى من الطلاق الذي ختمه باسمين فيهما معنى التهديد، وهما السميع العليم (٢).

والإسلام قد شرع الطلاق في حدود معينة، وجعل له ضوابط محددة، واعتبره آخر مراحل العلاج، لو وقف الناس عندها لوقع موقعه، فكان علاجاً مأمون العاقبة، لا يورث ندماً، ولا يعقب إثماً (٣). لكن من الملاحظ كثرة الطلاق، ولا سيما عند الشباب، نتيجة التسرع وعدم التعقل والنظر في عواقب الأمور، فتراهم يطلقون لأمر تافه، ويعظم الأمر إذا طلق امرأة يحبها، أو له منها أولاد يحتاجون إلى رعايتها.

<sup>(</sup>١) «الإعلام» (٨/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۲) «التفسير وأصوله» (۲/ ۱۷۵)، «الشرح الممتع» (۱۳/۸).

<sup>(</sup>٣) ﴿الفرقة بين الزوجين ﴿ ٣٣).

والإسلام حينما شرع الطلاق ضيق مجاريه وقتاً وعدداً، فلا يشرع إلا في طهر لم يجامع امرأته فيه، أو في حال الحمل، أما في الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها فيه؛ فهذا قد نهى الإسلام عن الطلاق فيه، ثم إنه لا يطلق إلا واحدة، ثم إذا طلقها فإن الله تعالى نهاه أن يخرجها من بيتها، ونهاها أن تخرج، قال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُبُيِّنَةً ﴾ [الطلاق: ١] أي: بخصلة قبيحة من زنّى أو غيره، ولعل الحكمة في ذلك ـ والله أعلم ـ أن بقاءها في بيت الزوج أقرب للميل إليها، وأيسر لإرجاعها، وأصون لها(١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «التفسير وأصوله» (۲/ ۱۵۷ ـ ۱۵۸).





014



7/۱۰۷٦ - عَنْ ابْن عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «مُرهُ وَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «مُرهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتى تَطْهُرَ، ثُمّ تَحِيضَ، ثُمّ تَطْهُرَ، ثُمْ إِنْ شَاءَ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتى تَطْهُرَ، ثُمّ تَحِيضَ، ثُمّ تَطْهُرَ، ثُمْ إِنْ شَاءَ أَمْرَ اللهُ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفي روَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمّ ليُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلًا». وَفي روَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةٌ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم قَالَ ابْنُ عُمَرَ: (أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ثُمّ أُمْسِكَهَا حَتى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمّ أُمْهِلَهَا حَتَى تَطْهُرَ، ثُمّ أُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاقًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّك فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِك).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (فَرَدَّهَا عَلَيِّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْتاً)، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ».

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأحمد، وغيرهم، بألفاظ متقاربة، من طرق مختلفة، بعضهم يسوقه مختصراً، وبعضهم يسوقه مطولاً.

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع، أولها في كتاب «التفسير» (١٤٧١)، ثم في أول كتاب «الطلاق» (٥٢٥١)، وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١) من طريق مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر المنها.

ورواه مسلم (١٤٧١) (٥) من طريق محمد بن عبد الرحمٰن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر أنه طلق أمرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي على القال: «مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً». وذكر (الحمل) تفرد به محمد بن عبد الرحمٰن من بين الرواة عن سالم ، فيظهر أنها غير محفوظة (١٠).

ورواه البخاري (٥٢٥٣) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: (حسبت عليَّ تطليقة).

ورواه مسلم (١٤٧١) (٣) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، باللفظ الأول، وفيه: (فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله على أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض. . . الحديث).

أما الرواية الأخيرة فهي عند مسلم (١٤٧١) (١٤) من طريق حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمٰن بن أيمن ـ مولى عَزَّةَ ـ يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فقال النبي على: «ليراجعها»، فردها، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك»، ورواه ـ أيضاً ـ من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن ابن عمر نحو هذه القصة.

وأما قوله: (فلم يرها شيئاً) فهي ليست عند مسلم، كما تبين من السياق، وإنما هي عند أبي داود (٢١٨٥) من طريق عبد الرزاق، وأحمد (٩/ ٣٧٠) من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج به.

<sup>(1) «</sup>موسوعة أحكام الطهارة» (V/N).

# وقد حكم الأئمة على هذه الزيادة بأنها منكرة (١) لأمرين:

الأول: أن مدارها على ابن جريج عن أبي الزبير، وقد خالف أبو الزبير جميع من رووا الحديث عن ابن عمر، ولم يذكروا أن النبي على لم يرها شيئاً، ومن هؤلاء نافع مولى ابن عمر، وسالم ابن عمر، وسعيد بن جبير، ويونس بن جبير، وأنس ابن سيرين، ولو أن أبا الزبير خالف نافعاً وحده، أو سالماً وحده لم يقبل منه، فكيف وقد خالف اثنى عشر حافظاً، كلهم لم يذكروا هذه الزيادة (۲) قال أبو داود: (الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير). وقال الشافعي: (نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا تخالفا، وقد وافق نافعاً غيره من أهل التثبيت في الحديث) (عبد البر: (أبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟) (ع). وقال الذهبي: (أبو الزبير صدوق مشهور، اعتمده مسلم، وروى له البخاري متابعة، تكلم فيه شعبة) (ه).

الأمر الثاني: أنه قد اختلف على ابن جريج في ذكر هذه الزيادة، فلم ترد في رواية مسلم من طريق حجاج بن محمد وأبي عاصم ـ كما تقدم ـ وإنما جاءت في رواية أبي داود من طريق عبد الرزاق، ورواية أحمد من طريق روح بن عبادة ـ كما تقدم أيضاً ـ ولا شك أن روايته الموافقة لرواية الجماعة في عدم ذكرها أولى أن تكون هي المحفوظة.

واعلم أن حديث ابن عمر هذا حديث جليل، ورد بألفاظ متعددة، وطرق مختلفة، وفيه مسائل كثيرة من مسائل الطلاق وغيره، وهو جدير بأن يفرد في مصنف مستقل، قال ابن العربي: (هذا الحديث أصل في الطلاق

<sup>(</sup>۱) انظر: «سنن أبي داود» (۲۱۸۵)، «التمهيد» (۱۰/ ٦٥)، «معالم السنن» (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (٧/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم» (١٠/٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (١٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) «المغنى» (٢/ ٣٧٣)، «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٩٠).

وتضمن أصولاً كثيرة، وتضمن أحكاماً متعددة)(١)، ولذا ترى الحافظ أورد عدداً من رواياته؛ لما فيها من الفوائد الزائدة على المتن الذي ساقه أولاً.

O الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الطلاق مباح؛ لأن الرسول الشيخ لم ينكر طلاق عبد الله بن عمر الله من أصله، وإنما أنكره لأنه طلق في حال الحيض، ولهذا أذن له أن يطلق في الطهر الذي لم يجامع فيه.

O الوجه الثالث: سؤال عمر و النه يدل بظاهره على أنه لم يسبق نهي عن الطلاق حال الحيض، والغضبُ كما في الرواية الأخرى يدل بظاهره على أن الحكم معلوم، والجواب:

١ - يحتمل أن ابن عمر ﴿ فَطَلِقُوهُنَ فَهم النهي من قوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ ﴾ لكن أشكل عليه ماذا يصنع؟

٢ ـ أو أنه فعل قبل التثبت والمشاورة للنبي ﷺ إذ عزم على الطلاق (٢).

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض، وفاعله عاص لله على إذا كان عالماً بالنهي عنه، ووجه الدلالة من وجهين:

الأول: ما ورد في رواية سالم بن عبد الله (تغيظ رسول الله ﷺ)(٣)، ولا يتغيظ ﷺ إلا على أمر محرم، بل يدل على أن الأمر ظاهر، وكان الواجب على ابن عمر التثبت قبل إيقاعه.

الثاني: أمره على الله بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، وهل هو محرم لحق الله تعالى فلا يباح وإن سألته إياه، أو يباح بسؤالها؟ قولان، والأول هو ظاهر الكتاب والسنة.

وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم الإجماع على تحريم الطلاق حال الحيض<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «العارضة» (٥/١٢٣). (۲) انظر: «إحكام الأحكام» (٤/٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧) (٤).

<sup>(</sup>٤) «الإجماع» ص(٧٩)، «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٣١٥)، «المغني» (١٠/ ٢٣٤).

وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضاً وطاهراً؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وهذه لا عدة لها(١)، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة إلا ما نقل في رواية عن المالكية من المنع من الطلاق في الحيض ولو لغير المدخول بها(٢).

كما يستثنى من ذلك الطلاق حال الحمل لو حصل لها فيه حيض \_ على القول بأن الحامل تحيض \_ ؛ لأن عدتها وضع الحمل، ويستثنى مسألة ثالثة تقدمت \_ في الخلع \_ وهي ما إذا كان الطلاق على عوض.

O الوجه الخامس: نُهي عن الطلاق حال الحيض لئلا تطول العدة على المرأة؛ لأن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها، فتكون في تلك المدة كالمعلقة، لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج. وقيل: لكون الحيضة حال نفرة وزهد في الوطء، فلعله يندم في زمان الطهر عند توقان النفس إلى الجماع، ولا مانع من اعتبار المعنيين.

O الوجه السادس: الطلاق في حال الحيض من الطلاق البدعي الذي ليس عليه أمر الشارع، ومن الطلاق البدعي ـ كما يفهم من الحديث ـ أن يطلق ذات الحيض في طهر جامعها فيه، وهذا الطلاق البدعي في الزمن، وأما الطلاق البدعي في العدد فهو طلاق الثلاث، كما سيأتي إن شاء الله.

ويقابل الطلاق البدعي الطلاق السني، وهو الموافق للطريقة التي سنها الله تعالى في إيقاع الطلاق، وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، كما دل عليه الحديث، أو يطلقها وهي حامل كما تقدم في رواية مسلم \_ على القول بثبوتها \_ وهو إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد استقبلت العدة من الحيضة التي تلي هذا الطهر، فيكون طلقها لعدتها، قال تعالى: ﴿ يَكَانَّهُا النَّيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّبِنَ ﴾ [الطلاق: ١] أي: مستقبلات عدتهن، وهو الوقت الذي تستقبل به العدة، أما إذا طلقها حائضاً

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٠). (۲) «المنتقى» (٤/ ٩٧).

فإنها لا تعتد بتلك الحيضة بل تنتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها، ثم تشرع في العدة كما تقدم، وأما إذا طلقها حاملاً فالأمر واضح؛ لأن عدتها بوضع الحمل.

O الوجه السابع: اختلف العلماء في وقوع الطلاق حال الحيض على قولين:

القول الأول: أنه يقع، فينقص به عدد التطليقات، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو اختيار البخاري، والبيهقي، والنووي، والشيخ محمد بن إبراهيم، والألباني، وابن باز، إلا أنه رجع عنه أخيراً (١).

واستدلوا بما يلي:

الأول: قوله ﷺ: «مره فليراجعها»، وفي رواية: فقال له النبي ﷺ: «ليراجعها» فردها. قالوا: فالأمر بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق؛ لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وهذا من أقوى أدلتهم. واللفظ إذا جاء عن الشارع وكان له حقيقة شرعية فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية.

الثاني: قول ابن عمر رضي الله علي تطليقة) فإن الظاهر من سياق القصة أن الذي حسبها تطليقة هو النبي الله كالها كما سيأتي.

الثالث: أن مذهب ابن عمر في هو الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة، وأعلم الناس بها، وهو من أشد الصحابة اتباعاً للسنة وتحرجاً من مخالفتها، وهذا ثابت في «الصحيحين» من طريق قتادة قال: سمعت يونس بن جبير، قال: سمعت ابن عمر يقول: (طلقت امرأتي وهي حائض... وفيه: فقلت لابن عمر: احتسبت بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عَجَزَ واستحمق؟) هذا لفظ مسلم، وهو عند البخاري، لكن ليس فيه: (ما يمنعه)،

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» (۹/ ۹۲)، «المنتقى» للباجي (۹۸/٤)، «شرح صحيح مسلم» (۹/ ۳۱۵)، «المغني» (۱/ ۳۲۷)، «الاختيارات الجلية» لابن بسام (۳/ ۳۷۳)، «إرواء الغليل» (۱/ ۲۱۷ \_ ۱۲۸)، «فتاوى ابن باز» (۲۱/ ۲۸۰)، «مسائل الإمام ابن باز» للمانع ص (۱۹۱، ۱۹۲).

وإنما فيه: (أرأيت إن عجز واستحمق) (۱) قال الخطابي: (وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ يريد: أرأيت إن عَجَزَ واسْتَحْمَقَ أيُسقط عجزه وحُمقه حكم الطلاق؟ وهذا من المحذوفِ الجوابِ المدلول عليه بالفحوى) (۲).

ورواه مسلم من طريق أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلقة التي طلقت وهي حائض، وفيه: قلت: فاعتددتَ بتلك الطلقة التي طلقتَ وهي حائض؟ قال: (ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت).

ورواه مسلم من طريق محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير، أنه سأل ابن عمر... الحديث، وفيه: قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك الطلقة؟ فقال: (فمه؟ أو إن عجز واستحمق)(٣).

وقوله: (فمه) استفهام معناه: التقرير، أي: فما يكون إن لم يحتسب بتلك التطليقة، أي: وهل يكون إلا ذلك، فأبدل من الألف هاء (أ). والمعنى: أنها تحسب، ولا يمنع من احتسابها عجزه وحماقته، والمراد أنه عجز عن الصبر عن الطلاق حتى تطهر، فأوقعه في الحيض، واستحمق؛ أي: فَعَل فِعْل الأحمق بمخالفة المشروع، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر؛ أي: كُفَّ عن هذا الكلام، فإنه لا شك في وقوع الطلاق.

وترجيح رواية صاحب القصة له نظير، وهو ما تقدم في كتاب «النكاح» من اختلاف ابن عباس وميمونة في في زواج النبي على بها، هل هو مُحْرِمٌ أو حلال؟ فقُدِّم قول ميمونة؛ لكونها صاحبت القصة، فكذا هنا.

وروی مسلم من طریق الزهری، عن سالم بن عبد الله بن عمر، وفیه: قال ابن عمر: (فراجعتها وحسبت لها التطلیقة التي طلقتها) $^{(\circ)}$ ، وروی مسلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١) (١٠).

<sup>(</sup>٢) «أعلام الحديث» للخطابي (٣/ ٢٠٣١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٢٥٢)، «صحيح مسلم» (١٤٧١) (٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٤٧١) (٤).

- أيضاً - من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: (طلقت امرأتي... فذكر الحديث، وفي آخره: قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت تلك التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها)(۱). ونافع وسالم هما أحفظ وأثبت من روى عن ابن عمر، وهما ينقلان أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة، وهذا واضح في أن الذي حسبها هو ابن عمر، ويبعد أن يكون هذا من غير أمر النبي عليه؟ لأمور ثلاثة:

١ ـ أن الرسول ﷺ هو المفتي لابن عمر في كل مسألة تتعلق بهذه القصة، فهو الآمر له بالمراجعة، المرخص له في الطلاق، المبين له متى يطلق؟

٢ ـ أنه يبعد أن ابن عمر يحسبها تطليقة بدون استفتاء النبي عَلَيْهُ وهو على خوف مما وقع منه، بعد أن تغيظ النبي عَلَيْهُ من صنيعه، مع ما عرف عنه من شدة اتباعه وتمسكه بالسنة.

٣ ـ أنه ورد في بعض الروايات أن النبي ﷺ هو الذي عدها واحدة.

فقد روى الدارقطني من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله على فأخبره، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة والتي طلق أول مرة (٢٠). وهذا مرسل يقويه ما سبق من الروايات.

وقد روى ابن وهب في «مسنده» (۳) ، وأبو داود الطيالسي، والدارقطني من طريق يزيد بن هارون (ثلاثتهم: ابن وهب، والطيالسي، ويزيد بن هارون) عن ابن أبى ذئب، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱٤٧١) (۲).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني» (١١/٤)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٢٦) وسنده حسن إلى الشعبي، قال الألباني: (هو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي على والأولى مضت في بعض الطرق عن نافع)، «الإرواء» (٧/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٩/ ٣٥٣).

عمر النبي عَلَيْ فجعلها واحدة (١). وفي لفظ: (هي واحدة، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)(٢). وهذا فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي عَلَيْهُ.

وقد تابع ابن أبي ذئب ابن جريج عند الدارقطني (٣) ، كلاهما عن نافع به ، وهذه المتابعة مع متابعة سالم المتقدمة إذا ضمت إلى ما تقدم في رواية البخاري (وحسبت عليَّ تطليقة) مع فتوى ابن عمر وما ورد عن الشعبي كما مضى، قويت رواية ابن أبي ذئب، ودل على أن هذا اللفظ محفوظ وليس بشاذ، ولذا قال ابن حجر عن رواية ابن أبي ذئب وابن جريج، عن نافع: (هذا نص في موضع الخلاف، فيجب المصير إليه)(٤).

القول الثاني: أن الطلاق حال الحيض لا يقع، ولا ينقص به عدد الطلاق، وهو قول طاوس والظاهرية، وقول لابن عقيل من الحنابلة، واختاره ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا تلميذه ابن القيم، والصنعاني، والشوكاني (٥). وهو الذي استقر عليه رأي ابن باز (٢).

<sup>(</sup>۱) «مسند الطيالسي» (۱/ ۲۸)، «سنن الدارقطني» (۹/۶)، «فتح الباري» (۹/۳۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: "نظام الطلاق في الإسلام" للشيخ: أحمد شاكر ص(٣٠).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» (٤/ ١٠). (٤) «فتح الباري» (٩/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (١١/ ١٦٣)، «الفتاوى» (٩٨/ ٣٣ ـ ١٠١)، «زاد المعاد» (٥/ ٢٢١)، «مختصر تهذيب السنن» (٣/ ٩٥ ـ ١١١)، «فتح الباري» (٩/ ٣٥١)، «سبل السلام» (٦/ ٢٠٥)، «نيل الأوطار» (٦/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) الصنعاني حصل له تردد في هذه المسألة كما في "سبل السلام"، وكذا الشيخ عبد العزيز بن باز، فقد كان في أول الأمريفتي بوقوع الطلاق حال الحيض. انظر: "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٠)، ومما استدل به كله على الوقوع حديث الباب، ولأنه لم يثبت أن النبي كله كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم، وقد بين جامع "الفتاوى" (٢١/ ٢٨٠) أن الشيخ رجع عن هذا القول، وجاء في المؤلفات التي ألفت في سيرة الشيخ بعد وفاته ما يدل على ذلك، فقد جاء في كتاب "الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز" ص(٣٤٣): (أما إذا كانت المطلقة حائضاً أو نفساء. . . فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء، إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي، فإن حكم بوقوعه وقع . . .) وانظر \_ أيضاً \_: "جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز" ص(٢٨٩).

واستدلوا بما تقدم من رواية أبي داود والنسائي من طريق أبي الزبير، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: (فردها عليَّ ولم يرها شيئاً) قالوا: فهذا نص صريح في عدم الاعتداد بتلك الطلقة.

كما استدلوا بأدلة عامة ليست صريحة في محل النزاع، وإنما هي أشبه بالمرجحات، وقد ذكرها ابن القيم وغيره (۱)، ومنها قوله على: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» قالوا: فهذا نص يدل على بطلان كل ما خالف أمر الرسول على والمطلّق في الحيض قد طلق طلاقاً ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردوداً غير مقبول، وهذا فيه نظر، فإنه لا يلزم أن يكون كل عمل من قول أو فعل خالف فيه المكلفُ المشروع أنه باطل، بل هناك من التصرفات ما تصح من فاعلها ولو خالف فيها المشروع؛ لأن التحريم والصحة ليسا متلازمين، والنهي قد يقتضي الفساد، وقد لا يقتضيه، بأن يقوم دليل على الصحة، كما في النهي عن بيع المُصَرَّاة (۲)، ويمكن مراجعة شرح ابن رجب المحديث المذكور في "جامع العلوم" فقد أجاد وأفاد (۳).

وأجابوا عن أدلة القائلين بالوقوع بأن قوله: "فليراجعها" معناه: إمساكها على حالها الأول؛ لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعاً، فهو ملغى والنكاح بحاله، فهم لم يحملوا الرجعة على معناها الاصطلاحي عند الفقهاء؛ لأن معناها أعم من ذلك، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِماً أَن يَرَاجَعاً ﴾ [البقرة: ٢٣٠] والمراد بذلك العقد على امرأته التي طلقها آخر طلقة بعد أن تنكح زوجاً غيره، وتقدم رد ذلك، وأما الاستدلال بلفظ: (وحسبت عليه تطليقة) فليس فيه دليل؛ لأنه غير مرفوع إلى النبي عليه.

والقول بوقوع الطلاق حال الحيض قول قوي \_ في نظري \_ لأمرين:

<sup>(</sup>١) انظر: «زاد المعاد» (٩/ ٢٢٣)، رسالة: «الفيض في تحقيق حكم الطلاق في الحيض» للدكتور: سليمان العيسى ص(٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الحديث (٨١٥) من كتاب «البيوع».

<sup>(</sup>٣) وانظر أيضاً: «القواعد» لابن رجب (١/١٥ ـ ٦٣).

الأول: أن حديث ابن عمر رواه جلة من الحفاظ الأثبات، وقد اتفقت ألفاظهم جميعاً عدا أبي الزبير المكي على وقوع الطلقة واحتسابها، ووقوع المراجعة، وقد تقدم أن نافعاً وسالماً يرون أن الطلقة التي وقعت لابن عمر حسبت عليه، وهما من أجلِّ وأثبت من روى عن ابن عمر، وقولهما ثابت في «صحيح مسلم» كما تقدم بيان ذلك.

الثاني: أن أدلة الجمهور على المراد دلالتها قوية صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف رواية عدم الاعتداد بالطلقة (فردها على ولم يرها شيئاً) فهي على فرض ثبوتها تحتاج مع الأدلة المتقدمة إلى أحد مسلكين: إما الترجيح أو الجمع، فإن قلنا بالترجيح فلا ريب أن الأحاديث الدالة على وقوع الطلاق في الحيض أكثر عدداً وأقوى إسناداً، وقد تقدمت، وإن قلنا بالجمع فإن رواية أبي الزبير قابلة للتأويل، فقد قال الشافعي إن معناها: أنه لم يرها شيئاً صواباً غير خطأ، يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه، ولذا أمره بالمراجعة (١٠).

وقال ابن عبد البر عن قوله: (ولم يرها شيئاً): (لو صح لكان معناه عندي \_ والله أعلم \_ ولم يرها على استقامة؛ أي: ولم يرها شيئاً مستقيماً؛ لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله ﷺ، وهذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت)(٢).

وهذا بناء على ثبوت هذه اللفظة، وقد تقدم الكلام على تفرد أبي الزبير بها، وأنها منكرة.

وبهذا يتبين أن القول بالوقوع قول قوي، لا يمكن دفعه لكثرة رواياته، هذا من الناحية العلمية، وأما من الناحية العملية التطبيقية فنقول كما قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز: إن حَكَمَ بعدم وقوع الطلاق في الحيض قاضٍ شرعي أُخذ به؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم» (۱۰/۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۱۵/۲۲).

O الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض على قولين:

الأول: أن المراجعة واجبة، فمن طلق زوجته وهي حائض وجب عليه أن يراجعها، وهذا مذهب مالك، وقول في مذهب أبي حنيفة، ذكر ابن عابدين أنه الأصح، وهو رواية عن الإمام أحمد (١١)، واستدلوا بأن الرسول على أمر عبد الله بن عمر بمراجعة زوجته، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولأن الطلاق لما كان محرماً حال الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، ولأن المراجعة تتضمن رفع المعصية التي وقع فيها المطلق حال الحيض.

الثاني: أن المراجعة مستحبة، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول الشافعي، والمشهور في مذهب الحنابلة (٢). واستدلوا بأن ابتداء النكاح ليس بواجب، فاستدامته بالرجعة كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب.

والراجح القول الأول، لقوة دليله، وأما دليل القول الثاني فيجاب عنه بأن الطلاق لما كان محرماً في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، وعلى هذا القول فإن امتنع الرجل من الرجعة أدبه الحاكم، فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه.

O الوجه التاسع: الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمته:

١ ـ ليقع الطلاق الذي أراده الله في زمن الإباحة، وهو الطهر الذي لم
 يجامعها فيه.

٢ ـ وقيل: عقوبة على طلاقها زمن الحيض، فعوقب بنقيض قصده،
 وأمره بارتجاعها عكس مقصوده.

 $^{\circ}$  وقيل: ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله، وهو تطويل العدة  $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲/۷۰)، «حاشية ابن عابدين» (۳/۲٤)، «المغنى» (۱/۳۲۸).

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» (۳/ ۹۶)، «روضة الطالبين» (۸/ ٤)، «المغنى» (۱۰/ ۳۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب مختصر السنن» (٩٩/٩).

O الوجه العاشر: استدل العلماء بقوله ﷺ: «مره فليراجعها» على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها، ولا تحتاج إلى تجديد عقد؛ لأن الرسول ﷺ أمره بمراجعتها، وأطلق له ذلك، فلم يشترط شيئاً آخر(١).

O الوجه الحادي عشر: دل الحديث على أنه إذا طلق في الحيض ثم راجعها أنه ينتظر إلى الطهر الثاني، لقوله: «ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق...» ودلت الروايات الأخرى المذكورة على أن له أن يطلق في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها وراجعها، ولا يلزمه أن ينتظر إلى الطهر الثاني، وقد اختلف العلماء في حكم الانتظار للطهر الثانى على قولين:

الأول: أنه يلزمه الانتظار للطهر الثاني، ولا يجوز أن يطلق في الطهر الأول، وهذا مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه، وهو قول مالك، والأصح في مذهب الشافعي، والمشهور في مذهب الحنابلة (٢)، واستدلوا: بما تقدم من أنه على أذن له أن يطلق بعد أن تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر.

والقول الثاني: أن الانتظار للطهر الثاني مندوب وليس بواجب، فيجوز له أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها، وهذا رواية عن أبي حنيفة، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد (٣)، واستدلوا بالروايات التي مفادها جواز الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع الطلاق فيها، كما في رواية مسلم المتقدمة: «إذا طهرت فليطلقها أو ليمسك»، وقوله: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً».

وهذا القول هو الأظهر إعمالاً للحديثين، فيكون الأمر بالانتظار للطهر

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» (۳/ ۹۳).

 <sup>(</sup>۲) «حاشية ابن عادبن» (۳/ ۳٤٦)، «المدونة» (۲/ ۷۰)، «روضة الطالبين» (۸/ ٤٠)،
 (۱) «حاشية ابن عادبن» (۸/ ۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

الثاني أمر إرشاد وندب، والصارف له الحديث الأول، ولا ريب أن التأخير للطهر الثاني ملائم للمقاصد الشرعية من وجهين:

١ ـ أنه لو طلق عقب تلك الحيضة لكان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإن الله تعالى إنما شرع الرجعة للإمساك ولم شعَثِ النكاح، ولهذا ورد في بعض الروايات أمره بأن يمسها(١).

 $\Upsilon$  \_ ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها؛ فيمسكها؛ لأن الحيض وقت رغبة عن المرأة  $(\Upsilon)$ .

O الوجه الثاني عشر: اختلف العلماء في وقت الطلاق إذا طهرت من الحيض هل هو بعد انقطاع دم الحيض أو لا بد من اغتسالها، على أقوال ثلاثة، وسبب الخلاف معنى قوله على العلقها طاهراً»:

الأول: أن المراد بالطهر انقطاع الدم، وهذا قول الشافعي، والمشهور من مذهب أحمد (٣)؛ لأن انقطاع دم الحيض دليل على الطهر ولو لم تغتسل فهي في حكم الطاهرات، بدليل وجوب الصلاة في ذمتها، وصحة صومها، وعلى هذا القول فيجوز طلاقها بانقطاع الدم مباشرة ولو لم تغتسل.

الثاني: أن المراد بالطهر التطهر بالغُسل، وهذا قول المالكية، وقول في مذهب أحمد (٤).

واستدلوا بما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله أنه طلق امرأته... وفيه: «فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها...» وهذا مفسر لقوله: «فإذا طهرت» فيجب حمله عليه (٥).

القول الثالث: أنها إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم،

<sup>(</sup>۱) انظر: «طرح التثريب» (۷/ ۹۰). (۲) المصدر السابق.

٣) «المغنى» (١٠/٣٣٦)، «روضة الطالبين» (٨/٩).

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٢/ ٧٠)، «الكافي» لابن قدامة (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠).

وإن طهرت لدون أكثره فلا بد من الغسل أو التيمم عند عدم الماء، وهذا قول أبي حنيفة، وأقل مدة الحيض عنده ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وعللوا لذلك بأنها إذا طهرت لأكثر الحيض حكم عليها بانقطاعه، بخلاف إذا طهرت لدون أكثره فإنا لا نحكم بانقطاعه حتى تغتسل أو تتيمم (١).

والقول الثاني هو الأظهر، لقوة دليله.

O الوجه الثالث عشر: في الحديث دليل على تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، لقوله: «وإن شاء طلق قبل أن يمسنّ» أي: قبل أن يجامعها، وقد جاء التصريح به في إحدى روايات مسلم: «فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»، ووجه التحريم أنه قد يحصل من هذا الجماع حمل فيندم الزوجان أو أحدهما، ولو علما بالحمل لأحسنا العشرة، وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة.

ويستثنى من تحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ما إذا ظهر حملها، فإن ظهر حملها لم يحرم طلاقها، لقوله \_ كما في رواية مسلم \_: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً»؛ لأنه إذا ظهر حملها يكون قد أقدم على الطلاق على بصيرة فلا يندم، ولأن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء، وفي المرأة لمكان ولده منها، فإقدامه على الطلاق في هذا الحال يدل على احتياجه لذلك، وكل هذا مفرعٌ على القول بثبوت لفظة (أو حاملاً) وقد تقدم ما فيها.

وقد اختلف العلماء في حكم رجعتها إذا طلقها في طهر جامعها فيه، وهو شبيه بالخلاف في حكم مراجعتها في طلاق الحيض. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/ ٤٠)، «المغني» (۱۰/ ٣٣٦).

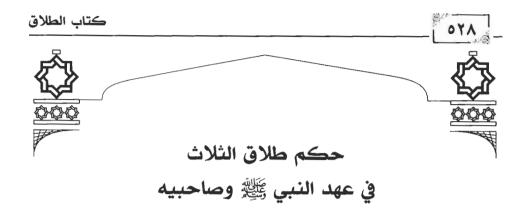

٣/١٠٧٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ كَانَتْ لَهُم فيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»، باب (طلاق الثلاث) (١٤٧٢) من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس را

ورواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي على وأبى بكر وثلاثاً من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم.

ورواه مسلم - أيضاً - من طريق أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هَنَاتِكَ<sup>(۱)</sup>، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله على أبي بكر واحدة، فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع<sup>(۲)</sup> الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.

<sup>(</sup>۱) أي: أخبارك وأمورك المستغربة، وأبو الصهباء هو صهيب البكري البصري، ويقال: المدنى، مولى ابن عباس [«تهذيب التهذيب» (٣٨٦/٤)].

<sup>(</sup>٢) تتايع: هو بياء مثناة من تحت، بين الألف والعين، هذه رواية الجمهور، وضبطه =

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (وسنتين من خلافة عمر) في رواية مسلم المذكورة: (وثلاثاً من إمارة عمر).

قوله: (طلاق الشلاث واحدة) هذا فيه احتمالان، فإما أن المراد قول الرجل: أنتِ طالق ثلاثاً، أو قوله: أنتِ طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، وهذا متفق عليه، أما لفظ: أنت طالق ثلاثاً، فهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يعد طلقة واحدة، وأن ذكر العدد لا قيمة له؛ لأن قوله: (ثلاثاً) لغو من الكلام، كما يقال سبح ثلاثاً، واستغفر ثلاثاً، لا يصدق عليه هذا العدد إلا إذا قال: سبحان الله، سبحان الله، أستغفر الله، أستغفر الله، بدليل حديث: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر»، فلو قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يحصل له الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة، وكذا ما ورد في الذكر بعد الصلاة ثلاثاً وثلاثين، وعلى هذا فلفظة: طالق ثلاثاً تعني طلقة واحدة، ولا تتحقق طلقة ثانية إلا بنطق آخر مثل سابقه، ومن أهل العلم من اعتبر الجميع من باب واحد().

قوله: (أناة) بفتح الهمزة، وهي التأني وترك العجلة، ومنه قوله على الأشَجِّ عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحِلْمُ والأناة» (٢)، قال في «القاموس»: (الأناة: كقناة: الحلم والوقار) (٣)، والمراد هنا: أن الناس استعجلوا في أمر لهم فيه مهلة وبقية استمتاع؛ لانتظار المراجعة.

قوله: (فلو أمضيناه عليهم) أي: أمضينا طلاق الثلاث ثلاثاً بدل ما كان يقع واحدة، ردعاً لهم عن إيقاع الثلاث.

<sup>=</sup> بعضهم: بالباء الموحدة، وهما بمعنى، قاله النووي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٤)، «نظام الطلاق» ص(٤١)، «أبغض الحلال» ص(١٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲) (۱۸). (۳) (۱۹۲/۱).

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن المطلق زمن النبي ورمن أبي بكر الله وصدراً من خلافة عمر الله كان إذا جمع الثلاث بأن قال: هي طالق، طالق، طالق، جعلت واحدة، واستمر الأمر على ذلك حتى مضى سنتان أو ثلاث من خلافة عمر الله فجعل الطلاق الثلاث ثلاثاً، وقد كان الصحابة على كثرة، ولم ينكروا ذلك مع كثرتهم وعلمهم وورعهم (۱).

O الوجه الرابع: هذا الحديث من أدلة القائلين بأن مُوقع الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات لم يتخللها رجعة لا يقع عليه إلا طلقة واحدة، وسيأتي ذكرهم، وهو نص صريح لا يقبل التأويل في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة في عهد النبي على وأبي بكر وسنتين أو ثلاث \_ على اختلاف الروايات \_ من خلافة عمر شيء، ودليل على أنه حكم باقٍ لم ينسخ.

O الوجه الخامس: استدل الجمهور القائلون بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بأدلة ستأتي، ومنها فعل عمر شهه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وقد ورد عنه آثار، رجالها ثقات، وأسانيدها قوية، من طرق مختلفة تثبت هذا القول عنه (۱) إذ ليس الاستدلال على ذلك من حديث ابن عباس؛ لأن الجمهور يضعفون حديث ابن عباس - كما سيأتي -، وهذا الإلزام من عمر شهه ليس تغييراً للحكم الظاهر من القرآن، والثابت عن رسول الله الرجعة الطلاق لا يلحق الطلاق، وأن الطلقة الأولى ليس للمطلق بعدها إلا الرجعة أو الفراق، وكذا الثانية بعد رجعة أو زواج، وإنما جعل هذا تعزيراً عارضاً، وعقوبة تفعل عند الحاجة؛ لأن عمر شهه ومعه الصحابة أرادوا بذلك منع الناس من الاسترسال في الطلاق، ومن التعجل إلى بت الفراق، وهذا اجتهاد من اجتهاد الأئمة، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولا يستقر تشريعاً من اجتهاد الأئمة، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولا يستقر تشريعاً

<sup>(</sup>١) انظر: «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» لابن عبد الهادي ص(٣٥).

 <sup>(</sup>۲) «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٣٩٣ ـ ٣٩٦)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٦٢)، «السنن الكبرى» للبيهقى (٧/ ٣٣٤).

لازماً لا يتغير، بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة(١).

وقد وجه الجمهور القائلون بوقوع طلاق الثلاث ثلاثاً إلى حديث ابن عباس عدة مطاعن، منها ما يتعلق بسنده، ومنها ما يتعلق بمتنه، وهذه المطاعن ذكرها الشراح أمثال النووي وابن حجر<sup>(۲)</sup>، وأنا أذكر أهمها، ثم ما قيل في الجواب عنها.

أما من جهة السند: فهو الحكم بشذوذه، وتفرد طاوس به، وأنه لم يتابع عليه، قالوا: وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، فيكون شاذاً ومنكراً إذا لم يُرو معناه من وجه يصح<sup>(٣)</sup>.

قال الإمام أحمد: (هو شاذ، مطّرح) وسأله إسحاق بن منصور عن هذا الحديث؟ فقال: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاوس، روى سعيد بن جبير، ومجاهد، ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك. . . قلت لأحمد: فيه متعلّق؟ قال: لا، لم يروه إلا طاوس<sup>(1)</sup>. وقال البيهقيُّ: (هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس . . ) ثم ساق جملة منها تفيد أن ابن عباس كان يفتي بوقوع الطلاق الثلاث<sup>(٥)</sup>.

وقال الجوزجاني \_ وهو ثقة حافظ \_: (هو حديث شاذ، قال: وقد عُنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً)(٦).

أما من جهة المتن: فقد أجيب عنه بأجوبة، منها:

١ \_ أن الإمام أحمد قال عنه: (إنه شاذ مُطَّرحٌ) ومعناه: أن العمل ليس

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۳۳/۳۳ \_ ۹۷ \_ ۹۸)، «إعلام الموقعين» (۳/ ۳۵ \_ ۳٦)، «نظام الطلاق في الإسلام» ص(۲۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» (۹/۳۲۹)، «فتح الباري» (۹/۳۲۳).

<sup>(</sup>٣) «شرح علل الترمذي» لابن رجب (١/ ٣٥٢)، «سير الحاث» ص(٢٨).

<sup>(</sup>٤) «مسائل إسحاق بن منصور» (٤/ ١٧٧٠ \_ ١٧٧٤)، وانظر: «المغني» (١٠/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣٧). (٦) «سير الحاث» ص(٢٨).

عليه (۱). وقال ابن عبد البر عن هذه الرواية: (لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام...) (۲)، وذكر ابن رجب إجماع الأمة على ترك العمل بها (۳).

٢ ـ أنه يطرقه احتمالات عديدة، منها: أن يكون المراد بهذا الحديث أن الناس في عهد النبي على كانوا يوقعون طلقة واحدة، ثم صاروا يتجرؤون ويطلقون ثلاثاً، ومنها: أنه وارد في تكرير اللفظ؛ لأن الناس في عهد النبي وأبي بكر وأول خلافة عمر كانت نياتهم صحيحة، وقلوبهم سليمة، فيقصدون بالتكرار التأكيد لا العدد، ولما فسدت نياتهم صارت إرادة التأكيد منهم غير مقبولة، فجعل عمر شهد اللفظ على ظاهره، وأمضاه عليهم.

٣ - أن الحديث محمول على غير المدخول بها، بدليل رواية أبي داود من طريق أيوب، عن غير واحد، عن طاوس، أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء، كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة...، قال ابن عباس: بلي (٤).

قالوا: ووجه التفريق بين ما قبل الدخول وما بعده؛ أنه إذا كان التتابع قبل الدخول بانت بالأولى، فتصادفها الطلقة التي بعدها وهي أجنبية، فلا تقع عليها، بخلاف ما بعد الدخول فإنها لا تبين بالأولى.

 $\xi$  ـ أن هذا الحديث منسوخ، وذلك أن ابن عباس قد أفتى بوقوع الثلاث الثلاث فيشبه أن يكون ابن عباس قد علم شيئاً نسخ هذا الحديث، كما نقله البيهقى عن الشافعى  $\xi$  .

هذا بعض مما وُجِّه إلى الحديث، وقد ذكر الحافظ هذه الاعتراضات،

<sup>(</sup>۱) «شرح العلل» لابن رجب (۱/ ۱۲، ۱۹).

<sup>(</sup>٢) «الاستذكار» (١٧/ ١٥). (٣) انظر: «سير الحاث» ص(٢٩).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٢١٩٩)، وهذه الرواية معلولة، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٥) «المغنى» (١٠/ ٣٣٤)، «سير الحاث» ص(٢٩).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣٨).

وقال: (قد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني، والله المستعان)(١).

قال المعتبرون الثلاث واحدة: إن الحديث ثابت، والاستدلال به مستقيم بشقيه، وهو اعتبار الثلاث واحدة، ثم إمضاؤها في عهد عمر شيء، قال الشيخ أحمد شاكر: (إن الذي كان في زمن أبي بكر وأول خلافة عمر، هو الحكم الأصلي الموافق للكتاب والسنة، وأن الذي عمله عمر بموافقة الصحابة ليس تغييراً للحكم الثابت، وإنما هو إلزام المتعجل بما التزم على سبيل العقوبة، والتعزيز في ظروف وملابسات استدعت ذلك في نظرهم ورأيهم...)(٢).

قالوا: وكل ما وجه إلى الحديث من مطاعن، فإنه يمكن الجواب عنها كما يلى:

أما القول بشذوذ الحديث وتفرد طاوس بروايته، فهذا مردود بأن طاوساً ثقة، والتفرد من الثقات الأثبات غير قادح في الرواية، فإن هناك أحاديث تفرد بها من هو دون طاوس ولم يردها أحد من الأئمة، فهذا حديث عمر رها الأعمال بالنيات» حديث فرد، وقد أجمع العلماء على قبوله والعمل بمقتضاه، وقد قال الإمام مسلم: (للزهري نحو من تسعين حديثاً يرويه عن النبي على لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد) (٣).

٢ ـ أما القول بأن العمل ليس عليه، فهذا فيه نظر، فإنه قد روي عن بعض الصحابة أنهم عملوا بما دل عليه، فقد أفتى بمدلوله الزبير بن العوام، وعبد الرحمٰن بن عوف، وعلي، وابن مسعود في بل قال ابن القيم: (كل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة، فتوى أو إقراراً أو سكوتاً)(١٠).

٣ \_ أما قولهم: إن المراد به أن الناس في عهد النبي ﷺ كانوا يوقعون

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح الباري» (٣٦٣/٩ ـ ٣٦٥)، «نظام الطلاق في الإسلام» ص(٧٤).

<sup>(</sup>۲) «نظام الطلاق» ص(۸۰). (۳) «صحيح مسلم» (١٦٤٧) (٥).

<sup>(</sup>٤) «إعلام الموقعين» (٣/٤٦).

طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات... فهذا مردود؛ لأن من لم يطلق إلا واحدة لا يقع عليه إلا واحدة في كل زمان ومكان؛ في زمن عمر وما قبله وما بعده، وأما قولهم: إنه محمول على من أراد التأكيد وهذا في الزمن الأول... فهذا تأويل لا يعتد به، لأمرين:

الأول: أن نية التأكيد بالتكرار لا فرق فيها بين عهد عمر وغيره إلى يوم القيامة، فمتى نوى بالتكرار التأكيد أو الإفهام لم يتعدد الطلاق بتعدده قولاً واحداً، لا في زمن عمر ولا قبله ولا بعده.

الثاني: أنه لو كان المعنى ما ذكر هؤلاء لم يستقم قول عمر: (أرى الناس قد استعجلوا) ولقال: أرى الناس قد تغيروا وفسدت نياتهم، فلا نقبل منهم دعوى التوكيد.

٤ - أما حمل الحديث على غير المدخول بها استناداً إلى رواية أبي داود، فهذا مردود؛ لأن رواية أبي داود ضعيفة؛ لأنها عن أيوب السختياني، عن غير واحد، وهذا صريح في أن من روى عنهم أيوب مجهولون، وعلى فرض ثبوتها<sup>(٢)</sup>، فإن ذكر غير المدخول بها من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، وأيضاً فإن كلام ابن عباس هذا وارد على سؤال أبي الصهباء، وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها، فجواب ابن عباس لا مفهوم له، كما في علم الأصول<sup>(٣)</sup>.

٥ \_ وأما قولهم: بأن الحديث منسوخ، فهو مردود \_ أيضاً \_ فإن ابن

<sup>(</sup>١) رسالة الشيخ محمد بن عثيمين في «طلاق الثلاث» [مخطوطة].

<sup>(</sup>٢) انظر: «سير الحاث» (٣٠). (٣) انظر: «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨٥).

عباس عباس الله قد أفتى بوفاق هذا الحديث، وإن كان المشهور عنه أن طلاق الثلاث ثلاث، لكن هذا لا يبطل دلالة الحديث، فإن العبرة بما رواه الصحابي لا بما رآه (۱)، ثم كيف ينسخ حديث رسول الله على بقول أحد وفتواه، بل كيف يبقى المسلمون من عهد النبي الله إلى أول عهد عمر يعملون بشيء قد أبطل الله حكمه ونسخه؟!

ثم إن دعوى النسخ تتوقف صحتها على قبول ثبوت معارض مقاوم متأخر، فأين هذا؟! (٢٠).

وللمازري في «المُعْلِمِ» كلام جيد في رد دعوى النسخ، تحسن مراجعته (۳).

والذي يظهر - والله أعلم - أن حديث ابن عباس والنه اعتبار الثلاث واحدة حديث معلول، ردَّه كبار الأئمة؛ لتفرد طاوس، ومخالفته لفتوى ابن عباس والله في أن الثلاث تحسب ثلاثاً، هذا من الناحية العلمية، أما من جهة التطبيق على الوقائع فالمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فهي عند الأصوليين ـ عدا الحنفية ـ على هذا التقرير، أما عند المحدثين فإنهم يرون أن مخالفة الراوي لما روى علة، ومنهجهم في سائر العلل، فكل مخالفة لها نظر مستقل.

<sup>(</sup>٢) «زاد المعاد» (٥/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦)، «رسالة الشيخ محمد العثيمين كَثَلَثُه».

<sup>(</sup>T) «المعلم» (۲/۱۲۷).





# حكم جمع الثلاث بكلمة واحدة

كَانَ مُحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ﴿ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ﴿ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ﴿ قَامَ خَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً، فَقَامَ خَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ »؟ حَتى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ »؟ حَتى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلْا أَقْتُلُهُ ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرُواتُهُ مُونَّقُونَ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## O الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأشهلي الأنصاري، ولد في عهد النبي على واختلف في صحبته، فذكر البخاري ما يدل على أن له صحبة، وقال أبو حاتم: لا يعرف له صحبة، وذكره مسلم في التابعين، قال الحافظ: (محمود بن لبيد ولد في عهد النبي على ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. . . )، وقد ترجم له أحمد في «مسنده» وذكر ما يدل على أن له صحبة، قال ابن عبد البر: (قول البخاري أولى، وقد ذكرنا من الأحاديث ما يشهد له، وهو أولى بأن يذكر في الصحابة من محمود بن الربيع، فإنه أسنُ منه). توفي سنة سبع وتسعين، ويقال: سنة سبع الربيع، فإنه أسنُ منه). توفي سنة سبع وتسعين، ويقال: سنة سبع الربيع، فإنه أسنُ منه). توفي سنة سبع وتسعين، ويقال: سنة سبع الربيع، فإنه أسنُ منه).

## الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه النسائي متفرداً به من بين أصحاب الكتب الستة، في كتاب

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۷/ ٤٠٢)، «الجرح والتعديل» (۸/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠)، «الاستيعاب» (۱/ ٥٠)، «السير» (۳۲۲)، «الإصابة» (۱۳۸/۹)، «فتح الباري» (۹/ ٣٦٢).

«الطلاق»، باب (الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ) (١٤٢/٦ ـ ١٤٣) من طريق مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لبيد قال: ... فذكر الحديث. قال النسائى: (لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة)(١).

وهذا الحديث رجاله موثقون، قال عنه ابن كثير: (إسناده جيد قوي)، لكنه أعل بعلتين:

الأولى: أنه مرسل؛ لأنه لا يثبت لمحمود بن لبيد سماع من النبي ﷺ.

الثانية: أنه منقطع، فإن مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج لم يسمع من أبيه شيئاً لصغر سنه، وإنما روى عنه وجادة، وهو كتاب أبيه، كما قاله عدد من الأئمة؛ كأحمد وابن معين وابن حبان وغيرهم، قال الدارقطني: (قال حماد بن خالد: سألت مخرمة، أسمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لا).

وأجيب عن العلة الأولى بأنه ورد ما يدل على ثبوت صحبة محمود بن لبيد، فقد روى أحمد بسنده عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: أتانا رسول الله ﷺ فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها، قال: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» للسُّبْحَةِ بعد المغرب.

وهذا يفيد صحة سماعه من النبي، وهو صحابي صغير، وجُلُّ روايته عن الصحابة، كما قال الحافظ، فالظاهر أن هذا من مراسيله، وغاية ما في الأمر أن يكون حديثه \_ إذا لم يثبت سماعه من النبي عَلَيْهُ \_ من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة. وعلى هذا فيكون حديثه حجة عند عامة أهل العلم.

وأما العلة الثانية فأجيب عنها بجوابين:

الأول: أن جماعة من الأئمة أثبتوا سماع مخرمة من أبيه؛ كابن المديني، فإنه قال: (سمع من أبيه قليلاً)، وأثنى عليه الإمام مالك، فقال: كان رجلاً صالحاً، وروَى عنه أنه كان يحلف أنه سمع من أبيه. ومخرمة

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣٩/ ٣٥) وسنده حسن.

ثقة (۱)، قال ابن القيم: (ويكفي أن مالكاً أخذ كتابه، فنظر فيه، واحتج به في «موطئه»، وكان يقول: حدثني مخرمة، وكان رجلاً صالحاً)( $^{(7)}$ .

والمثبت \_ في مثل هذه الحال \_ مقدم على النافي.

الثاني: سلمنا أنه لم يسمع من أبيه وإنما روى عنه وجادة، ومثل هذا لا يضر، ولا يضعف روايته؛ لأنه كان عنده كتاب أبيه، وهذه وجادة تشبه السماع أو تكون أقوى منه، وقد أخرج مسلم بعض روايته عن أبيه، وهذه أمارة صحتها<sup>(٣)</sup>. قال ابن القيم: (إن كتاب أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاً، فلا فرق في مقام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رواه في كتابه، بل الأخذ عن النسخة أحوط، إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها، وهذه طريقة الصحابة والسلف...)<sup>(3)</sup>. قال الألباني: (هو أعرف بحديث أبيه من غيره)<sup>(0)</sup>.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على النهي عن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة بأن يقول: هي طالق طالق طالق، ونحو ذلك؛ لأن النبي على غضب لذلك، وقال: «أيلعب بكتاب الله» أي: أيستهزأ بكتاب الله تعالى ويستخف بتطبيق أحكامه وأنا حي بينكم؟! وهذا يدل على أن الناس في عهد رسول الله على كانوا يعملون بما أمر الله به فيطلقون طلقة واحدة يستقبلون بها عدة النساء، وإن كان وقع تطليق الثلاث من أشخاص لكنها محتملة، ولهذا غضب النبي على لما بلغه أن هذا الرجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» (۲۷/ ۳۲۴ ـ ۳۲۸). (۲) «زاد المعاد» (۵/ ۲٤۳).

<sup>(</sup>٣) «نظام الطلاق في الإسلام» ص(٣٧).(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) «الإرواء» (٥/٢٠٠).

قال الجصاص: (إن الله تعالى لم يبح الطلاق ابتداء لمن تجب عليه العدة إلا مقروناً بذكر الرجعة، منها قوله تعالى: ﴿ اَلطَّلْقُ مَّ مَانِ فَإِمْسَاكُ مَ مَعَالَى : ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَرَبَّعُنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وقوله يعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَ ﴾ (١) [البقرة: ٢٣١] وقال شيخ الإسلام ابن تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَ ﴾ (١) [البقرة: ٢٣١] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الطلاق الذي شرعه الله هو ما تعقبه العدة، وما كان صاحبه مخيراً فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان، وهذا منتفِ في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة فلا يكون جائزاً) (٢)، وقال: (فإن طلقها ثلاثاً أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر فهذا حرام، وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء) (٣).

والحكمة من شرعية تفريق الطلاق إيجاد الفرصة للزوج في مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وهذا ما دل عليه قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَ اللهَ يُحِدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١] والمعنى: لا تعلم أيها الزوج لعل الله تعلى يوجد بعد الرغبة عن المرأة شأناً آخر، وهو الرغبة فيها، فينقلب الزوج بعد الطلاق من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة إمضاء الطلاق إلى الندم عليه.

والقول بتحريم جمع الطلاق الثلاث هو مذهب المالكية، والحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها أكثر أصحابه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٤). وهؤلاء فريقان: منهم من قال: يقع ثلاثاً، ومنهم من قال: يقع واحدة (٥).

القول الثاني: أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم، وإنما هو ترك للأفضل، وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وصفها ابن تيمية بأنها قديمة، وقد

<sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» (۲/ ۷۰). (۲) «الفتاوى» (۳۳/ ۷۹ ـ ۸۰).

<sup>(</sup>۳) «الفتاوى» (۳۳/ ۲۷).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» (٣/٤ \_ ٩٥)، «المنتقى» (٣/٤)، «الإنصاف مع الشرح الكبير» (٤/ ٢٤١)، «الفتاوى» (٣/٢)، «زاد المعاد» (٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) «الفتاوى» (٣٣/ ٨).

اختارها الخرقي (١)، واستدلوا بما تقدم في حديث ابن عباس الله الله من أن عمر الله المضي الطلاق الثلاث وجعله ثلاثاً، ولو كان محرماً لم يمضه؛ لأن ذلك من باب المضادة لله تعالى؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً وجب اجتنابه.

كما استدلوا بوقوع طلاق الثلاث في زمن النبي على كما في حديث سهل هله في قصة الملاعن الذي طلق زوجته ثلاثاً بحضرة النبي على ولم ينكر عليه، وكذا في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاً، وفي حديث ركانة أنه قال للنبي على انه طلقها ثلاثاً، وهذه الأحاديث الثلاثة ستأتى إن شاء الله.

وأجابوا عن حديث محمود بن لبيد بأنه مرسل، وبأنه منقطع، فلا تقوم به حجة، وتقدم الجواب عن ذلك.

والراجح هو القول الأول، لقوة دليله، ولأنه مروي عن جماعة من الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس  $(^{(Y)})$ . قال ابن قدامة: (ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم...).

وأما حديث سهل في قصة الملاعن، فعنه جوابان:

الأول: أن هذا الطلاق وقع في غير محله؛ لأن الفرقة لم تقع به وإنما وقعت بمجرد لعانهما؛ لأنه باللعان تقع الفرقة المؤبدة، فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح برضاع أو غيره.

الثاني: أن راوي الحديث وهو سهل بن سعد على قال: (فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً، قبل أن يأمره رسول الله على أنه أوقع الطلاق قبل أمر النبي على أنه أوقع الطلاق قبل أمر النبي على له.

وأما حديث فاطمة بنت قيس فليس نصاً في الموضوع؛ لأنه قد جاء في

<sup>(</sup>۱) «المهذب» (۲/ ۱۰۱)، «المغني» (۱۰ / ۳۳۰)، «الفتاوي» (۳۳ / ۸).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۱۰/ ۳۳۱)، «سير الحاث» ص(۸۰).

بعض روايات مسلم: (فطلقني آخر ثلاث تطليقات) وهذا يدل على أنها غير مجموعة، وإنما كانت الطلقة الثالثة، ويؤيد هذا رواية: (فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها).

وأما حديث ركانة فهو حديث ضعيف، وفيه اضطراب، فقد ورد في بعض ألفاظه: (أنه طلقها ثلاثاً)، وفي بعضها: (واحدة)، وفي بعضها: (البتة)، وسيأتى \_ إن شاء الله \_ الكلام عليه.



٥/١٠٧٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَاجِعِ امْرَأَتَكَ"، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

٦/١٠٨٠ \_ وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ ثَلاثاً، فَحَزنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّها وَاحِدَةٌ» وَفي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفيه مَقَالٌ.

٧/١٠٨١ \_ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةً طَلَّقَ امْرَأَتُهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

#### □ الكلام عليها من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عباس الأول: فقد أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٠) ومن طريقه أبو داود في كتاب «الطلاق»، باب (نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) (٢١٩٦) من طريق ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي عَلَيْق، عن عكرمة مولى ابن عباس ﴿ أَمُّ اللَّهُ عَالَ: طلق عبدُ يزيدَ أبو ركانةَ وإخوتِه أُمَّ ركانة، ونكح امرأة من مزينة. . . وذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال: «راجع امرأتك أم ركانة وإخوتِه» فقال: (إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله) قال: «قد علمتُ، راجعها» وتلا: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُدُ اللِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه من لم يُسمَّ، وهم: بعض بني رافع، وقد استجاز الحافظ ابن العراقي أن يكون هذا المجهول هو الفضل بن عبيد الله بن رافع (۱)، وتبعه الحافظ ابن حجر، وذكر الحافظ ابن رجب أنه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، ويؤيد ذلك ما ورد عند الحاكم (۲۹۱۲) من طريق ابن جريج، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي على عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة... الحديث) (۲)، ومحمد بن عبيد الله ضعيف الحديث بالاتفاق، وأحاديثه منكرة، وقيل: إنه متروك (۳).

وقد ترجم له الذهبي، وذكر له عدة مناكير من روايته عن أبيه، عن جده، وقال: قال يحيى بن معين: (ليس حديثه بشيء)، وقال أبو حاتم: (منكر الحديث جداً)، وقال الذهبي: (واهٍ)(٤).

قال ابن حزم عن الحديث: (هذا لا يصح؛ لأنه عن غير مسمى من بني أبي رافع، ولا حجة في مجهول، وما نعلم في بني أبي رافع من يحتج به إلا عبيد الله وحده، وسائرهم مجهولون)(٥).

ثم إن الحديث فيه خطأ نبه عليه الذهبي في «التلخيص» وهو أن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب لم يدرك الإسلام (٢٠).

وأما حديثه الثاني: فقد رواه أحمد (٤/ ٢١٥)، وأبو يعلى (٣/ ٦٤ ـ ٥)، والبيهقي (٧/ ٣٣٩) من طرق، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس المال المالية

<sup>(</sup>١) «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» (٦٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «بذل المجهود» (۱۰/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) «سير الحاث» ص(٣٠)، وانظر: «تهذيب التهذيب» (٢٨٦/٩).

<sup>(</sup>٤) «الميزان» (٣/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (١١/ ٤٦٢)، وانظر: «تهذيب مختصر السنن» (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» (٢/ ٤٩١).

ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله على كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً، قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم، قال: «فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت» قال: فَرَجَعَها.

وهذا إسناد ضعيف ـ أيضاً ـ أُعل بثلاث علل:

الأولى: أنه من رواية داود بن الحصين، عن عكرمة، وقد ضعف الأئمة روايته عن عكرمة؛ لأن فيها نكارة، قال ابن المديني: (ما روى عن عكرمة فمنكر)، وقال أبو داود: (أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير)، وقال الذهبي: (ثقة مشهور، له غرائب تستنكر)، وقال الحافظ في «التقريب»: (ثقة إلا في عكرمة)(١).

الثانية: أن الحديث مخالف للمشهور عن ابن عباس الثانية والله كان يفتي بخلافه، قال البيهقي: (هذا إسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس التي فتياه بخلاف ذلك)(٢).

الثالثة: أن الحديث مخالف لما رواه أهل بيت ركانة من أن طلاقها كان واحدة وليس ثلاثاً، كما سيأتي، ولذا قال ابن عبد البر: (هذا حديث منكر خطأ، وإنما طلق ركانة زوجته البتة، لا ثلاثاً، كذلك رواه الثقات أهل بيت ركانة، العالمون به، . . . وحديث الشافعي أنه طلقها البتة أصح؛ لأنهم أهل بيته، وهو أعلم بهم، ورواية الشافعي لحديث ركانة، عن عمه أتم، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول، فوجب قبولها، لثقة ناقليها) (٣).

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقوية الحديث، فقال: (هذا إسناد جيد، وله شاهد آخر رواه أبو داود...)(٤)، وذكر هو وابن القيم أن الأئمة

<sup>(</sup>۱) «من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق» ص(٧٦)، «تهذيب التهذيب» (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبري» (۷/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» (٢١/١٧، ٢٧)، وقارنه بـ«الاستذكار» ضمن «موسوعة شروح الموطأ» (٣) « (٤٩٣/١٤).

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى» (٣٣/ ٨٥).

احتجوا بهذا السند (۱) \_ داود بن الحصين، عن عكرمة \_ بعينه في حديث ابن عباس في أبي العاص بالنكاح الأول (۲) . وتبعهما على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز (۳) .

وذكروا أن ما يخشى من تدليس ابن إسحاق قد زال بالتحديث، كما تقدم، وهذا فيه نظر لما يلى:

١ ـ أن الحديث معلول بعدة علل غير تدليس ابن إسحاق، كما مضى.

٢ ـ أن حديث ابن عباس في قصة زينب مع زوجها ليس متفقاً على
 الاحتجاج به، كما تقدم في موضعه، وعلى هذا فالتنظير ليس مستقيماً.

" - أن التنظير بأسانيد أخذ بها الأئمة ليس مطرداً؛ لأن لهم في كل حديث نظراً خاصاً ولو كان الإسناد واحداً، فقد يخرج البخاري أو مسلم أحاديث بسندٍ ما، ويُعرضا عن أحاديث بالسند نفسه إذا لاحت لهم علة من العلل تقتضي رد الحديث، أو قرائن تدل على أن الحديث فيه غرابة أو نكارة (٤).

وقول الحافظ: (وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال) أي: في سند أبي داود وسند أحمد، وهذا وهم منه، فإن ابن إسحاق في سند أحمد، وليس في

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (٥/ ٢٦٤)، «إغاثة اللهفان» (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه في باب «الكفاءة والخيار».

<sup>(</sup>T) «حاشية البلوغ» (٢/ ٦١٧).

<sup>(3)</sup> انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر (١١٤/١ ـ ٣١٥)، ومن أمثلة ذلك أن الإمام مسلماً كَلَّلَهُ قد أخرج في «صحيحه» أحاديث العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، ومنها حديثه عن أبيه، عن أبي هريرة كله، أن رسول الله كله قال: «المجرس مزامير الشيطان» [صحيح مسلم (٢١١٤)] لكنه أعرض عن حديثه عن أبيه، عن أبي هريرة كله مرفوعاً «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» لنكارة متنه؛ لأنه انفرد بأحاديث لا يتابع عليها، وبهذا يتبين أن مسلماً أخرج في «صحيحه» المشاهير من حديثه دون الشواذ، كما قاله الخليلي في «الإرشاد» (١٨/١)، وعليه فلا يكون على شرطه من أحاديثه إلا المنتقى دون غيره، انظر: «النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (١/٣٦٤).

سند أبي داود، كما تقدم في سياق الإسنادين، هذا أمر، والأمر الثاني: أن ابن إسحاق ليس هو علة الحديث؛ لأنه قد صرح بالتحديث، كما تقدم، والظاهر أن الحافظ يشير بذلك إلى تدليسه.

وابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار، صاحب «السيرة النبوية» رواها عنه ابن هشام، مات سنة (١٥١ه)، وقد اختلفت فيه كلمة المحدثين، فقد وثقه غير واحد، ووهاه آخرون، وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، يقول الذهبي بعد استعراض الأقوال فيه: (فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئاً، وقد احتج به أئمة، فالله أعلم)(١). وقال الحافظ: (حديثه في درجة الحسن، إلا أنه لا يحتج به إذا خولف)(١).

وأما الحديث الثالث: فقد رواه أبو داود (٢٢٠٨)، والترمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١) من طرق عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده (٣)، أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله على فقال: «ما أردت؟» قال: واحدة، قال: «آلله» قال: آلله، قال: «هو على ما أردت».

وهذا سند ضعيف مسلسل بعلل:

١ ـ فيه الزبير بن سعد، ضعفه ابن المديني وابن معين في رواية،
 والنسائي وأبو داود، وقال الحافظ: (لين الحديث).

 $\Upsilon$  - فيه عبد الله بن علي بن يزيد، ذكره ابن حبان في «الثقات» وذكره العقيلي في «الضعفاء» وقال: (لا يتابع على حديثه، مضطرب الإسناد) ثم ساق له هذا الحديث.

٣ ـ وفيه علي بن يزيد بن ركانة، ذكره ابن حبان في «الثقات»(٦)، وذكره

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۳/ ٤٦٨ ـ ٤٧٥). (۲) «فتح الباري» (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن مراده الجد الأعلى وهو ركانة. «بذل المجهود» (٣١٨/١٠).

<sup>(3) (</sup>V/o1). (a) (7/ TAT).

<sup>.(</sup>١٦٥/٥) (٦)

العقيلي في «الضعفاء»(١)، وساق له هذا الحديث، ثم نقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه.

٤ ـ الاضطراب في سنده ومتنه، قال الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً)(٢)، وأما الاضطراب في سنده فقد اختلف على الزبير بن سعد في سنده اختلافاً كثيراً، ذكره الألباني (٣).

وقد صحح الحديث ابن عبد البر، كما في «تفسير القرطبي» (٤)، وكذا ابن كثير فقد حسنه في «الإرشاد» (٥).

وقد جاء له متابع فيما أخرجه أبو داود (٢٢٠٦) من طريق الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة. . . الحديث، وفيه: فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان.

ورواه \_ أيضاً \_ (٢٢٠٧) من طريق الشافعي قال: حدثني عمي محمد بن علي، عن ابن السائب، عن نافع بن عجير، عن ركانة (٢) بن عبد يزيد، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث.

وهذا الإسناد كالذي قبله ضعيف؛ لأن مداره على نافع بن عجير، وقد ذكره بعضهم في الصحابة، كما في «الإصابة»(٧)، واختلف فيه ابن حبان فمرة

<sup>(1) (4/307).</sup> 

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» (۱۱۷۷)، «العلل الكبير» (۱/۲۱)، «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (۳/ ۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) «الإرواء» (٧/ ١٤١). (٤) (٣/ ١٣٢).

<sup>.(19</sup>V/Y) (o)

<sup>(</sup>٦) الفرق بين هذا السند وما قبله: أن الأول ليس عن طريق الرواية عن ركانة، وإنما عن طريق الإخبار، وهذا السند عن طريق الرواية؛ لأنه عن نافع، عن ركانة. [«بذل المجهود» (٣١٧/١٠)].

<sup>(</sup>٧) انظر: «الإصابة» (١٣٢/١٠).

أورده في أسماء الصحابة (١)، وأخرى ذكره في عداد التابعين (٢)، وقال عنه: (شيخ)، وهذا هو الراجح، ثم هو مجهول، ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره في «التاريخ الكبير» (٢)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولو كان معروفاً لذكروا فيه شيئاً.

ولذا قال ابن القيم: (مجهول، لا يعرف حاله البتة، ولا يدرى من هو؟) $^{(0)}$ .

قال أبو داود عقب هذه الطرق الثلاث: (وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة ( $^{(7)}$  طلق امرأته ثلاثاً؛ لأنهم أهل بيته، وأعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس) $^{(V)}$ .

ولعل الحافظ يشير بقوله: (وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه) إلى مقولة أبى داود هذه.

وقد روى الدارقطني في «سننه» (77/8) هذا الحديث من طريق أبي داود، وقال عقبه: (قال أبو داود: وهذا حديث صحيح)، ومثل هذا قال المنذري في «مختصر السنن» ( $^{(\Lambda)}$ ) مع أن هذه العبارة ليست في «سنن أبي داود» التي بأيدينا، فيحتمل أنها في نسخ أخرى؛ لأن «السنن» لها نسخ متعددة، وروايات مختلفة ( $^{(\Lambda)}$ ) ويرى بعض الشراح أن هذه العبارة تدل على أن حديث عبد الله بن على صحيح، وحديث ابن عباس ليس بصحيح، وهذا الاحتمال

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۳/ ۲۱۲). (۲) «الثقات» (٥/ ۲٦٩).

 $<sup>(\</sup>xi \circ \xi / \Lambda)$  ( $\xi$ ) .  $(\Lambda \xi / \Lambda)$  ( $\Upsilon$ )

<sup>(</sup>o) "(زاد المعاد» (٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) الذي في حديث ابن جريج: أبو ركانة لا ركانة، وقد استظهر صاحب «بذل المجهود» أن الصحيح «أبا ركانة».

<sup>(</sup>۷) «السنن» (۳/ ۲۲۳ \_ ۲۲۶). (۸) (۱۳٤ /۳).

<sup>(</sup>٩) ذكر ابن القيم في "مختصر السنن" (٣/ ١٣٤)، ثم الألباني في "الإرواء" (١٤٣/٧) أن قول المحدث: (هذا الحديث أصح من هذا) إنما يعني ترجيحاً في الجملة، وذلك أنه إن كان المرجح عليه صحيحاً كان ذلك نصاً على صحة الراجح، وإن كان ضعيفاً لم يكن نصاً على الصحة. . .

هو الذي مشى عليه الدارقطني، والاحتمال الأول أخذ به ابن القيم (١).

والذي يتلخص من الكلام على هذا الحديث أنه حديث ضعيف بجميع طرقه، لما في بعض أسانيده من الجهالة، وما في متنه من اختلاف الألفاظ، مع أن القصة واحدة على ما يظهر، وهو كما قال البخاري: حديث مضطرب، تارة قيل فيه: ثلاثاً، وتارة قيل فيه: البتة، ثم هو معارض بحديث ابن عباس المتقدم، وهو أصح منه إسناداً، وأوضح منه متناً.

وقد ضعف الحديث \_ أيضاً \_ الإمام أحمد، قال ابن قدامة: (أما حديث ركانة فإن أحمد ضعف إسناده، فلذلك تركه) (٢)، وقال الخطابي: (وكان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها) (٣). ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: (حديث ركانة ليس بشيء) (٤)، وضعفه \_ أيضاً \_ العقيلي، كما تقدم، والترمذي وآخرون.

والاستدلال بهذا الحديث معتمد على رواية أنه طلقها ثلاثاً، وعلى رواية أنه طلقها البتة، فبالأولى أخذ المانعون من إيقاع الثلاث، وبالثانية أخذ الجمهور، لكن من الملاحظ أن من رام الاستدلال برواية من روايات الحديث عمل على تقويتها وتضعيف ما يعارضها، أما على ما قاله الإمامان أحمد والبخاري فإنه لا يحتج لا برواية (ثلاثاً) ولا برواية (البتة)، بل تتساقط الروايتان، ويرجع إلى غيرهما (٥)، وعلى هذا فللعلماء في هذا الحديث مسلكان:

الأول: رفض الاحتجاج بجميع رواياته، وكأن هذا مسلك المحدثين.

الثاني: العمل على تقوية بعضها والاحتجاج بها، وكأن هذا مسلك الفقهاء.

 <sup>(</sup>۱) «تهذیب مختصر السنن» (۳/ ۱۳٤)، «عون المعبود» (۱۳/۶ ـ ۲۱۳).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۳۱/۱۰»). (۳) «معالم السنن» (۳/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٤) «العلل المتناهية» (١٥٠/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣/ ١٦٨).

# O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (طلق أبو ركانة) بضم الراء، وتخفيف الكاف، هو ركانة بن عبد يزيد المطلبي، من مسلمة الفتح، نزل المدينة، ومات في أول خلافة معاوية (١).

وقد تقدم في إحدى روايات أبي داود (طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوتِهِ أمَّ ركانة) وهذا يدل على أن المطلِّق هو أبو ركانة، لكن في رواية أبي داود المذكورة في «البلوغ»: (أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة...) وهكذا جاء في «المسند»، كما تقدم، خلافاً لما جاء في أكثر نسخ «البلوغ»، ولم يقل في هذا اللفظ: أم ركانة، وعلى هذا فيحتمل أن الوهم وقع في إحدى روايتي أبي داود من بعض الرواة (۲)، وأن الصواب طلق ركانة امرأته، وقد ذكر الذهبي أن المعروف أن صاحب القصة ركانة، وليس أبا ركانة "

قوله: (أم ركانة) في رواية أبي داود المذكورة: (امرأته سهيمة) وهي: سهيمة بنت عمير المزنية، قال في «الإصابة»: (هي امرأة ركانة بن عبد يزيد المطلبي)(٤).

قوله: (راجع امراتك) أمر من الرجعة، وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، وأمره بالرجعة مع أنه قال: (طلقتها ثلاثاً) دليل على أن الثلاث واحدة، كما سيأتي.

قوله: (البتة) بهمزة وصل؛ أي: قال: أنت طالق البتة، وهو من البت بمعنى: القطع، قال في «المصباح المنير»: (بَتَّ الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، والأصل مبتوت طلاقها) (٥)؛ أي: كأنه قال: طلقتك طلاقاً قطع النكاح ولم يبق معه حق الرجعة، والمطلق بهذا اللفظ قد يريد الثلاث، وقد يريد الواحدة، وقد عدَّ الفقهاء لفظ: (البتة) في كنايات الطلاق الظاهرة (٢)،

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» (٣/ ٢٨٦). (٢) «عون المعبود» (١٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) «تلخيص المستدرك» (١/ ٤٩١). (٤) «الإصابة» (١٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>۵) ص(۳۵). (۱) «المغنى» (۲) (۳۱۷).

والكناية: كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ومما يدل على أنه قد يراد بها الواحدة رواية أبي داود المتقدمة: (... فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان).

○ الوجه الثالث: استدل جماعة من أهل العلم برواية أبي داود وأحمد على أن طلاق الثلاث يقع واحدة، وأن للمطلق الرجعة، لقوله: «راجع امرأتك»، فقال: (إني طلقتها ثلاثاً)، فقال: «قد علمت، راجعها»، وفي لفظ لأحمد: فقال رسول الله ﷺ: «فإنها واحدة».

قال الحافظ: (هذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات)(١).

قالوا: فحديث ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس، عند أبي داود، وحديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عند أحمد موافقان لحديث طاوس وأبي الصهباء وأبي الجوزاء عن ابن عباس أن طلاق الثلاث واحدة، وطاوس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس، وكان طاوس وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة.

والقائلون بأن الثلاث واحدة هم جماعة من الصحابة والتابعين، وبعض أرباب المذاهب، فمن الصحابة في: أبو بكر وعمر في أول خلافته، وابن عباس في رواية عنه، ومن التابعين: عطاء وطاوس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وبه قال بعض هيئة كبار العلماء، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز<sup>(۲)</sup>.

وأجاب الجمهور القائلون بوقوع الثلاث عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة:

١ ـ أنه حديث معلول كما تقدم، فلا تقوم به حجة، ولو صح لكان نصاً
 في محل النزاع.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨٩)، «أبحاث هيئة كبار العلماء» (١/ ٥٥٢).

٢ ـ على فرض صحته فليس فيه دلالة على أن الطلاق الثلاث كان بلفظ واحد؛ لأن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه أنها بلفظ واحد، والتعبير بلفظ المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحد، إذ لو كانت كذلك لقال: بلفظ واحد، وترك ذكر المجلس، إذ لا داعي لترك الأخص والتعبير بالأعم بلا موجب(١).

٣ ـ أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، كما تقدم في روايته عن طريق آل بيت ركانة، فيمكن أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثاً، والبتة يصلح أن يراد بها واحدة، كما تقدم.

O الوجه الرابع: استدل الجمهور من أهل العلم على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً برواية أبي داود الأخيرة: (أن ركانة طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله على فقال: «ما أردت؟»، قال: واحدة، قال: «والله ما أردت إلا واحدة، قال: «فهو ما أردت».

ووجه الاستدلال: أن النبي على استحلف المطلق بأنه لم يرد بالبتة إلا واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لوقع ما أراد، ولو لم يفترق الحال لم يستحلفه (٢).

قالوا: وهذا الحديث قال عنه أبو داود: هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً، كما تقدم.

وقالوا \_ أيضاً \_: إن هذا الحديث بروايته المتقدمة له متابع من بيت ركانة بن عبد يزيد المطلبي، فيصح الحديث، وتقدم سياق هذا المتابع.

كما استدلوا بقضاء عمر رهيه كما تقدم في حديث ابن عباس، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس، وحديث سهل في قصة المتلاعنين، وقد مضى ذكرهما والجواب عنهما في شرح حديث ابن عباس في ثالث أحاديث كتاب «الطلاق».

<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان» (۱/۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٤٥٩).

وقد أخذ بهذا القول الأكثرية من هيئة كبار العلماء (١). وأما حديث ركانة فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة:

۱ ـ أنه حديث ضعيف، كما تقدم؛ لأن مداره على نافع بن عجير، وقد مضى ما فيه.

٢ - أن قول أبي داود عنه إنه أصح من حديث ابن جريج (أنه طلقها ثلاثاً)، سببه أن أبا داود روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول - كما تقدم - ولم يرو حديث أحمد من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة: (أنه طلقها ثلاثاً)، فلهذا رجح حديث (البتة) على حديث ابن جريج، ولم يتعرض لحديث داود بن الحصين الذي هو أحسن حالاً منه، وهذا على رأي ابن تيمية وابن القيم في تصحيح حديث داود بن الحصين، عن عكرمة، كما تقدم.

٣ \_ أن عبارة أبي داود ليست نصاً في أن الحديث صحيح عنده، كما تقدم.

أما القائلون بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو بكلمات متعاقبة لا يقع إلا طلقة واحدة؛ فمستندهم حديث ابن عباس في أن الطلاق الثلاث كان واحدة في زمن النبي في وأبي بكر وأول خلافة عمر في، وقد تقدم ما فيه.

قالوا: وأما ما فعله عمر ومن وافقه من الصحابة الما رأى أن الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث، وتتابعوا فيه، وأنهم لا ينتهون إلا بعقوبة تردعهم عنه، فرأى إلزامهم بما قالوا عقوبة لهم، فإن هذا من باب التعزير العارض الذي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة (٢)، ولا يستقر تشريعاً لازماً لا يتغير، بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة، فإذا قُدِّر أن

<sup>(</sup>۱) «أبحاث هيئة كبار العلماء» (۱/۱۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: كلام ابن رجب في أن قضاء عمر في قسمان: قسم جَمَعَ عليه الصحابة في ، ومنها هذه المسألة، وقسم لم يجمع عليه الصحابة... وهذا في «جامع العلوم والحكم» شرح حديث (٢٨)، وفي «سير الحاث» ص(٣٥).

الناس تهافتوا على طلاق الثلاث كان الإلزام به أولى، وإذا كان فاعلوه قليلين كان عدم الإلزام به هو الحق.

قالوا: وبهذا تجتمع الأدلة، ويحصل التمسك بسنة النبي ﷺ وخليفتيه الراشدين.

وأما الاستدلال بحديث ركانة فلا متمسك فيه لأحد من الفريقين، لما تقدم من ضعفه واضطرابه، وعليه فيطرح، ويؤخذ الاستدلال من أدلة أخرى، وقد أفاض ابن القيم في أدلة هذا القول، فراجع "إغاثة اللهفان"(١)، والله تعالى أعلم.

.(1/4/1) (1)



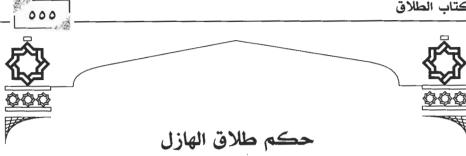

٨/١٠٨٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ»، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحاكِمُ.

٩/١٠٨٣ - وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ».

١٠/١٠٨٤ ـ وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةً مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةً بْن الصَّامِتِ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَجُوزُ اللَّعِبُ في ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنَّكَاح، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ»، وَسَنَدُهُ ضَعيفٌ.

### الكلام عليها من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أبي هريرة رضي الله فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»، باب (الطلاق على الهازل) (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والحاكم (٢/ ١٩٨) من طريق عبد الرحمٰن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة رضي مرفوعاً.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) ونقله المنذري في «مختصر السنن»(١) وأقره، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد، وعبد الرحمٰن بن حبيب من

<sup>(1) (7/11).</sup> 

ثقات المدنيين، ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبي، فقال: (فيه لين).

والظاهر أن السند ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمٰن بن حبيب بن أردك المدني، قال النسائي: (منكر الحديث)، ووثقه ابن حبان والحاكم (۱)، ومن المعلوم أنهما من المتساهلين في التوثيق، كيف وقد خالفهما النسائي؟! ثم إن تفرد عبد الرحمٰن بن حبيب بهذا الحديث عن عطاء مما يزيد السند نكارة، لأن مثله لا يقبل تفرده.

ورواه ابن عدي في «الكامل» (٦/٥) من طريق غالب، عن الحسن، عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعباً فقد وجبن عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح».

وهذا سند ضعيف جداً؛ لأن فيه غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري، قال عنه أبو حاتم والنسائي والدارقطني: (متروك)، وقال ابن معين: (ليس بثقة)، وذكر ابن عدي له أحاديث، ومنها حديث الباب، ثم قال: (والغالب غير ما ذكرت، وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره)، ثم إن السند فيه انقطاع، لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة فيها (٢).

ولعل الحافظ ذكره لأن فيه زيادة (العَتاق).

وأما حديث عبادة بن الصامت في فقد رواه الحارث بن أبي أسامة، كما في «بغية الباحث» (١/ ٥٥٥ \_ ٥٥٦) من طريق ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت في مرفوعاً.

وهذا سند ضعيف له علتان:

الأولى: ضعف عبد الله بن لهيعة.

الثانية: الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت، فإنه لم يثبت أنه سمع من الصحابة؛ لأن عبيد الله ولد سنة ستين، ووفاة عبادة بن

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱/ ۱۶۶).

<sup>(</sup>۲) «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(٣٤ ـ ٣٦).

الصامت سنة أربع وثلاثين(١).

وبهذا يتبين أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، وكذا ما له من شواهد كحديث عبادة، وكذا حديث أبي ذر عند عبد الرزاق (٦/ ١٣٥) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (١٠٦/٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/٥٥)، وابن جرير (١٣/٥) من طرق عن الحسن، قال: (كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع يقول: كنت لاعباً، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا نَنَخِذُوۤا اللهِ اللهِ هُرُواً ﴾ فقال الرسول ﷺ: «من طلق، أو حرر، أو أنكح، فقال: إني كنت لاعباً فهو جازم».

قال الألباني: (هذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري) (٢). وقد نقل ابن كثير في «تفسيره» عن جماعة من السلف أنهم فسروا الآية بذلك.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ثلاث) هذا ليس على سبيل الحصر بدليل ذكر العتق في رواية ابن عدي، فتكون أربعاً، وثلاث: مبتدأ على حذف مضاف؛ أي: ثلاث خصال أو ثلاث مسائل، والجملة بعده خبر.

قوله: (وهزلهن جد) الهزل: بفتح الهاء وسكون الزاي، ضد الجد، يقال: هزل في الأمر: إذا لم يجدّ فيه، ومعناه: أن يقول أو يفعل شيئاً على سبيل اللعب والمزاح ولا يريد حقيقته. والجد: بالكسر ضده.

قوله: (والرجعة) بكسر الراء وفتحها: عودة المطلق إلى امرأته المطلقة.

O الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أن الطلاق وما ذكر معه لا هزل فيه، وأن الواجب على المتكلم التحفظ في كلامه، وألا يتكلم إلا عن قصد ونية، لا عن لعب وهزل؛ لأن كلام الهازل معتبر، والطلاق والنكاح

<sup>(</sup>۱) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٨/٦)، «التلخيص» (٣/ ٢٣٦)، «الإرواء» (٦/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) «الإرواء» (۲/۷۲۲).

والرجعة والعتق كلها أمور عظيمة يترتب عليها أحكام تتعلق بالآخرين، فإذا قال: زَوَّجْتُكَ، وقال الآخر: قبلت، وتحققت الشروط وانتفت الموانع لزم النكاح ولو قال: إني هازل، وهكذا لو قال: هي طالق، أو أنت مطلقة، وقع ولو قال: إنه هازل، وهكذا الرجعة والعتق، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قال ابن القيم: (وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين)(۱)، وذلك لأن الهازل قاصد للفظ، مريد له، عالم بمعناه وما يترتب عليه، غير مريد لحكمه ولا ملتزم له، وترتيب الأحكام على الأسباب إنما هو للشارع لا للعاقد، فإذا تكلم المكلف بالسبب لزمه حكمه وترتب عليه أثره شاء أم أبى؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره، ثم إن مؤاخذة الهازل بما يقول: في غاية المناسبة لردعه عن الهزل في أحكام الشرع، ولئلا يدعي من يطلق أنه هازل غير جاد (۲).

قال ابن المنذر: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء) (٣). وقال الخطابي: (اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه يؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أو لم أنو به طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور، واحتج بعض العلماء في ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلا نَتَخِذُوٓا ءَايَتِ اللهِ مُرُوّا ﴾ [البقرة: ٢٣١] وقال: لو أُطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول: كنت في قولي هازلاً إلا قال، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله ﷺ، وذلك غير جائز، فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن يدعي خلافه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له، والله تعالى أعلم) (٤).

والقول الثاني: أن طلاق الهازل لا يقع، وهو قول في مذهب الإمام مالك وأحمد، ونسبه الشوكاني إلى جماعة من الأئمة، ولهم دليل وتعليل، أما

<sup>(</sup>۱) "إعلام الموقعين" (٣/١٣٦).

<sup>(</sup>٢) "زاد المعاد" (٥/ ٢٠٤)، "إعلام الموقعين" (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (١٠/ ٣٧٣). (٤) «معالم السنن» (٣/ ١١٩).

الدليل فقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ البقرة: ٢٢٧] فدل على اعتبار العزم، والهازل لا عزم منه.

وأما التعليل: فلأن الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناه، فكيف يترتب عليه مقتضاه؟

قالوا: وأحاديث الباب فيها ما تقدم، فهي غير كافية في مثل هذه المسائل العظيمة، فإن مثل هذا المقام يحتاج فيه إلى قواطع الأدلة، كما لا يخفى (١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٢١٦/٢٢)، «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» ص(٦١)، «نيل الأوطار» (٧/ ٢٦٤).





١١/١٠٨٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمْتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»، باب (الطلاق في الإغلاق والكره...) (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧) من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رهاية مرفوعاً. وزاد البخاري: (وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (تجاوز) أي: عفا وصفح وسامح.

قوله: (ما حدثت به أنفسَها) بالنصب على المفعولية، ويجوز الرفع على الفاعلية.

قوله: (ما لم تعمل) أي: بذلك الخاطر.

قوله: (أو تكلُّم) أي: به، فحينئذ تؤاخذ بالكلام أو العمل.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من همَّ بالطلاق أو عزم عليه ولم يتكلم ولم يعمل، أنه لا يقع له طلاق، وذلك لأن الخواطر النفسية والهواجس ليست من عمل الإنسان وإرادته، وإنما هي أمور تخطر على القلب بدون قصد، ومن رحمة الله تعالى وإحسانه أن العبد إذا لم يتكلم ولم يعمل

فما يقع في نفسه معفو عنه؛ كأن يقع في نفسه أنه يطلق، أو يقع في نفسه أنه يعتق، فلا شيء عليه في ذلك، وهذا قول الجمهور.

قال الترمذي بعد حديث الباب: (والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به)(١).

وذهب ابن سيرين والزهري ومالك في رواية عنه إلى أنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق، وقواه ابن العربي (٢)، مستدلين بقول النبي النبي الأعمال بالنيات»، وبأن من كفر في نفسه فقد كَفَر، وبأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها، وبأنه ينفعه إيمانه وتقواه وخشيته لله ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۲/۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٥٦)، «فتح الباري» (٩/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٣ \_ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤٩١)، ومسلم (١٣١) من حديث ابن عباس ﷺ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٥٠١)، ومسلم (١٢٩).

O الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته ولو لم يتكلم؛ لأنه عزم بقلبه، وعمل بكتابته، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي في المنصوص عنه، إلا أن مالكاً وأحمد شرطا الإشهاد على الطلاق المكتوب.

ووجه ذلك أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق وتدل على المقصود، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ما نواه وقع كاللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب ونطقه (١). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱۰/ ۵۰۳)، «الطرق الحكمية» ص(۲۱۷)، «فتح الباري» (۹۹ ه.۳۹).







### بيان من لا يقع طلاقه

١٢/١٠٨٦ \_ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يَثْبُتُ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الطلاق»، باب (طلاق المكره والناسي) فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الطلاق»، باب (طلاق المكره والناسي) من والعقيلي في «الضعفاء» (١٤٥/٤)، والبيهقي (٧/ ٣٥٦ \_ ٣٥٧) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس على مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف، علته الانقطاع بين عطاء وابن عباس، قال البوصيري في «الزوائد»: (إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع، بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس).

وقال البيهقي: (رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير).

والطريق الثاني التي فيها عبيد بن عمير هي التي أخرجها الحاكم (١٩٨/٢)، كما ذكر الحافظ، وكذا ابن حبان (٢٠٢/١٦)، والدارقطني (٤/ ١٧٠ ـ ١٧١)، وابن حزم في «الإحكام» (٥/ ١٤٩)، والبيهقي (٧/ ٣٥٦) من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس عباس المها به.

قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وهذا فيه نظر، فإن بشر بن بكر من رجال البخاري، وليس من رجال مسلم (١١). وقال البيهقي: (جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات)، ولما أخرج العقيلي الطريق الأولى قال: (ويروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد) ولعله يشير بذلك إلى الطريق الثانية.

والحديث حسنه النووي في «الأربعين»، وأقره الحافظ في «التلخيص»(٢).

وصححه الشيخ أحمد شاكر، والألباني (٣).

وجزم الإمام أحمد بضعفه، فقال ابنه عبد الله: (سألت أبي عنه فأنكره جداً، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن، عن النبي على الله وكذا جزم بضعفه أبو حاتم، كما ذكر الحافظ، فقال ابنه: (قال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، إنما سمع من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر، أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده)(٥).

والحديث له طرق عن ابن عباس الله وورد ـ أيضاً ـ عن عدد من الصحابة الله منهم أبو ذر، وابن عمر، وأبو هريرة، وأبو الدرداء، وأبو بكرة، وعمران بن حصين، وثوبان، وفي أسانيدها مقال(٢٠).

وهو من حيث المعنى له شواهد تؤيده، ومنها ما في "صحيح مسلم" عن سعيد بن جبير أن ابن عباس عن قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذُنَا وَنَا لَنَا تَوَالَمُ اللهُ تعالى: (قد فعلت)(٧). وعن إن نَسِينَا أَوَ أَخْطَأُنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال الله تعالى: (قد فعلت)(٨). وليس العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة عن أنها لما نزلت قال: (نعم)(٨). وليس واحد منها مصرحاً برفعه، لكن لا يضر، فإنه لا يقال من قبل الرأى، فيكون

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب التهذیب» (۱/ ۳۸۸). (۲) (۲۰۱/۱).

<sup>(</sup>٣) «الإحكام» لابن حزم (٥/ ١٤٩)، «الإرواء» (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) «العلل» (١/ ٢٦٥). (٥) «العلل» (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «نصب الراية» (٢/ ٦٤ \_ ٦٦)، «جامع العلوم والحكم» حديث (٣٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٢٦). (٨) أخرجه مسلم (١٢٥).

في حكم المرفوع (١). وقال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخَطَأَتُم بِهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخُطَأَتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ ۚ [الأحزاب: ٥]، وقال تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَلَا مَنْ أُكُوبُكُمْ مُطْمَئِنٌ إِلْإِيمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦]، فإذا أذن الله بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به كان غيره من فروع الشريعة من باب أولى.

واعلم أن الحديث قد اشتهر على الألسنة ولدى الفقهاء في كتبهم بلفظ (رُفع) وهذا لم يرد في دواوين السنة، وإنما جاء في «الكامل» لابن عدي بسند ضعيف (رفع الله عن هذه الأمة)(٢).

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إن الله تعالى وضع) أي: أسقط، وفي رواية ابن حبان وغيره: (إن الله تجاوز) وهذه تفسر المعنى وتبين المراد، ومعنى (تجاوز) عفا وصفح وسامح.

قوله: (الخطأ) هذا على حذف مضاف يستدعيه السياق؛ أي: إثم الخطأ، بدليل رواية ابن حبان.

والخطأ: يطلق على ضد الصواب؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٣١] وعلى ما هو ضد العمد؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا﴾ [النساء: ٩٢] وهذا المعنى هو المراد بهذا الحديث.

والخطأ: ما يصدر من المكلف من قول أو فعل من غير قصد.

قوله: (والنسيان) هو ضد الذكر والحفظ، واصطلاحاً: معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ، أو هو باختصار: الذهول عن شيء معلوم.

قوله: (وما استكرهوا عليه) أي: وما قُهروا عليه؛ أي: على فعله أو

<sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحكم» ص(٣٩)، «الإرواء» (١/٤٢١).

<sup>(</sup>۲) «التأصيل» لبكر أبو زيد ص(١٤٨).

قوله. والإكراه: حمل الإنسان على أمر لا يريده بتخويف يستطيع المكرِه تنفيذه، ويصير المكرَه خائفاً به.

O الوجه الثالث: يستدل الأصوليون بهذا الحديث على أن الخطأ والنسيان والإكراه من موانع التكليف، وهذا في حق الله تعالى؛ لأنه مبني على العفو والمسامحة، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً، فلا شيء عليه، ومتى ترك الواجب جاهلاً فلا قضاء عليه إذا كان قد فات وقته، وإنما يقضي ما كان في وقته، وكذا لو ترك واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال نسيانه، وعليه القضاء إذا ذكره، وكذا المكره.

أما ما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا يعتبر فيها الخطأ والنسيان والإكراه موجباً للعفو، وعدم المؤاخذة؛ لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة والمقاضاة، فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه (۱). ومن ذلك لو أكره على قتل إنسان بغير حق لم يجز له الإقدام على قتله مهما كانت العواقب والوسائل.

قال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن من أُكره على قتل غيره لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة)(۲).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الخطأ في الطلاق معفو عنه، فلو أراد أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فسبق لسانه فقال: أنت طالق، لم تطلق؛ لأن الطلاق يعتبر لوقوعه إرادة لفظه ومعناه، وهذا إذا وجد قرينة تدل على صدق دعواه؛ كأن تقول: أعطني المصحف لكي أقرأ، فقال: أنت طالق، فهنا دلت القرينة على أنه أراد: أنت طاهر.

فإن كانت القرينة على عكس ما يدعى، بأن قالت له: طلقني، فقال:

<sup>(</sup>١) «رفع الحرج» ص(٢٢)، «الأصول من علم الأصول» ص(٢٢).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرطبي» (۱۸۳/۱۰).

أنت طالق، ثم قال: أردت: أنت طاهر، لم يقبل منه حكماً، ويقع الطلاق؛ لأن القرينة تدل على عكس ما يدعيه.

فإن لم يكن هناك قرينة تؤيد ما ادعى ولا ظاهر اللفظ، فالأصل أن هذا اللفظ الذي صدر منه يراد به المعنى، فيحمل على ما يبدو من ظاهر الكلام.

وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والمذهب أنه لا يقبل منه حكماً (١)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أعلم بنيته.

O الوجه الخامس: استدل بالحديث جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة على أن طلاق المكره لا يقع، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم في واختاره ابن حزم (٢).

قالوا: لأن المكره لم يكن قاصداً وقوع الطلاق، إنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه، وقد قال النبي على: «إنما الأعمال بالنيات».

كما استدلوا بحديث عائشة رضي قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»(٣).

والإغلاق هو الإكراه \_ كما قال ابن الأثير وغيره \_ لأن المستكره مغلق عليه أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يُغْلَقُ الباب على الإنسان (٤).

وشرط الجمهور للإكراه ثلاثة شروط:

<sup>(</sup>۱) أي: عند المحاكمة لدى القاضي لو رفعته إليه، فإن الحاكم يحكم بما ظهر له من اللفظ الذي نطق به، لا بما قال: إنه نواه، فإن لم ترافعه إلى القاضي فإن العبرة بما نوى، فَيُدَيَّنُ في ذلك ويرجع إلى دينه وأمانته؛ لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله تعالى. [«الفتاوى السعدية» ص(٥١٣)].

<sup>(</sup>۲) «المحلى» (۸/ ۳۳۲)، «المغني» (۱۰/ ۳۵۰)، «حاشية الدسوقي» (۲/ ۱۳۴ ـ ۳٦٧ ـ ۳٦٧ . ۳۷۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وأحمد (٣٧٨/٤٣)، وحسنه الألباني بمجموع طرقه. «الإرواء» (١١٣/٧).

<sup>(</sup>٤) «النهاية» (٣/ ٣٧٩)، «الفائق» (٣/ ٧٧)، «أساس البلاغة» ص(٣٢٧).

١ ـ أن يكون المكره قادراً على إيقاع ما هَدَد به.

٢ ـ أن يغلب على ظن المكرَه إيقاع ما هُدِدَ به.

٣ ـ أن يكون الإكراه مما يتضرر به في نفسه؛ كالقتل والضرب الشديد،
 أو في ولده بتعذيبه، أو في ماله بأخذه.

القول الثاني: أن طلاق المكره يقع، وهذا قول الحنفية (١)، وحجتهم أن المكره عندما ينطق بلفظ الطلاق ينطق به وهو مختار له وقاصد إياه، كل ما في الأمر أنه غير راض عن هذا التصرف وما يترتب عليه من آثار شرعية.

والراجح هو قول الجمهور، وهو أنه لا يقع طلاق المكره، لقوة دليله، قال ابن القيم: (من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه؛ كالنائم والناسى والسكران والجاهل والمكره والمخطئ)(٢).

وأما قول الحنفية: إن اختياره حاصل، فهذا فيه نظر؛ لأنه اختيار فاسد أو ضعيف، ولم يوجد منه الاختيار التام الصحيح الذي تبنى عليه الأحكام.

واستثنى الفقهاء الإكراه بحق، فهذا يقع طلاقه، وهو المولي إذا مضى عليه أربعة أشهر وأبى أن يفيء فأجبره الحاكم على الطلاق، فيقع طلاقه؛ لأنه إكراه بحق. والله تعالى أعلم.

<sup>(1) «</sup>المبسوط» (٤٢/٥٥، ٣٢).

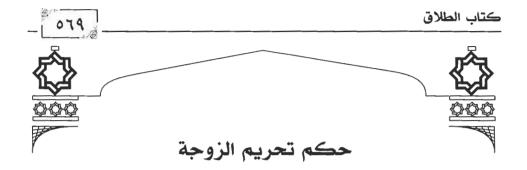

١٣/١٠٨٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ﴿ قَالَ: إِذَا حَرّمَ امْرَأْتَهُ لَيْسَ بشَيءٍ. وَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةٌ ﴾. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»، باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ اللّهُ لَكُ ﴾ (٥٢٦٦)، ومسلم (١٤٧٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أنه أخبره، أنه سمع ابن عباس في يقول: ... فذكره باللفظ الأول للبخاري، وباللفظ الثاني لمسلم، وتمامه: (وقال ابن عباس: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَشُوةً حَسَنَةٌ ﴾).

O الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم زوجته، بأن قال: أنتِ عليَّ حرام، أو محرمة ونحو ذلك، فإنه لا يكون طلاقاً، وإنما فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهو قول جماعة من الصحابة في منهم ابن عمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، وروي عن أبي بكر وعمر، وقال به عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن المسيب وآخرون (١).

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٧٤)، «المغني» (١٠/ ٣٩٦)، «إعلام الموقعين» (١/ ٢١٦) (٣/ ٨١)، «الإنصاف» (٨/ ٤٨٦ \_ ٤٨٧).

وحجة هؤلاء: ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى قال: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةً اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةً التحريم: ٢] فذكر تحلة الأيمان \_ ومعناها: تحليلها بالكفارة \_ عقب تحريم الحلال، و(ما) في الآية من صيغ العموم.

ويدل على ذلك رواية مسلم التي ذكر الحافظ؛ لأنها مفسرة لرواية البخاري، ولعل هذا غرض الحافظ من ذكرها.

ويكون معنى قوله: (ليس بشيء) أي: لا يكون تحريماً وليس بطلاق، لا أنه لا حكم له أصلاً، كما قال ذلك جماعة من السلف، وهو قول الظاهرية (١)؛ لأن ابن عباس الشاء استدل على أن التلفظ بذلك يمين يكفرها المتكلم بقوله تعالى: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ اللّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ الْوَيْجِكُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ قَ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُم تَجِلّهُ أَيْمَنِكُم اللّهُ مَوْلَكُم وَهُو الْعَلِمُ اللّه لَكُم تَجِلّهُ وَاللّه مَوْلَكُم وَهُو الْعَلِمُ اللّه الله الله التحريم: ١ - ٢].

وقد وقع الخلاف في هذه الآية، هل المراد بها تحريم العسل الذي شربه النبي على عند زوجته زينب في الأن في آخره: (ولن أعود له، وقد حلفت)، أو تحريم الجارية؟ فعلى القول بأن المراد: تحريم الجارية ـ وهو الراجح (٢) ـ يتم الاستدلال بالآية، وقد روى النسائي والحاكم عن أنس في أن رسول الله على كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة في حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عن: ﴿ يَاأَيُهُ النِّي لَم تُحَرِّم ﴾ إلى آخر الآية (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۲/۲۰)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/٧٧)، «الاستذكار» (١/٤٥)، «المحلي» (١/٤/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن» (٢/١٠٢٧ ـ ١٠٣٨).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٧١/٧)، «المستدرك» (٤٩٣/٢) قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي، وقد صححه الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٣٧١) وقال: (هذا أصح طرق هذا السبب)، وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر وعائشة وغيرهما، وبعض هذه الطرق أسانيدها صحيحة، ولما ذكرها الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٥٧) قال: (وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاً).

وهذا على القول بأنه لا فرق بين تحريم الأمة وتحريم الزوجة، وهو قول ابن عباس والله استدل بآية التحريم، أما على القول بالفرق وأن تحريم الأمة لا يحرمها ولا يكون طلاقاً، وفيه كفارة يمين، كما تدل عليه الآية الكريمة، وتحريم الزوجة فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في آية سورة المجادلة، فتكون آية التحريم دلت على حكم تحريم الأمة، وآية المجادلة دلت على حكم تحريم الأبة؛ لأنها في الأمة.

القول الثاني: أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل لا يترتب عليه شيء - كما تقدم -، قال ابن القيم: (وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وجماعة من السلف) ثم ذكرهم (١٠).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴾ [النحل: ١١٦]، واختار هذا الصنعاني (٢٠).

القول الثالث: أن لفظ: أنتِ علي حرام، ونحوها، يرجع فيه إلى نية المتكلم من طلاق أو ظهار أو يمين، فإن لم ينو شيئاً فهو يمين، وهذا قول لأبي حنيفة، ورواية عن أحمد (٣). واستدلوا بأن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة، بل هو محتمل للطلاق والظهار واليمين، فإذا صرفه إلى أحدها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له، وصَرَفَهُ إليه بنية، فَيُصرف إلى ما أراده ولا يُتجاوز به ولا يُقصر عنه.

والقول الرابع: أنه ظهار فيه كفارة الظهار، ولو نوى طلاقاً أو يميناً، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول إسحاق، وجماعة من التابعين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشنقيطي<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>٣) «الهداية» (١٨/١)، «المغنى» (١١/١١)، «الشرح الممتع» (١٥٣/١٥).

<sup>(</sup>٤) «الشرح الكبير» (٢٦٧/٢٢)، «المحرر» (٢/٥٥)، «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٩٥) (٣٣/ ٧٤)، «زاد المعاد» (٣١٣/٥)، «فتاوى ابن إبراهيم» (١١/ ٧٨)، «أضواء البيان» (٦/ ٢٧٥).

واستدلوا بأن اللفظ موضوع للتحريم، والعبد ليس له التحريم والتحليل، وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك، فإذا حرم ما أحل الله له، فقد أتى القول المنكر والزور، فيكون كقوله: أنتِ علي كظهر أمي، بل هذا أولى أن يكون ظهاراً؛ لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم، فإذا صرح بتحريمها فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار، فهو أولى أن يكون ظهاراً (۱).

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه تلميذه ابن القيم أن هذا اللفظ يكون ظهاراً ولو نوى به الطلاق، وذلك إذا قال: أنت علي حرام أو محرمة؛ لأنه إذا أوقعه هكذا يكون قد أتى منكراً من القول وزوراً، وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة، إلا إذا حلف به، بأن علقه على شيء؛ كأن يقول: هي حرام عليه إن كلم فلاناً، أو دخل دار فلان، فهذا حكمه حكم اليمين؛ لأنه أراد منع نفسه، ولأنه يصير بهذه الصفة يميناً من الأيمان، كما لو قال: إن كلمتُ فلاناً فلله عليَّ أن أعتق أو أحج أو أصوم، ونحو ذلك، وهذا اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم (٢)، والشيخ عبد العزيز بن باز.

قال الشنقيطي: (وقد دلت آية الظهار على أن أقيس الأقوال وأقربها لظاهر القرآن قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهار تلزم فيه كفارة الظهار، وليس بطلاق؛ لأن قوله: أنت علي كظهر أمي معناه: أنت علي حرام...، وأقرب الأقوال بعد هذا لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين والاستغفار)(٣).

وفي المسألة أقوال أخرى، ذكر ابن القيم منها خمسة عشر قولاً  $^{(2)}$ . وأبلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولاً  $^{(7)}$ . قال الحافظ: وزاد غيره عليها  $^{(7)}$ .

قال القرطبي: (سبب الاختلاف في هذا الباب: أنه ليس في كتاب الله

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۵/ ۳۰۰). (۲) «الفتاوي» (۱۱/ ۷۸).

<sup>(</sup>٣) «أضواء البيان» (٦/ ٥٧٦). (٤) «إعلام الموقعين» (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٥) «الجامع لأحكام القرآن» (١٨٠/١٨). (٦) «فتح الباري» (٩/ ٣٧٢).

ولا في سنة رسول الله ﷺ نص ولا ظاهر صحيح يُعتمد عليه في هذه المسألة، فتجاذبها العلماء لذلك...)(١).

والأظهر - والله أعلم - هو القول الأول، وهو أن من قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، أنه تلزمه كفارة يمين، إلا إن قصد بهذا اللفظ إيقاع الطلاق، فإنه يقع، لأن هذا اللفظ من كنايات الطلاق، والطلاق يقع بالكناية مع النية، والله تعالى أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۸/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) راجع: رسالة «حكم تحريم المسلم الحلال على نفسه» للدكتور: خالد بن علي المشيقح.

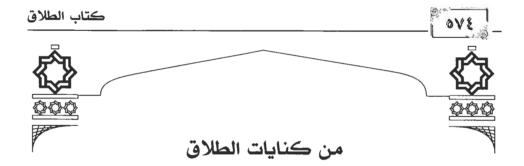

١٤/١٠٨٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَيْ اللَّهُ الْبَنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»، باب (من طَلَقَ، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟) (٥٢٥٤) من طريق الأوزاعي، قال: سألت الزهري أيُّ أزواج النبي ﷺ استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة، عن عائشة النبي النبة الجون... الحديث.

O الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الرجل إذا قال لأهله: الحقي بأهلك، فإنه يكون طلاقاً؛ لأنه لم يرد أن الرسول را الله على هذه الجملة، فتكون من كنايات الطلاق؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيره، ولا بد فيها من النية.

أما إذا قال الرجل لزوجته: الحقي بأهلك ولم يرد الطلاق، فإنه لا يكون طلاقاً، لما ثبت في «الصحيحين» من قصة كعب بن مالك رهي لله أمره الرسول را المعنى أن يعتزل أهله، قال: الحقي بأهلك، فتكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر(١).

والاستدلال بالحديث على ذلك إنما يتم إذا كان الرسول على قد عقد

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري» (٤٤١٨)، "صحيح مسلم» (٢٧٦٩)، وانظر: "زاد المعاد» (٣/ ٥٨٣).

على ابنة الجون وتزوجها، وحديث عائشة هذا كالصريح في أنه ﷺ كان عقد عليها، فإنها قالت: (لما أُدخلت عليه) فهذا دخول الزوج بأهله، ويؤكده قولها: (ودنا منها).

وقالت الظاهرية: إن هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق، فلا يقع به طلاق، نواه أو لم ينوه، قالوا: لأن النبي على لم يكن قد عقد على ابنة الجون، بدليل ما تقدم في باب (الصداق) من حديث أبي أسيد الساعدي، وفيه: (فدخل عليها رسول الله على فقال: «هبي لي نفسك»، فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة... الحديث) فهذا يدل على أن رسول الله الله يكن تزوجها بعد، وإنما جاء ليخطبها. وفي حديث سهل بن سعد أنه على كلمها، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: «قد أعذتك مني»، فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا، فقالوا: هذا رسول الله على على أن يخطبك... وهذا صريح في أنه على لم يكن قد عقد عليها.

والذي يظهر من قصة الجونية أنها قصة واحدة دارت على عائشة وأبي أسيد وسهل بن سعد والفاظهم فيها متقاربة، ويبقى التعارض بين قول عائشة: (فلما دخل عليها ودنا منها) وبين ما في حديث سهل بن سعد: (جاء ليخطبك) فإما أن يكون أحد اللفظين وهماً، أو أن الدخول لا يراد به دخول الرجل على امرأته بل الدخول العام، وهذا محتمل (١).

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن النبي ﷺ تزوجها (٢).

والمقصود أن لفظ: «الحقي بأهلك» ليس من صريح الطلاق، وإنما هو من كناياته التي لا بد فيها من النية؛ لأن الطلاق ليس له لفظ مخصوص، فإن الله تعالى ذكر الطلاق ولم يعين له لفظاً، فعلم أنه ردَّ الناس إلى ما يتعارفونه طلاقاً، فكل لفظ أفاد معنى الطلاق في عرف الناس وقع به الطلاق مع النية، كما هو في المعاملات وغيرها (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۰/ ۳۲۰). (۲) «الاستيعاب» (۱۰٤/۱۲).

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» (٥/ ٣٢٠).

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على حسن خلق النبي على وجوده وكرمه، فإن هذه المرأة لما استعاذت منه على وقالت: أعوذ بالله منك، تفضل عليها وتركها دون أن يشتد في طلبها أو يسيء إليها، وفيه \_ أيضاً \_ شدة تعظيم النبي على حيث نفّد رغبتها، وعلل ذلك بقوله: «لقد عذت بعظيم».

ومن الناس من إذا ساءت العشرة بينه وبين زوجته وأظهرت عدم رغبتها فيه اشتد عليه الأمر وابتغى لها كل شر، فآذاها وآذى أهلها، ولم يقبل صلحاً ولا فداء انتقاماً لبغضها وكراهتها له، وهذا مما لا يليق بالمسلم، فإن الواجب عليه أن يكون سمحاً كريماً، وإذا لم يُقَدَّرْ بينه وبين زوجته محبة ووئام فالطلاق مشروع، والخلع مباح، وليس له أن يحبسها ويضيق عليها على وجه يتضرر هو به كما تتضرر هي، وعلى القاضي أن يكون له موقف جاد في مثل هذه الأمور، ومتى اتضح له إمكان إصلاح الحال بينهما أصلح بينهما، إما بأن يتكرم الزوج بالطلاق، أو يقبل الفداء، أما تعطيل المرأة فليس فيه مصلحة للزوج ولا لها، إلا إذا كان يرجى استقامة الحال بينهما؛ كأن يتضح للقاضي أن المرأة قد خُدعت وأنها ستفيق وترجع إلى صوابها، فلا بأس بالانتظار مدة تركها المدة الطويلة من أجل إرضاء الزوج والنزول عند رغبته وإقراره على عناده وتشدده، فهذا ليس بلائق؛ لأن مثل هذه التصرفات مخالفة لسنة عناده وتشدده، فهذا ليس بلائق؛ لأن مثل هذه التصرفات مخالفة لسنة النبى على وبها تتجلي حكمة القضاء وقوته. والله تعالى أعلم.







# ما جاء في أنه لا طلاق إلَّا بعد نكاح

١٥/١٠٨٩ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْك»، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

١٦/١٠٩٠ - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضاً.

١٧/١٠٩١ ـ وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ. وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.

### 🗖 الكلام عليها من وجوه:

### 🔾 الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث جابر رضي فقد أخرجه الحاكم (٢٠٤/٢) من طريق أبي بكر الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، ثنا عطاء، حدثني جابر رضي به مرفوعاً.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وسكت عنه الذهبي، إلا أنه قال: (وشاهده أشهر منه) يريد حديث عمرو بن شعيب الآتي.

وهذا الحديث أُعل بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وعطاء، فقد رواه الطيالسي (٣/ ٢٦١) \_ عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني من سمع عطاء، عن جابر ﷺ به.

وهذا سند ضعيف، لجهالة الراوي عن عطاء.

وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، وعن أبيه أنهما قالا: (إن جميع أسانيد هذا الحديث وَهْمٌ عندنا، والصحيح ما روى الثوري، عن ابن المنكدر، عن من سمع طاوساً، عن النبي الشي الشيار)(١).

وهذا المرسل رواه عبد الرزاق (٦/ ٤١٧ ـ ٤١٨)، وابن أبي شيبة (١٦/٥).

وقد عزا الحافظ حديث جابر فله الى أبي يعلى هنا، وكذا في «فتح الباري» (٢) ، كما عزاه إليه ابن عبد الهادي في «المحرر» (٣) ، ولم أجده في مسنده، ولا عزاه إليه من اشتغلوا بالتخريج، ثم رأيت الحديث في «المطالب العالية» (٤) لابن حجر، ولم يعزه لمسند أبي يعلى.

وأما حديث المسور بن مخرمة فقد رواه ابن ماجه (٢٠٤٨) من طريق على بن الحسين بن واقد، ثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن النبي على قال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل مِلْك».

والحديث حسنه البوصيري؛ لأن علي بن الحسين وشيخه هشام بن سعد مختلف فيهما (٥).

لكنه معلول \_ أيضاً (٢) \_ فقد اختلف فيه على الزهري، فرواه على بن الحسين كما تقدم، ورواه حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة و الت : (لا طلاق إلا بعد نكاح). أخرجه ابن أبي شيبة (١٦/٥) والطحاوي في «شرح المشكل» (٢/ ١٣٢)، والبيهقي (٧/ ١٣٢) وقال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٥): (والصحيح عن هشام بن سعد ما قاله حماد بن خالد، والله أعلم) يريد الموقوف، وقال البيهقي: (كذا أتى به موقوفاً).

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱۲۲۰) (۱۲۲۲)، (۱۳۱۲)، وانظر: «العلل» للدارقطني (٣/ ٧٤ \_ ٥٠).

<sup>(</sup>Y) (P\0AT). (T) (Y\0VF).

<sup>(3) (</sup>A\ 333). (a) «الزوائد» (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) «التلخيص» (٣/ ٢٣٨).

وروي عن بشر بن السري، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن النبي على مرسلاً، رواه البيهقي (٧/ ٣٢١)(١).

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»، باب (الطلاق قبل النكاح) (۲۱۹۰) (۲۱۹۱) (۲۱۹۲)، والترمذي (۱۱۸۱) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً. وهذا لفظ الترمذي، قال الترمذي: (حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب).

وقال \_ أيضاً \_: (سألت محمداً عن هذا الحديث، فقلت: أيُّ حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة)(٢).

ونقل الحافظ في «التلخيص» عن البيهقي أنه قال في «الخلافيات» قال البخاري: (أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة)(٣).

والحديث رواه ابن ماجه (٢٠٤٧) بلفظ: (لا طلاق فيما لا يملك) ولعل الحافظ لم يعزه إليه لكونه روى الحديث مختصراً مقتصراً على ما يتعلق بالطلاق.

قال الشوكاني: (ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج...)(٤).

وقد بوَّب البخاري في «صحيحه» (لا طلاق قبل نكاح) ولم يورد حديثاً تحت هذه الترجمة، وإنما علَّق عن على وابن عباس وغيرهما على (٥٠).

○ الوجه الثاني: في هذه الأحاديث دليل على أنه لا طلاق إلا بعد

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٧١)، «العلل» للدارقطني (١٥/٥٥).

<sup>(</sup>۲) «العلل» (۱/ ۲۵۵). (۳) «التلخيص» (۳/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٤) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٧١).(٥) «فتح الباري» (٩/ ٣٨١).

الملك بعقد النكاح على الزوجة، وأن الزوج إذا طلق المرأة قبل النكاح فلا طلاق له.

وظاهر الحديث العموم، وأنه لا فرق بين الطلاق المنجز والمعلق، أما المنجز فبالإجماع لا يقع فيه الطلاق، كما لو قال: فلانة طالق، فلا يقع عليها الطلاق، وهي ليست زوجة له، أو يقول: عبدُ فلان حر، وهو ليس عبداً له. وأما الطلاق المعلق؛ كقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، فالجمهور أنه لا يقع، وقد ترجم البخاري في "صحيحه" فقال: (باب، لا طلاق قبل نكاح) ثم ذكر قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا فَقَال: (باب، لا طلاق قبل نكاح) ثم ذكر قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا فَقَال: (باب، لا طلاق قبل نكاح) ثم ذكر قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَلَمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا أَنْ تَمَسُّوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا فَالله فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْنَدُونَهَا قال: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ثم ذكر البخاري أنه قول علي فَلَيْهُ، وسرد اسم ثلاثة وعشرين من التابعين أنهم قالوا بعدم الوقوع (۱).

ولأن المطلّق قبل النكاح مطلقٌ امرأةً أجنبية؛ لأنها حين أنشأ الطلاق أجنبية منه، والمتجدد هو نكاحها، فهو كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته، لم تطلق إجماعاً.

وفائدة ذلك معرفة أنه لا يقع طلاق على هذه المرأة بعد عقد النكاح عليها، وأما قبل العقد فكل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل عقد النكاح.

والقول الثاني: أن الطلاق قبل النكاح يقع مطلقاً، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.

والقول الثالث: التفصيل، وهو أنه إن خص امرأة أو أسرة معينة أو بلداً وقع الطلاق، كما لو قال: كل امرأة أتزوجها من بني فلان، أو من بلد كذا فهي طالق، وإن عمَّ فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيء، وهذا قول مالك وأصحابه.

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/ ۲۸۱).

قال ابن رشد: (وسبب الخلاف: هل من شروط وقوع الطلاق وجود الملك متقدماً بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟ فمن قال: هو من شرطه، قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية، ومن قال: ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط، قال: يقع بالأجنبية، وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلاً إلى نكاح الحلال...، وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق)(١).

والراجح هو القول الأول، ولا دليل على الشرطية المذكورة، كما أنه لا فرق بين التخصيص والتعميم؛ لأن هذا التفصيل لا دليل عليه ولا وجه له؛ لأن ظاهر الحديث العموم، فالصواب إجراؤه على ظاهره.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن من نذر شيئاً معيناً لا يملكه فليس عليه شيء؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بشاة فلان أو نخلة فلان، والمقصود أنه يتصرف في ملك غيره بلا إذنه.

فإن التزم في ذمته شيئاً كعتق أو صدقة وهو في تلك الحال لا يملكه ولا قيمته، فإذا شفي مريضه صح نذره وثبت ذلك في ذمته، وسيأتي البحث في هذه المسألة في كتاب «الأيمان والنذور». إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) «بداية المجتهد» (٣/ ١٥٩).







### حكم طلاق غير المكلف

النَّبِيِّ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٢٢٤/٤١) (٢٢٤/٥١)، وأبو داود في كتاب «الحدود»، بابٌ (في المجنون يسرق أو يصيب حداً) (٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، والحاكم (٢/٥١) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة المنهانات.

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، والحديث رجاله كلهم ثقات، وحماد بن أبي سليمان وإن كان فيه كلام من قبل حفظه فهو يسير، وقد روى له مسلم مقروناً بغيره، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث على وعائشة رفيها، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول)(١).

والحديث له شواهد، فقد رواه سبعة من الصحابة رقص وقد ذكر الحافظ ألفاظها ومخارجها وطرقها، ثم قال: (وهذه الطرق يقوى بعضها ببعض...)(٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۱۱/۱۹۱).

#### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (رفع القلم) أي: إنه ليس يجري أصالة، لا أنه رفع بعد أن وضع، والمراد برفع القلم: عدم المؤاخذة على ما يقع من الصغير والنائم والمجنون من المخالفات، ورفع القلم كناية عن عدم التكليف؛ لأن التكليف يلزم منه الكتابة، كما في قوله تعالى: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِيكَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وهذا هو المشهور. وقيل: إن المراد حقيقة القلم الذي ورد فيه حديث: «أول ما خلق الله القلم»(١).

وأما قلم الثواب بالنسبة للصغير فهو غير مرفوع بدليل صحة إسلامه، كما في قصة الصبي اليهودي الذي أسلم (٢)، وبدليل ثوابه على الطاعات من الصلاة وغيرها، كما في قوله ﷺ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع...»، وقوله: «نعم ولكِ أجر» لما قالت له: ألهذا حج؟ (٣).

قوله: (عن ثلاثة) أي: ثلاثة أشخاص، أو ثلاثة أنفس، ليشمل الذكور والإناث كالصبي والصبية. ووقع عند النسائي وإحدى روايتي أحمد: «عن ثلاث» بدون تاء.

قوله: (عن النائم حتى يستيقظ) الظاهر أن المغيا محذوف، وبه ينتظم الكلام، وتقديره: رفع القلم عن النائم فلا يزال مرتفعاً حتى يستيقظ، ورفع القلم عن الصغير فلا يزال مرتفعاً حتى يكبر... وهكذا؛ لأن ما بعد حتى غايات مستقبلة، وما قبلها فعل ماض، والفعل الماضي لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة، فلا تقول: سرت أمس حتى تطلع الشمس غداً(٤).

والنائم: هو المغطى على عقله، ومثله المغمى عليه، والمجنون: ذاهب العقل، كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥) (٣٣١٩)، وأحمد (٣٧٨/٣٧) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۳۵٦). (۳) انظر: "فتح الباري" (۸۳/۱۲).

<sup>(</sup>٤) «إبراز الحِكم من حديث رفع القلم» ص(٥٥).

والسكران: هو المغلوب على عقله.

وقيل: النوم: أمر طبيعي يحدث للإنسان لا يتعارض مع سلامة العقل وقيامِهِ في النائم، مع تعذر استعماله حالة النوم(١١).

قوله: (وعن الصغير حتى يكبر) ورد عند أحمد: «وعن الصبي حتى يحتلم»، وفي أخرى: «وعن الصبي حتى يعقل»، وفي حديث علي ﴿ وعن الطفل حتى يحتلم» (٢)، وهذه ألفاظ متى يبلغ»، وفي رواية: «وعن الطفل حتى يحتلم» (١)، وهذه ألفاظ مترادفة يراد بها ما قبل البلوغ الذي يحصل بالاحتلام؛ لأن الروايات يفسر بعضها بعضاً.

وقد ذكر السبكي الشافعي في شرحه لهذا الحديث أن رواية: «حتى يحتلم» هي أولى الروايات وأصحها سنداً وأكثرها بياناً؛ لأنها نص في الاحتلام الذي هو أوضح من الغايات الأخرى؛ لقوة دلالته على البلوغ (٣).

ويرى السندي في «حاشيته على سنن النسائي» أن رواية: «حتى يبلغ» أوضح؛ لأن الصغير قد يبلغ بغير الاحتلام (٤٠).

وعندي أن كلام السبكي أرجح؛ لأن البلوغ بالاحتلام مجمع عليه، بخلاف غيره كالإنبات وبلوغ السن، فهو موضع خلاف.

قوله: (وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق) هذا لفظ النسائي وابن ماجه، وعند أبي داود وأحمد ولفظ آخر لابن ماجه: «وعن المبتلى حتى يبرأ»، وفي لفظ لأحمد: «وعن المعتوه حتى يعقل» وهذه الألفاظ متقاربة أو متوافقة، ولا تدل على أن المرفوع عنهم القلم أكثر من ثلاثة، والمجنون والمعتوه واحد هنا، وإن كان المعتوه أقل من المجنون؛ لأن المعتوه مصاب بضعف عقلي، والمجنون لا عقل له، لكن هنا المراد بهما واحد.

والمبتلى وإن كان من حيث الوضع أعم من المجنون، لكن المراد به هنا

<sup>(</sup>١) «الدر النقى» (٣/ ٥٥١)، «عوارض الأهلية» ص (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التعريف بعلامات بلوغ التكليف» ص(١٢).

<sup>(</sup>٣) «إبراز الحكم» ص(٦٥). (٤) «حاشية السندي» (٦/ ١٥٦).

المجنون؛ لدلالة بقية الروايات عليه، وللإجماع على أن المبتلى بغير الجنون لا يرتفع عنه قلم التكليف، وإطلاق المبتلى على المجنون إطلاق ممكن، فإنه لا بلوى أعظم من ذهاب العقل إلا ذهاب الدين، نسأل الله السلامة والعافية.

والمجنون: فاقد العقل خلقة أو لآفة، ومظهره جريان تصرفاته القولية والفعلية على غير نهج العقلاء. تقول العرب: جُنَّ الرجل ـ مبنياً لما لم يُسَمَّ فاعله ـ يُجَنُّ جنوناً، وأجنَّه الله ـ رباعياً ـ فهو مجنون، ولا تقل: مُجَنَّ، وإن كان هو قياس اسم المفعول من الرباعي.

قوله: (حتى يعقل أو يُفيق) هذا لفظ النسائي وابن ماجه، كما تقدم. وقوله: «أو يُفيق» بضم الياء، من أفاق المجنون إفاقة: رجع إليه عقله، وهذا اللفظ يفيد أن الحديث شامل للمجنون بنوعيه: المطبق: بضم الميم وكسر الباء، وهو الدائم، وغير المطبق: أي غير الدائم، وهو الجنون المتقطع؛ لأن مقتضى قوله: «حتى يفيق» تعليق رفع القلم بحصول الجنون، وزوال رفعه بالإفاقة، والإفاقة علة التكليف، والمعلول يتكرر بتكرر علته: فكلما أفاق كلف.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الصغر والنوم والجنون من أسباب فقد الأهلية، وهي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وعلى هذا فهؤلاء غير مكلفين بالأوامر والنواهي، وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده وإحسانه إليهم، فإن هؤلاء ليسوا من أهل التصرف؛ لأن الصغير لم يكتمل العقل حتى يتصرف تصرفاً مستقيماً، والمجنون لا عقل له، والنائم قد غُطى على عقله فهو لا يعى ما يقول.

والمراد أن هؤلاء لا يتوجه إليهم خطاب التكليف، فالصغير لا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ، لكنه يؤمر بالعبادات كالصلاة بعد التمييز؛ ليعتادها وينشأ على محبتها والحرص عليها، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها.

وكذا المجنون فإنه لا يكلف بالأمر والنهى؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة،

ولكنه يمنع مما يكون فيه تَعدِّ على غيره أو إفساد، شأنه في ذلك شأن البهيمة الضارية، ولو فعل المأمور به كالصلاة لم يصح الفعل؛ لعدم قصد الامتثال منه.

وكذا النائم فهو معدوم الأهلية، والمراد أهلية الأداء، لا أهلية الوجوب؛ لأن أهلية الأداء مبناها على التمييز، وهو معدوم بالنوم، ولهذا لا يعتد بأقوال النائم التي يعتبر فيها الاختيار؛ كالبيع والشراء والطلاق والعتاق وغير ذلك.

وأما أهلية الوجوب فهي ثابتة في حقه، والوجوب قائم في ذمته، إلا أن النوم أدى إلى تأخير الأداء في حق النائم إلى أن يستيقظ، فإن استيقظ قبل فوات وقت الأداء كان فعله للواجب أداء، وإلا فهو قضاء، ودليل ذلك قوله عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها»(١).

وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على النائم الذي ليس عنده من يوقظه ولا يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به، أما شخص عنده من يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرها، ولم يفعل فهذا ليس بمعذور (٢).

ويمكن أن يستدل لذلك بحديث أبي هريرة ولله في قصة النبي الله مع أصحابه وله لما قفلوا من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكَرَى عرس، وقال لبلال: «اكلاً لنا الليل»(٢)، وفي حديث أبي قتادة: «احفظوا لنا صلاتنا»(٤).

O الوجه الرابع: ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب «الطلاق» للاستدلال على أن طلاق الصغير والمجنون والنائم لا يقع، أما الصبي فإن كان لا يعقل فلا طلاق له إجماعاً، وإن كان يعقل وهو المميز لم يقع طلاقه على الراجح من قولي أهل العلم، لقرب عهده باللهو واللعب وبُعده عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۹۷)، ومسلم (۱۸۶) (۲) «فتاوی ابن عثیمین» (۲۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦٨١)، وتقدم الكلام عليه في باب «الأذان» برقم (١٨٦).

صواب الرأي في الأمور الخطيرة التي لا يكون صواب الرأي فيها إلا بكمال العقل، وهذه المسألة ليست بذات أهمية؛ لأن الناس عادة لا يزوجون الصغار.

وكذا المجنون لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعتد بعبارته، وقد صح عن عثمان هذه أنه قال: (ليس لمجنون ولا لسكران طلاق)(١).

وكذا النائم لا يقع طلاقه، كما تقدم.

O الوجه الخامس: اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران، وهذا الخلاف إنما هو فيمن زال عقله بسبب غير مباح، وهو السكر الحاصل بطريق محذور؛ كشرب المسكر باختياره وإرادته، ففي المسألة قولان:

الأول: أن طلاقه يقع، وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب<sup>(٢)</sup>، وحجتهم أن السكران تناول المسكر بمحض إرادته واختياره، وهو مدرك أن هذا يؤدي إلى زوال العقل، وقد ترتب على هذا الزوال بعض التصرفات، ومنها الطلاق، لذا يقتضي أن يجعل عقله كأنه موجود، ليثبت صحة تصرفه، زجراً له وعقاباً على معصيته للباري كل .

القول الثاني: أن طلاق السكران لا يقع، وهذا مروي عن عثمان وللهما وهو قول عطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز (٢)، وهو قول بعض الحنفية، واختاره المزني وغيره من الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصره ابن القيم (٤)، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٠)، والبيهقي (٧/ ٣٥٩)، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال الألباني في «الإرواء» (٧/ ١١٢): (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين)، وعلقه البخاري (٩/ ٣٨٨ فتح).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۱۰/۳٤٦)، «المهذب» (۲/۹۹).

<sup>(</sup>٤) «المهذب» (۲/ ۹۹)، «الفتاوى» (۳۳/ ۱۰۲)، «زاد المعاد» (٥/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٥) «الفتاوى» (۱۱/۱۱ \_ ۱۲).

قالوا: لأن السكران في غفلة، وغفلته فوق غفلة النائم؛ لأن النائم يمكن أن ينتبه إذا نبه، والسكران لا ينتبه، وبما أن طلاق النائم لا يقع، فكذا طلاق السكران لا يقع بل هو أولى.

وهذا القول هو الأظهر \_ إن شاء الله \_ لزوال التكليف، ولأن الله تعالى نهى عن قربان الصلاة حال السكر، وقال سبحانه: ﴿حَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] والسكران لا يعلم ما يقول، ومن كان كذلك كيف يكون مكلفاً وهو غير فاهم ما يقول؟!

أما قولهم: يقع عقوبة، فهذا فيه نظر من وجهين:

١ - أن عقوبة السكران مقدرة في الشرع وهي الجلد، فلا يعاقب بغيره
 ما لم يرد به الشرع.

٢ ـ أن العقوبة ينبغي ألا تتجاوز من ارتكب الجرم، والعقوبة هنا
 تتجاوزه إلى زوجته وأولاده.

أما من زال عقله بمباح كمن أعطي بنجاً لعملية جراحية أو شرب مسكراً مكرهاً، أو نحو ذلك مما لا يدخل تحت الرضا والاختيار، فإنه لا يقع طلاقه إجماعاً (١). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المبدع» (۷/ ۲۵۱).



الرجعة: بالفتح بمعنى الرجوع، وهو العود إلى ما فارقه، أما الرجعة بعد الطلاق فبالفتح والكسر، والفتح أفصح، قال ابن فارس: (والرَّجعة: مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر)(١).

وشرعاً: إعادةُ مطلقةٍ غير بائنِ إلى عصمة النكاح بغير عقد.

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَنُهُنَّ أَحَقُ بِرَوْمِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصَلَحًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨] والمراد بقوله: ﴿ أَحَقُ بِرَوْمِنَ ﴾ أي: بإرجاعهن إلى عصمتهم، وقوله: ﴿ فِي ذَلِكَ ﴾ أي: في زمن التربص، وهو العدة، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُنَ بِمَعُوفٍ ﴾ [البقرة: ٢٣١] والمراد ببلوغ أجلهن: منتهى عدتهن، وقوله: ﴿ فَأَسِكُوهُنَ بِمَعُوفٍ ﴾ أي: أبقوهن بمراجعتهن بما يقره الشرع والعرف، والباء للمصاحبة، ﴿ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعُوفٍ ﴾ أي: اتركوهن بلا مراجعة، دون أن يَسُبَهَا أو يُقبِّحَهَا.

ومن السنة: ما ورد أن النبي على قال لعمر الله عنه عنه الخبره بأن عبد الله بن عمر طلق زوجته حائضاً: «مره فليراجعها».

وأما الإجماع فقد نقل غير واحد اتفاق أهل العلم على ذلك، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة)(٢).

<sup>(</sup>١) «مجمل اللغة» (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) «الإجماع» لابن المنذر ص(٩٩ ـ ١٠٠)، «المغنى» (١٠/ ٥٤٧).

وأما الحكمة من مشروعيتها: فإن إباحة مراجعة الرجل زوجته من نعم الله تعالى على عباده، وذلك محافظة على كيان الأسرة من التمزق، ورحمة بالزوج، فقد يشعر بفراغ ووحشة لفراق زوجته، وقد يناله بسبب ذلك من القلق والحيرة ما لا صبر له عليه، ويتبين له أن ما طلق لأجله لم يكن يقتضي مفارقتها، لا سيما مع وجود الولد، والمقصود أن المصلحة المترتبة على الرجعة كما تعود على الزوج تعود إلى المرأة والأولاد.

وقد دل قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨] على أن شرط الرجعة إرادة الإصلاح، وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية، فإن أراد برجعتها تطويل العدة عليها أو تطليقها فهي مراجعة باطلة.



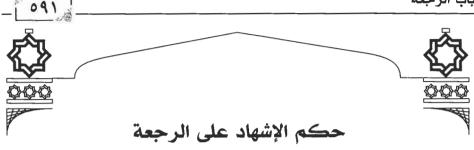

١/١٠٩٣ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفاً، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

٢/١٠٩٤ ـ وعَنْ ابْنِ عُمَرَ عِيْ أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأْتَهُ قَالَ النَّبِيُّ عِيدٍ لِعُمَرَ: «مُرهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### الكلام عليهما من وجوه:

## 🔾 الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عمران في فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق»، باب (الرجل يراجع ولا يشهد) (٢١٨٦) من طريق جعفر بن سليمان الضُّبعي، عن يزيد الرِّشْك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: (طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد).

وبهذا يتبين أن الحافظ قد أخلُّ بلفظ هذا الحديث، فإنه ترك قوله: (طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة)، وقد صحح الحافظ هذا الحديث، وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح) وجعفر الضَّبعي وإن كان من رجال مسلم إلا أنه متكلم فيه، فقد قال فيه البخاري (يخالف في بعض حديثه) وقال الذهبي (هو صدوق في نفسه، وينفرد بأحاديث عُدَّت مما يُنكر، واختلف في الاحتجاج بها) وساق له أحاديث، ومنها حديث الباب(١١). وقال الحافظ في «التقريب» (صدوق).

ورواه البيهقي (٧/ ٣٧٣) من طريق قتادة ويونس، عن الحسن وأيوب، عن ابن سيرين، أن عمران بن حصين رهي الله عن رجل طلق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال عمران: (طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة، فليشهد الآن).

وإسناده منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، كما قال الدارقطني (٢).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨١/١٨) من طريق أيوب، عن ابن سيرين، وفي آخره: (فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته، وليستغفر الله) وإسناده كالذي قبله.

وأما حديث ابن عمر رضي فقد تقدم تخريجه في أول كتاب «الطلاق»، ولعل المؤلف أعاده هنا لدلالته على مشروعية الرجعة، وعلى أنه لا يشترط فيها الإشهاد، كما سيأتي.

O الوجه الثاني: استدل بحديث عمران و المهاد على ما دلت عليه آية سورة على الرجعة وعلى الطلاق، وقد دل الحديث على ما دلت عليه آية سورة الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ ﴾ [الطلاق: ٢] بعد ذكر الطلاق والرجعة، والقول بوجوب الإشهاد هو قول الشافعي في القديم، وابن حزم، ونقله ابن كثير عن عطاء (٣).

قالوا: وظاهر الأمر في الآية وجوب الإشهاد؛ لتقدم ذكر الطلاق والرجعة، قال ابن كثير: (وقوله: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُرُ ﴾ أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها)، ثم ساق أثر عمران بن حصين ﴿اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۱/ ٤٠٩ \_ ٤١٠). (۲) «تحفة التحصيل» ص(٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (٩/ ٢٥١)، «تفسير ابن كثير» (٨/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) «تفسير كثير» (٨/ ١٧١).

القول الثاني: أنه لا يجب الإشهاد في الطلاق، ويجب في الرجعة؛ لأن الطلاق ورد في غير آية وفي غير حديث غير مقيد بالإشهاد، وأما الرجعة فكما تقدم، وهذا رواية عن أحمد، وأحد قولي الشافعي(١).

والقول الثالث: أن الإشهاد مستحب فيهما ولا يجب، وهو رواية عن أحمد، وظاهر كلام الشافعي<sup>(۲)</sup>، وقول مالك<sup>(۳)</sup>، وأبي حنيفة، واستدلوا بحديث ابن عمر رفي فإنه أمره بالرجعة ولم يذكر الإشهاد، ولأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج.

وأما الآية فالأمر فيها للاستحباب والإرشاد؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَشّهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمُ ۚ [البقرة: ٢٨٢]، قالوا: وذلك لأن الأمر بالإشهاد راجع إلى أقرب مذكور قبله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ ﴾ [الطلاق: ٢] وعلى هذا فليس الإشهاد شرطاً في صحة الطلاق؛ لعدم رجوعه إليه، ولا في صحة الرجعة؛ لأنه ليس شرطاً في صحة ما صاحبها من المفارقة بالمعروف باتفاق، فيكون الأمر في الآية للإرشاد(٤).

وهذا هو الأرجح، لكن إن ظهرت المصلحة في الإشهاد؛ لكثرة تدليس الناس وزيادة جرأتهم على الدعاوى الباطلة فالقول بالوجوب قوي.

وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف في مسألة الإشهاد معارضة القياس للظاهر؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوٓا ﴾ يقتضي الوجوب، وتشبيه حق الرجعة بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أنه لا يجب الإشهاد، فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب(٥).

وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق، ورجح أن الأمر عائد إلى الرجعة، وأن الإشهاد عليها مأمور به باتفاق، إما أمر استحباب أو أمر إيجاب، وظاهر كلامه اختيار الوجوب<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۱/ ٥٥٩). (۲) «الأم» (٦/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) «بداية المجتهد» (٣/ ١٦٣). (٤) «الفرقة بين الزوجين» ص(١٠٦).

<sup>(</sup>۵) «البدایة» (۳/ ۱۹۳۳). (۲) «الفتاوی» (۳۳/ ۳۳ \_ ۲۶).

O الوجه الثالث: استدل بهذا الأثر من قال: إن الرجعة لا تكون إلا بالقول؛ كراجعت وارتجعت وأمسكت وأعدت ونحو ذلك مما يؤدي المقصود، وحصول الرجعة بالقول محل اتفاق(١).

ووجه الاستدلال: أنه ذكر الإشهاد على الرجعة، ولا إشهاد إلا على القول.

وقد وقع الخلاف في حصول الرجعة بالفعل، وهو الوطء، على قولين:

الأول: أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول، ولا تحصل بالفعل، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وظاهر كلام الخرقي (٢)، وهو قول ابن حزم (٣)؛ لأن إعادة الزوجة بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه، فلا بد فيها من القول، ولأن غير القول فِعْلٌ مِنْ قادرٍ على القول، فلم تحصل به الرجعة؛ كالإشارة من الناطق.

القول الثاني: أن الرجعة تحصل بالوطء، وهو رواية عن أحمد، وقول مالك، وأبي حنيفة، ولكنهم اختلفوا في اشتراط نية الرجعة، فقيل: لا تحصل الرجعة بالفعل إلا مع النية، وهو أن يجامعها بنية المراجعة، وهو رواية عن أحمد، ومذهب مالك(٤)؛ لأن الفعل عند مالك ينزل منزلة القول مع النية، ولعموم: «إنما الأعمال بالنيات»، ولأن هذه مدة تنتهي إلى بينونة، فترتفع بالوطء؛ كمدة الإيلاء.

وعن أحمد تحصل الرجعة بالوطء، سواء نوى به الرجعة أم لا، اختارها ابن حامد، والقاضى، وهو قول جماعة من السلف، وأصحاب الرأي<sup>(٥)</sup>.

والظاهر أن الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة، لقوة مأخذه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: (وهو أعدل الأقوال الثلاثة في مذهب

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱۰/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>۲) «الأم» (٦/ ٢٦١)، «المغنى» (١٠/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (١٠/ ٢٥١). (٤) «المدونة الكبرى» (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) «المغنى» (١٠/ ٥٥٩).

أحمد)(١)، وأما القول بأن الرجعة لا تحصل إلا بالقول فلا يخلو من ضعف؛ لأن قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُ نَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُ نَ بِمَعْرُونِ ﴾ [الطلاق: ٢] عام، فكل ما يدل على الإمساك فإنه يحصل به الإمساك.

وعلى ما تقدم فإن قلنا: إن الوطء مباح حصلت به الرجعة، كما ينقطع به التوكيل في طلاقها، وإن قلنا: هو محرم لم تحصل به الرجعة؛ لأنه فعل محرم، فلا يكون سبباً للحل؛ كوطء المحلّل، لكن لا حدَّ عليه بلا خلاف؛ لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه (٢).

أما تقبيلها، أو لمسها لشهوة فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة، وهو أحد القولين في المسألة، وقال الموفَّق: (إنه هو الصحيح؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر) (٣)، ولأن الرجعية زوجة في جميع الأحكام، يجوز أن تتزين له وينظر إليها ويخلو بها، إلا أنه لا قسم لها، وكذا الخلوة لا تحصل بها الرجعة على أحد القولين؛ لأنها ليست استمتاعاً.

O الوجه الرابع: أجمع العلماء \_ كما تقدم \_ على أن الزوج يملك رجعة زوجته إذا طلقها بالشروط الآتية:

۱ ـ أن يطلق دون ما يملك من العدد، بأن يطلق حر دون ثلاث، وعبد دون اثنتين، فإن اكتمل العدد فهي بينونة كبرى ليس فيها رجعة؛ لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

٢ ـ أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان بعوض فلا رجعة؛ لأن العوض قُصد به أن تفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة.

٣ ـ أن يكون الطلاق بعد الدخول؛ لأن المدخول بها لها عدة تمكن مراجعتها فيها، أما غير المدخول بها فلا تمكن رجعتها؛ لأنه لا عدة عليها،

<sup>(</sup>٣) «المغني» (١٠/ ٥٦٠).

قال الموفَّق: (أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها)(١).

٤ ـ أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة، لقوله تعالى: ﴿ أَمَّقُ بِرَوِهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: في زمن التربص، وهو العدة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يراجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد، فإن طهرت ولم تغتسل فهل له رجعتها؟ قولان (٢). والله تعالى أعلم.

انتهى الجزء السابع، ويليه \_ بعون الله وتوفيقه \_ الجزء الثامن، وأوله: «باب الإيلاء والظهار والكفارة»

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۱۰/ ٥٤٧).

## فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة

# مرتبة على حروف المعجم

| لصفحة | الحديث ال                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٩   | "<br>«أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ»                                                                  |
|       | «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ             |
| ٤٩٠   | وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»                                                                                          |
| ۲۸    | «اَتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»                                                                 |
|       | أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً، فَقَامَ غَضْبَانَ          |
| ٢٣٥   | ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»؟                                  |
| ٣٣٣   | «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فلَا يَطْرُق أَهْلَهُ لَيْلًا»                                               |
| 373   | «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُما بَاباً، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ»       |
| ١٢٠   | «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ»                                                                             |
| ०७९   | إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا                                                    |
|       | «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى            |
| 197   | نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»                                                                                           |
| ٤١٣   | «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْساً كَانَ أَوْ نَحْوَهُ»                                           |
|       | «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلاثِكَةُ حَتى تُصْبِحَ» |
| ٣0٠   | وفي رواية: «كَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَى يَرْضَى عَنْهَا»                                  |
|       | «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»                                                         |
| 277   | "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ "      |

| لصفحة | الحديث                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207   | "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ"                                                         |
| ٥١٣   | "إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ"                                                                     |
|       | «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ |
| ٨     | بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "                                                                          |
| ۲٠٩   | «اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»                                                     |
|       | أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُها فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ        |
|       | وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخِرِ، وَرَدَّهَا إلى                     |
| 799   | زوجِهَا الأوَّلِ                                                                                                  |
|       | «اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ           |
| ٧٥    | بهَا»                                                                                                             |
| ٣٧٧   | «أَعْطِهَا شَيْئاً»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟»                        |
| 717   | «أَعْلِنُوا النَّكَاحَ»                                                                                           |
| 100   | «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ»                                                                                |
| ۲۸    | «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟»                                                                          |
|       | أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ      |
|       | الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا           |
| ٤٣٠   | أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمرُ والأَقِطُ والسَّمْنُ                         |
| ۲۸    | «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟»، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَارْجِعْهُ»                  |
|       | «أَلَا لَا يَجِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْجِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ          |
| 91    | مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا»                                                                      |
|       | «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»                                 |
| ۱۱۳   | «الله وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»                        |

| الصفحة | الحديث |
|--------|--------|
|        |        |

|       | «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِي لِلَّذِي            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢    | أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيْتاً وَلِعَقِبِهِ»أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيْتاً وَلِعَقِبِهِ»                                 |
| ۲.۹   | «أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»                                                                      |
| ٣٣٣   | «أَمْهِلُوا حَتَّى تدخلوا لَيْلًا _ يَعْنِي عِشَاءً _ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ»   |
| 091   | أَنَّ ابْنِ عُمَرَ عَلَى اللَّهَ عَلَقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «مُرهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»          |
| 707   | «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ»                                   |
| 171   | «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً في حَسَنَاتِكُمْ»            |
| ۰۲۰   | "إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمْتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ»      |
| ۳۲٥   | «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»                |
| 107   | «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ»                                        |
|       | أنَّ جَارِيَةً بِكُراً أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوِّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا    |
| 7 2 0 | النَّبِيِّ عَلِيْقِ                                                                                                |
|       | أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَداً؟» يُرِيدُ                 |
| ٤٨٠   | يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ                     |
|       | أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا |
| ٤٧٢   | وَيَوْمَ سَوْدَةً                                                                                                  |
|       | ﴿إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، وَفي رِوَايَةٍ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ: لَا يُبَاعُ             |
| ١٣    | وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ                                                                           |
|       | «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي     |
|       | إِلَيْهِ، ثُمّ يَنْشُرُ سرَّهَا»                                                                                   |
| 7.9   | «انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ»                                                   |
| 7.4.7 | «انْكِحِي أُسَامَةَ»                                                                                               |

| لصفحة | الحديث                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا                 |
| ٥٢    | قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا»                                                        |
| ۲۹۱   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ                                                             |
| ۲۷۲   | أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ أَعْتَقَ صَفِيّةً وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا                                                 |
| 111   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ                                         |
|       | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ:                         |
| 197   | «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا»                                                                                             |
|       | أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّا إِنْسَاناً إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَك اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ،             |
| ۱۸۸   |                                                                                                                           |
| ٧٢٧   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ                                                         |
| 405   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ                            |
| ۸٧    | أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ                                                                    |
|       | «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبِّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبّعْتُ                   |
| ٤٧٠   | لِنِسَائِي»                                                                                                               |
| 790   | «أَنْ يَتَخَيّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً»                                                                                     |
| ٤٣٠   | أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسِائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ                                                     |
| Y     | «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما»                                                     |
|       | «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا |
| 777   | اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلَيُّ مَنْ لَا وَلَيَّ لَهُ»                              |
|       | «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَو حِبَاءٍ، أَو عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ                   |
|       | لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ                  |
| ۳۸۰   | عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أَخْتُهُ»                                                                                         |
| 7 2 9 | «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ»                                                     |

| الصفحة | الحديث |
|--------|--------|
|        |        |

|     | بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلِ اللهِ»                                                           |
|     | تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا،    |
| ٣•٨ | رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضاً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ»                   |
| 707 | تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ                                                              |
| ١٨٠ | «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الولُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»                    |
|     | «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ،         |
| ۲٤١ | وَلَا تَهْأَجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»                                                                          |
|     | «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ     |
| ۱۸٤ | اللِّينِ تَرِبَتْ يَدَالَكَ»                                                                                    |
| ٦.  | «تَهَادُوا تَحَابُّوا»                                                                                          |
| ٦.  | «تَهَادُوا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السّخِيمَةَ»                                                           |
|     | «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ» وَفي رِوَايَةٍ:         |
| 000 | «الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنَّكَاحُ»                                                                          |
|     | «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً |
| ۱٤٧ | يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»                                                                                        |
| ۱۳۱ | «الثَّيُّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»              |
|     | جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لَيَ مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ:         |
|     | «لَكَ السُّدُسُ»، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ                |
| ١٠٨ | فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ»                                                                     |
|     | «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»                                                                        |
| 447 | «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ»                                                                                  |
| 701 | رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ في الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهِي عَنْهَا                 |

| صفحة          | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799           | رَدَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ<br>الأَوَّلِ، ولَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٢           | <ul> <li>«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتى يَكْبُرَ، وَعَنِ</li> <li>الْمَجْنُونِ حَتى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ»</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| ۲۹۱           | زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 377           | سَأَلْتُ عَائِشَةَ زوج النبي ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٣           | «شَرُّ الطَّعامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ<br>يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللهَ وَرَسُولَهُ»                                                                                                                                                               |
| 573           | «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقُّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ»                                                                                                                                                                                                                   |
|               | طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَاجِعِ امْرَأَتَكَ"، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا"                                                                                                                                                                  |
| 0 2 7         | طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ امْرَأْتَهُ في مَجْلِسِ وَاحِدٍ ثَلاثاً، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّها وَاحِدَةٌ»                                                                                                                                                                                                |
| 797           | «طَلِّقْ أَيْنَهُمَا شِئْتَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٧            | «الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Y</b> \/ 4 | «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إلَّا حَاثِكاً أَوْ                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 7 7         | حَجَمَهُ * عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْقُ التَّشَهُّدَ في الْحَاجَةِ: "إنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ                                                                                                                                                                                                               |
|               | عَدَمُنَ رَسُونَ اللهِ وَيَظِيرُ النَّسَهَدُ فِي الْحَاجِةِ. "إِنَّ الْحَمَدُ لَهِ، تَحْمَدُهُ وَتَسَاعِينَهُ<br>وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ<br>يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمِّداً عَبْدُهُ |
| 191           | وَرَسُولُهُ»، وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ^ ¥           | الأور م از و م م آري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| لصفحة | الحديث ا                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | «فَأَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ في الْبِرِّ سَوَاءً؟»                |
| ۲۸    | قَالَ: بَلَى، قَالَ: ﴿فَلَا إِذَنْ ﴾                                                                               |
| 273   | «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»                                                                         |
| ٤٠٨   | «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»                                                                    |
| ۲۸۷   | قَالَتْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ                                   |
|       | قَضى رَسُولُ اللهِ ﷺ في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ _ امْرَأَةٍ مِنَّا _ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرحَ                    |
| ۳۸٤   | بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ                                                                                              |
|       | قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: «للابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدْسُ ـ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ـ وَمَا          |
| ۱۰۳   | بَقِيَ فَلِلأُخْتِ»                                                                                                |
| ٤٧٦   | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ                         |
|       | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يُفَضِّل بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا،                    |
|       | وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً فَيَدْنُوَ مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ          |
| ٤٧٦   |                                                                                                                    |
| ٤٥    |                                                                                                                    |
|       | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ      |
| 211   | بِهَا مَعَهُ                                                                                                       |
|       | كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ         |
| 750   | أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾                             |
|       | «كَذَبَتِ يَهُودُ، لَو أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ»                              |
| 111   | «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا»            |
|       | كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا |
|       | عَنْهُ الْقُرْآنُ                                                                                                  |
| 577   | الا آكُلُ مُتَّكِئاً»                                                                                              |

| لصفحة | الحديث                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٩   | "لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ»                                       |
| ٥٧    | «لا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم»                                                                   |
| ٥٢    | «لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا، فَمَنُّ أُرْقِبَ شَيْئاً، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئاً، فَهُوَ لِوَرَئَتِهِ»          |
| ۲۳۸   | «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ المرأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها»                                       |
|       | «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأَذَنَ»، قالُوا: يَا                |
| 777   | A                                                                                                               |
| ٥٧٧   | «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِنْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْك»                                           |
|       | «لَا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِنْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ            |
| ٥٧٧   | فِيمَا لَا يَّمْلِكُٰ»                                                                                          |
| 777   | «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيَّ»                                                                                  |
| 1.0   | «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ»                                                                            |
| ٤٨٥   | «لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ»                                                          |
|       | «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»                           |
|       | «لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِم أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي |
| ٤٢    | وَلَدَهُ»                                                                                                       |
| ۲٠٥   | الله يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ»         |
|       | "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»                                        |
|       | الله يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتِي رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»                                    |
|       | الَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ»                                                           |
|       | الَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا يَخْطُبُ»، «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ».        |
|       | الَّا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ»                                           |
|       | عَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ                                                              |

| لصفحة | العديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٤   | «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ»                                                                                                                                                                                        |
| ٤٠٠   | «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ»                                                                                                                                                                                                             |
|       | «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِي عَنِ الغِيلةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغيلُونَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئاً»، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئاً»، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ |
| T01   | رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفيُّ»                                                                                                                                                                                         |
|       | «لكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي                                                                                                                        |
| ۱۷۸   | فَلَيْسَ مِنِّي"                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٥٧   | «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»                                                                                                                                            |
|       | «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمِّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ                                                                                                         |
| ٧٤٣   | الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُما وَلَدٌ في ذلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً»                                                                                                                |
|       | «لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا»                                                                                                                                                                    |
| 178   | «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»                                                                                                                                                                                          |
| 777   | «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ»                                                                                                                                                               |
| ٣٧    | «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ»                                                                                                                                        |
| 179   | «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ»                                                                                                                                                               |
| ۲٠٩   | «مَا تَحْفَظُ؟»، قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «قُمْ فَعَلَّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً»                                                                                                                            |
|       | «مَا حَقُّ امْرِىء مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ                                                                                                                           |
| ١٤١   | مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤٧   | مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَاماً قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهِي شَيْئاً أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.                                                                                                                            |
|       | «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتى تَطْهُرَ، ثُمِّ تَحِيضَ، ثُمِّ تَطْهُرَ، ثُمْ إِنْ شَاءَ                                                                                                                           |
|       | أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ                                                                                                                              |
|       | تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" وَفِي رَوَايَةٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ                                                                                                                              |
| 015   | حَامِلًا» وَفي رِوَايَةٍ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةٌ»                                                                                                                                                                           |

| لصفحة | الحديث                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣   | «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا»                                                                                                                                                                     |
| ٧٥    | «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»                                                                                                                                                         |
| 491   | «مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقاً، أَوْ تَمْراً فَقَدِ اسْتَحَلَّ»                                                                                                                                      |
| 170   | «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ»                                                                                                                                                                |
| ٤٦٦   | مِنَ السُّنَّة إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَام عِنْدَهَا سَبْعاً، ثمَّ فَسَمَ، وإِذَا<br>تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ قَسَمَ                                |
|       | الْمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً،<br>فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعِ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ |
|       | تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكُنَّهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً»، وفي رواية لِمُسْلِم: «فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ          |
| ٣٢٩   | رُونِي فِلْسَوْمِ، عَوِى المستعلق فِيها الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                      |
| ٤٦٣   | «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»                                                                                                            |
|       | «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ،                                                                                                       |
| ۸۳    | وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»                                                                                                   |
| ٧٢    | «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا»                                                                                                                                               |
|       | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، والشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ                                                                                                                |
| 78.   | يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ                                                                                                                                                       |
| Y01   | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ                                                                                                                                                             |
| ۱۳۲   | «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»                                                                                                                                             |
|       | وَهَبَ رَجُلٌ للنَّبِيِّ ﷺ نَافَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لا، فَزَادَهُ،                                                                                                              |
| ٤٥    | فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لَا، فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: نَعَمْ                                                                                                                                      |
| 715   | «يا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدِ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ»                                                                                                                                               |

| صفحة | الحديث                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، |
| 104  | أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعم»                                                       |
| ٤٣٩  | «يا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»                                            |
|      | «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوِّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ للْبَصَرِ،    |
| ١٧٠  | وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»                  |
| ٦٤   | «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ»                       |

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| ٥      | ٠٠٠ باب الوقف                            |
| ٨      | ما يدوم من عمل الإنسان بعد موته          |
| ١٣     | حكم الشروط في الوقف                      |
| 37     | حكم وقف المنقُول                         |
| 77     | 🚓 باب <sup>ا</sup> لهبة                  |
| 44     | النهي عن تفضيل بعض الأولاد في الهبة      |
|        | تحريم الرجوع في الهبة                    |
| 23     | جواز رجوع الوالَّد في هبته لولده         |
|        | مشروعية قبول الهدية                      |
| 07     | ما جاء في العمرى والرُّقْبَي             |
|        | نهي المتصدق عن شراء صدقته                |
| 7.     | ما ُجاء في استحباب الهدية وأثرها         |
| 78     | الحث على التهادي بين الجيران ولو بالقليل |
| 77     | حكم هبة الثواب                           |
| ٧١     | ي باب اللقطة                             |
| ٧٣     | جواز أخذ الشيء اليسير وأنه ليس بلقطة     |
| ٧٥     | أحكام اللقطة                             |
| ۸۳     | مشروعية الإشهاد على اللقطة               |
| ۸٧     | حكم لقطة الحاج                           |
| 91     | حكم لقطة المعاهد                         |
| 98     | <b> باب الفرائض</b>                      |
| 97     | تقديم أصحاب الفروض على العصبات           |
| ١      | د م<br>لا توارث بین مسلم وکافر لا        |

| الصفحة           | الحديث                             |
|------------------|------------------------------------|
| ىبة              | ما جاء في أن الأخوات مع البنات عص  |
| 1.0              |                                    |
| ١٠٨              |                                    |
| 111              | ميراث الجدة                        |
| 115              |                                    |
| ١٢٠              | ميراث الحمل                        |
| ١٣٤              | حكم توريث القاتل                   |
| 179              |                                    |
| ١٣٢              |                                    |
| عابة بالفرائض١٣٥ | •                                  |
| 179              |                                    |
| 181              |                                    |
| \{\varepsilon\}  |                                    |
| 107              |                                    |
| ١٥٦              |                                    |
| 171              |                                    |
| 178 371          |                                    |
| ١٦٥              | حكم ضمان الوديعة                   |
|                  | · ·                                |
| النكاح *         |                                    |
| ١٧٠              |                                    |
| \VA              |                                    |
| ١٨٠              |                                    |
| ١٨٤              | -                                  |
| ١٨٨              |                                    |
| 191              | مشروعية الخطبة عند عقد النكاح      |
| 19V              | مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة .  |
| Y+0              | النهر عن خطبة المسلم على خطبة أخبه |

| الصفحة<br>—— | الحديث                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۰۹.         | بِمَ ينعقد النكاح؟                                      |
| ۲۱۸ .        | وُجوب إعلان النكاح                                      |
| 777          | اشتراط الولى في النكاح                                  |
|              | وجوب استئذان البكر، واستئمار الثيب في النكاح            |
|              | ما جاء في أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح             |
|              | النهي عن نكاح الشغار                                    |
|              | تخيير البكر إذا زُوجت وهي كارهة                         |
|              | حكمُ المرأة إذا زوجها وليَّان                           |
|              | حكم نكاح العبد بغير إذن مواليه                          |
|              | النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها              |
|              | نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره                        |
|              | -<br>حكم الشروط في النكاح                               |
|              | النهي عن نكاح المتعة                                    |
| 770          | تحريم نكاح التحليل                                      |
| 211          | تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني                        |
|              | ما جاء في أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح غيره |
|              | ي.<br>ب باب الكفاءة والخيار                             |
| 277          | ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح بالنسب               |
|              | ما جاء في أن النسب غير معتبر في الكفاءة                 |
| 3 1 1        | ما جاء في أن المهنة غير معتبرة في الكفاءة               |
| <b>YAY</b>   | تخيير الأمة إذا عتقت تحت عبد                            |
| 797          | حكم من أسلم وتحته أختان                                 |
| 490          | حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع                          |
| 799          | حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر                       |
|              | العيوب في النكاح                                        |
| 441          | -<br>پ باب عشرة النساء                                  |
|              | تحريم إتيان الزوجة في الدبر                             |
|              | الحث على حسن معاملة الزوجة                              |

| الصفحة     | الحديث                                          |
|------------|-------------------------------------------------|
| ***        | نهى من طالت غيبته أن يطرق أهله ليلاً            |
|            | -<br>تحريم إفشاء الرجل سرَّ زوجته               |
| ٣٤١        | من حقوق الزوجة على زوجها                        |
|            | جواز إتيان الزوجة على أي صفة إذا كان في القُبُل |
|            | ما يستحب أن يقوله عند الجماع                    |
| ٣٥٠        | نهي المرأة عن الامتناع من فراش زوجها            |
|            | تحريم وصل الشعر                                 |
|            | جواز الغيلة والنهي عن العزل                     |
|            | ما جاء في جواز العزل                            |
| ٣٦v        | جواز طواف الرجل على نسائه بغسل واحد             |
|            | ب باب الصداق                                    |
|            | صحة جعل العتق صداق                              |
| ٣٧٤        | مقدار صداق النبي على لنسائه                     |
|            | وجوب الصداق                                     |
|            | حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها                |
|            | من تزوج امرأة ثم مات عنها قبل أن يفرض لها       |
|            | ما جاء في قلة المهر وجوازه بغير النقد           |
|            | استحباب تيسير الصداق                            |
| <b>٤••</b> | مشروعية تمتيع المطلقة بما يتيسر                 |
|            | چ. باب الوليمة                                  |
| ٤٠٨        | مشروعية وليمة الزواج                            |
| ٤١٣        | حكم إجابة الوليمة                               |
| £77        | حكم إجابة الصائم، والأكلِ من الوليمة            |
|            | حكم إجابة الدعوة بعد اليوم الأول                |
|            | هدي النبي ﷺ في وليمة الزواج                     |
|            | حكم ما إَذا اجتمع داعيان                        |
|            | ما جاء في الأكل متكئاً                          |
| 544        | م: آداب الأكا                                   |

| الصفحة | الحديث                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٤٤ .  | ما جاء في الأمر بالأكل من جوانب القصعة                    |
|        | ما جاء في كراهية ذم الطعام                                |
| ٤٤٩.   | النهي عنَّ الأكل بالشَّمال                                |
|        | النهي عن النفس في الإناء أو النفخ فيه                     |
|        |                                                           |
| ٤٥٧ .  | مشروعية القسم بين الزوجات                                 |
|        | وجوب العدل بين الزوجات فيما يُقدر عليه                    |
| ٤٦٦ .  | مقدار الإقامة عند الزوجة الجديدة                          |
|        | تخيير الثيب في الإقامة عندها بين الثلاث والسبع            |
| ٤٧٢ .  | جواز هبة المرأة يومها لضرتها                              |
| ٤٧٦ .  | جواز الدخول على غير صاحبة النوبة إذا كان يعامل نساءه كذلك |
| ٤٨٠    | مشروعية القسم في حال المرض                                |
| ٤٨٢ .  | القرعة بين النساء عند السفر بإحداهن                       |
| ٤٨٥ .  | النهي عن المبالغة في ضرب الزوجة                           |
| ٤٨٨    | پ باب الخلع په باب الخلع                                  |
| ٤٩٠    | أحكام الخُلْع                                             |
| ٥٠٧    | * كتاب الطلاق *                                           |
| ٥٠٩    | ما جاء في كراهة الطلاق                                    |
| ٥١٣    | حكم الطلاق في الحيض                                       |
| ۸۲٥    | حكم طلاق الثلاث في عهد النبي ﷺ وصاحبيه                    |
| 270    | حكم جمع الثلاث بكلمة واحدة                                |
| 0 2 7  | ما يقع بالطلاق الثلاث                                     |
|        | حكم طلاق الهازل                                           |
| ٥٦٠    | ما جاء في أن الطلاق لا يقع بحديث النفس                    |
|        | بيان من لا يقع طلاقه                                      |
| 079    | حكم تحريم الزوجة                                          |
| ٥٧٤    | من كنايات الطلاق                                          |

| الصفحة |      |      |  |  |      |  |  |  |  |      |    |    |    |     |          |     |    |     |      |     |      |      |     |     | ث          | حدي | J۱       |
|--------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|------|----|----|----|-----|----------|-----|----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|------------|-----|----------|
| ٥٧٧ .  | <br> |      |  |  | <br> |  |  |  |  | (    | -1 | نک | J  | بعا |          | ٳڒؖ | ق  | K   | ط    | Y   | نه   | اً أ | فح  | ياء | ٠,         | ما  |          |
| ۰۸۲ .  | <br> |      |  |  | <br> |  |  |  |  |      |    |    |    |     |          | . ( | لف | کا  | الم  | ر ا | غي   | ق    | للا | Ь   | کم         | >   |          |
| ٥٨٩ .  | <br> |      |  |  | <br> |  |  |  |  |      |    |    |    |     |          |     |    |     |      |     |      | ية   | ج   | الر | ب ا        | با  | <b>.</b> |
| 091.   | <br> | <br> |  |  |      |  |  |  |  |      |    |    |    |     |          | مة  | ۣڄ | الر | ں    | عل  | د    | ىھا  | لإث | 1   | کم         | >   |          |
| 097    |      | <br> |  |  |      |  |  |  |  | <br> |    |    | حة | و-  | <u>س</u> | شم  | 1  | غ   | لبلو | 1   | بث   | ناد  | لأ- | ے ا | رس         | فه  | *        |
| 7.9    | <br> | <br> |  |  |      |  |  |  |  | <br> |    |    |    |     |          |     |    |     | ت    | عاد | . به | ۽ خ  | الم | ١,  | <b>,</b> w | فه  | *        |